جمهودتيمضرالعَربَّتِ مجسَمَع اللغَتَّرُالعَربَّتِين الإدارة لعامَه للمعمان وجيادلِرُث



# المعاني المعانية المع

الجزء الثامن حرف الـذّال

الطبعة الأولى ١٤٢٩هـ =٢٠٠٨ م

عنوان الكتاب: المعجم الكبير





المشرف على لجنة النشر بالمجمع الأستاذ فاروق شوشة الأمين العام للمجمع



#### تصدير

هذا ثامن أجزاء المعجم الكبير، وقد رأينا أن نخلصه لمواد "حرف الذال"؛ ليطرد نسقه مع سابقيه ـ من الرابع إلى السابع ـ حيث استقل كل جزء منها بمواد حرف بذاته، ولم نر بأسًا أن يجىء ـ من أجل ذلك ـ صغير الحجم، وقد جمع مادته، وقام بتحريرها ـ وفق منهجه ـ صفوة من محررى المجمع الفنيين، وشاركهم نخبة من الخبراء اللغويين، نذكر منهم: المرحوم الدكتور ضاحى عبد الباقى محمد، والأستاذة إقبال زكي سليمان، والأستاذ الدكتور السباعى محمد السباعى (خبير اللغات السرقية)، والأستاذ عبد الوهاب عوض الله، والدكتور محمد خليفة حسن (خبير اللغات السامية).

وناقش مسوَّدَته \_ فى جلسات متتالية \_ أعضاء لجنة المعجم الكبير بالمجمع، نذكر من بينهم بخاصة ٍ \_ من لاقُوا ربّهم \_: المرحوم الأستاذ إبراهيم الترزى الأمين العام الأسبق، والمرحوم الأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن.

ومن الأحياء \_ أطال الله بقاءهم، وبارك في أعمارهم وأعمالهم \_:

الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا، والأستاذ الدكتور أمين على السيد، والأستاذ الدكتور حسن الشافعي، والأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمي محمد، والأستاذ الدكتور محمد حسن عبد العزيز، والأستاذ الدكتور محمود على مكي، والأستاذ مصطفى حجازى. ثم عرض على مؤتمر المجمع ـ في دورات متعاقبة ـ تم خلالها إقراره.

ثم أعادت النظر فيه \_ لإقرار مادته وتهيئته للطبع \_ لجنة من السادة الأعضاء:

الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمى محمد ـ الذى يعوِّل المعجم عليه فى تفسير المواد العلمية ـ والأستاذ الدكتور محمود على مكى، والأستاذ الدكتور محمود على مكى، والأستاذ مصطفى حجازى.

ووقف على طبعه وإخراجه، واضطلع بتصحيح تجاربه: الأستاذ ثروت عبد السميع محمد ـ المدير العام للمعجمات وإحياء التراث ـ والأستاذ أسامة محمد أبو العباس ـ المدير بإدارة العجمات.

وإنه لعمل جد دقيق يستحقان من أجله جزيل الشكر وعظيم التقدير.

هذا، وإنا لنرجو أن تتوالى أجزاء هذا المعجم، فتجىء متلاحقة، يفصل بينها فاصل زمنى معقول ومقبول، كالذى بين هذا وسابقه.

ومن الله العون، وهو الهادي إلى سواء السبيل،

۲۰۰۸/۳/٦

مصطفى حجازى مقرر لجنة المعجم الكبير

# الرّمـوز

١- ( \* ) تسبق رأس الكلمة المفسّرة .

٢-( ـــُــ) لبيان ضبط عين المضارع بالحركة، أو الحركات التي توضع فوقها أو تحتها.

٣ ( O ) للمادة الفرعية تمييزًا لها عن المادة الأصلية .

٤- ( و ــ : ) للدّلالة على تكرار الكلمة لمعنِّي جديد.

٥- (ج) لبيان الجمع، (جج) لبيان جَمْع الجمع.

٦-[ ] يحصران بينهما تفسيرًا لما تقدّمهما من لفظ غامض في كلام أو شعر .

٧-( ــ ) للإشارة إلى أنّ المعنى بالتّفسير هو ما يليها، أمّا ما قبلها فقد ذكر
 لأنّـه مَظنّة الطّلب لهذا التعبير .

٠.

# نظام كتابة الكلمات السامية بحروف لاتينية

|          |                               |          | الحروف :                |
|----------|-------------------------------|----------|-------------------------|
| I        | الَّلام                       | ,_       | الهمزة                  |
| m        | الميم                         | b        | الباء الشديدة           |
| n        | النّون                        | <u>b</u> | الباء الرّخوة           |
| S        | السامخ العبرية والسين العربية | g        | الجيم العبرية الشديدة   |
| Š        | السين العبرية                 | ·<br>g   | الجيم العبرية الرّحوة   |
|          | العين                         | j        | الجيم العربيّة المعطّشة |
| p        | الباء                         | d        | الدّال                  |
| f        | الفاء                         | <u>d</u> | الذّال                  |
| s<br>·   | الصّاد                        | h        | الهاء                   |
| ġ        | الضّاد                        | w        | الواو                   |
| ţ        | الطّاء                        | Z        | الزّاي                  |
| <u>t</u> | الظّاء                        | h<br>·   | الحاء                   |
| q        | القاف                         | <u>h</u> | الخاء                   |
| r        | الرّاء                        | ţ.       | الطّاء                  |
| š        | الشّين                        | у        | الياء                   |
| t        | التّاء                        | k        | الكاف الشّديدة          |
| <u>t</u> | التّاء                        | <u>k</u> | الكاف الرّخوة           |

| الحركات:         |                        |                     |          |
|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| الفتحة           | a                      |                     | 0        |
| الفتحة الطّويلة  | $\bar{a}$              | ويلة                | -<br>0   |
| الكسرة           | i                      | عاطوف               | o,       |
| الكسرة الطّويلة  | ī                      | ير كة               | e.       |
| الصّيرى          | e                      | تح والفتحة المسروفة | <u>a</u> |
| الصّيرى الطّويلة | $\stackrel{'}{e}$      | ـ<br>نامس           | 0.       |
| السّحول          | $e_{\cdot}$            | سجول                | e,-      |
| السّحول الطّويلة | $\stackrel{\prime}{e}$ | واو ساكنة بعدها     | au       |
| الضمة            | u                      | ياء ساكنة بعدها     | ai       |
| الضّمة الطّويلة  | _<br>u                 | •                   |          |

# حرف الذال



## بـــاب الذَّال الذَّال

الحرفُ التّاسِعُ من حُروفِ الهجاء بترتيبها الْمَشْرقيّ، ومَخْرجُه من بين طَرَفِ اللّسانِ وأطرافِ اللّنايا العُلْيا، وهو صَوْتٌ وأطرتكاكِيّ (رِخْوُ) مَجْهُورٌ غيرُ مُفَخَّم، نَظيرُه المُفَخَّم الظاء ونَظيرُه المَهْموسُ الثّاء، ويقعُ معهما في حَيِّز واحدٍ. قالَ الزَّبيديُّ: ولذا أَبْدلَت من المُثَلَّة بيعني الثاء في "تَلَعْدَمَ الرَّجُلُ" إذا "تَلَعْثَمَ"، وقالوا: أُبْدلَت أيضًا من الدَّال المُهْملةِ في قولهِ تَعالى: "فشَرِّد بهم مَنْ خَلْفَهُمْ". (الأنفال/ ٧٥) في قِراءةِ بهم مَنْ خَلْفَهُمْ". (الأنفال/ ٧٥) في قِراءةِ الأَعْمَش.

وقد يُنْطَقُ في اللَّغَةِ العامِيّة في بعض البلاد العربية "دالاً" كما في "دهب" أو "زايا" كما في "زلك". وقيمَتُه في حساب الجُمَّل ٧٠٠.

«ذا: اسمُ إشارةٍ للمُفْرَدِ المُذكَّرِ، عاقلاً كان أو غيرَ عاقل. وهو مَبْنِيٌّ على السُّكُونِ دائمًا، في مَحَلٌ رَفْعٍ أو نَصْبٍ أو جَرَ، بحسب مَوْقِعِه من الجُمْلة. وفي القرآن الكسريم: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بإذْنِهِ ٤ ﴾. (البقرة/ ٢٥٥).

فَمِثَالُ اللَّرْفُوع، قَوْلُ الشَّاعِر:

ماذا الوُقُوفُ على نارِ وقد خَمَدتْ
يا طالما أُوقِدَتْ لِلْحَرْبِ نِيرانُ
ومثالُ المَنْصُوب، قولُ الشَّاعِرِ:
أَيُّهَا النّاسُ إِنَ ذا العَصْرَ عَصْرُ الـ
عِلْمِ والجِدِّ في العُلا والجِهادِ
ومِثَالُ اللَّجْرُور، قولُ الآخَر:
ومِثَالُ اللَّجْرُور، قولُ الآخَر:
ولَسْتُ بِإِمَّعَةٍ في الرِّجالِ
ولَسْتُ بِإِمَّعَةٍ في الرِّجالِ

وأتى صَواحِبُها فقُلْنَ هَذَا الذى مَنْحَ المَودَّةَ غَيْرَنا وجَفَانَا؟ قيل: أراد "أَذَا الَّذى" فأبْدلَ الهاءَ من الهَمْ:ة.

وأنشد اللِّحْيانِيُّ قَوْلَ جَمِيل بُثَيْنَة:

وفى "الصّحاح" قال مالكُ بن زُغْبَة الباهِلىّ ـ ويُنْسَبُ إلى زُغْبَةَ الباهِلىّ، وإلى جَـزْ، بن رَباح الباهِليّ ـ:

أَنُوْرًا سَرْعَ ماذا يا فَروقُ

وحَبْلُ الوَصْلِ مُنْتَكِثٌ حَذِيقُ [أَنُوْرًا: أَنِفارًا؛ سَرْعَ: أصله سَرُع - بضَمً الرّاء فخفّف -، أى: أَنفارًا سَرُع ذا يا

فَرُوقُ، أَى: ما أَسْرَعَه؛ و"ما" فى "ماذا" زائدة؛ مُنْتَكِثٌ: مَنْقوضٌ مَحْلُولٌ؛ حَـذِيقُ: مَقْطوعٌ].

وتُلْحَقُه كَافُ الخِطابِ الحَرْفَيَة ـ الدَّالَة على علَى التَّوسُّطِ في البُعْدِ - مُتَصَرِّفَةً على حَسبِ أَحْوالِ المُخاطَبِ، فيقال: ذاكَ، ذاكُما، ذاكُم، ذاكُنٌ.

وقد تَتَوَسَّطُ "لامُ البُعْدِ" بين "ذا" والكافِ، فيُقال: "ذلك". ولا يَجُوزُ زِيادَتُها وحْدَها بغير كافِ الخِطابِ الحَرْفِيّة بعدها. ولا مَوْضِعَ لها من الإعْراب. وفي القرآن الكسريم: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَبْبُ فِيهُ هُدُى النَّفَقِينَ ﴾. (البقرة/ ٢).

قال الزَّجَّاجُ: معناه: هذا الكِتابُ. وقال غَيْرُه: إنّما قال: "ذلك" لِبُعْدِ مَنْزِلَتهِ فى الشَّرَفِ والتَّعْظِيمِ.

ورُبَّما هُمِزَ، فَقِيلَ "ذائِك" فالهَمْزةُ بَدَلُ من اللهَم، وكلتاهما زائدةً.

وقد تَتَقدَّمُه "ها" التَّنْبِيه وَحْدَها ـ أو مع كافِ الخِطابِ بَعْدَها، بِشَرْطِ عَدَمِ الفَصْلِ بِشَيْءٍ كالضَّبِيرِ بِينهما \_ فيُقال: هذا، وهذاك. وَيمْتَنِعُ دُخُولُ لامِ البُعْدِ في هذه الحالة.

قال طَرَفَةُ بن العَبْد:

رَأَيْتُ بَنِي غَبْراءَ لا يُنْكِرونَنِي ولا أَهْلُ هَذاكَ الطِّرافِ المُمَدَّدِ غَبْ اءُ: الأَّرْضُ، وبَنِ عَنْ اء: وَصْ وَ

[الغَبْسراء: الأَرْضُ، وبَنو غَبْسراء: وَصْفُ للفُقراء؛ الطِّراف: البَيْتُ مِن الأَدَم، وكَنَى بتَمْدِيدِه عَن عِظَمِه، وأَهْلُ الطَّرافِ: الأَغْنياء].

والعَـرَبُ تقـولُ: "لا هـا اللهِ ذا"، أى: لا واللهِ، هذا ما أُقْسِمُ به، فَفَصلُوا بين "هـا" و"ذا" وأَدْخَلُوا اسْمَ الله بينهما.

ويُقال: لا ذا جَرَم، و: لا عَنْ ذا جَرَم، أي: لا أَعْلَمُ ذاك ها هنا.

ويُثَنِّى بزيادةِ أَلفٍ ونُون، ويُعْرَبُ إعْرابَ المُثنَّى، فيُقال: "ذَانِ" رَفْعًا، و"ذَيْن " نَصْبًا وجَرًّا بإسْقاطِ إحْدَى الأَلِفَيْن، لسُكُونِها. فمن أَسْـقَطَ أَلِهِ فَ "ذا" قـرأً: "إنّ هَـذين لَسَاحِرَان". (طه/ ٦٣) فأَعْرَبَ. ومَنْ أَسْقَطَ أَلِفَ التَّثْنِيةِ قرأ: "إنّ هَـذَان لَساحِرَان" لأن أَلِفَ التَّثْنِيةِ قرأ: "إنّ هَـذَان لَساحِرَان" لأن أَلِفَ "ذا" لا يَقعُ فيها إعْرابُ.

وتَدْخُلُ كَافُ الخِطَابِ على المُثَنَّى، فيُقال: "ذَانِكَ "وفى القرآنِ الكريم: ﴿فَلَانِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَبِّلِكَ ﴾. (القصص/٣٢). وقرأ أبو عَمْرو، وابنُ كَثِير "فذائكَ.."

وقرأ أبو عَمْرِو، وابنُ كَثِيرٍ "فذانُكَ.." بالتّشديد.

وقال أبو إسْحاق: "ذَانِكَ" تَثْنِيةُ "ذاكَ" و"ذانّكَ" تَثْنِية " ذَلكَ".

(ج) أُولاءِ، من غَيْر لَفْظِه.

ويُصَغِّر "ذا" فَيُقالُ: " ذَيَّا" ـ بالفَتْحِ والتَّشْدِيدِ ـ، وتكونُ مَبْنِيَةً على السّكونِ فى مَحَلِّ رَفْعٍ، أو خَرِّ، بحَسَبِ مَحَلِّ رَفْعٍ، أو خَرِّ، بحَسَبِ مَوْقِعِها من الجُمْلةِ.

وتَصْغِيرُ "ذاكَ" "ذَيَّاك".

وتُصَغَّرُ "ذلِكَ" على "ذَيَّا" باعْتِبارِ أَنَّ الـلاَّمَ ليست أَصْلِيَةً، والكافَ لِلْخِطابِ.

وقيل: "ذَيَّالك" على اللَّفْظِ.

وفى "الصّحاح" قال الرّاجِزُ - ويُنسب إلى رؤبة -:

أو تَحْلِفي بربِّك العلِيِّ

« أنِّي أبو ذيَّالِكَ الصَّبِيِّ «

وتَصْغِيرُ "هذا" "هُذيًّا" وقيل: "ذَيَّا".

وتَصْغِيرُ "ذَان" "ذَيَّان" في التَّثْنِيةِ.

وجَعَلُوا فَتْحَةَ الدِّالِ فَرْقًا بِينِ التَّأْنيثِ وَالتَّذِيدِ، وزادُوا والتَّذْكِيرِ، فكَسَرُوا الذَّالَ في الْمُؤَنَّثِ، وزادُوا مع الكَسْرةِ ياءً فقالوا: "ذِي". وأنشد المُبَرّدُ ويُنْسَبُ إلى عُمَرَ بن أبي ربيعة ـ:

أَمِنْ زَيْنَبَ ذِي النَّارُ

قُبَيْلَ الصُّبْحِ ما تَخْبُو؟

إذا ما خَمَدت يُلْقَى

عليها المَنْدَلُ الرَّطْبُ

[المَنْدَل: العُودُ الطَّيِّب الرّائحة].

وقد تَتَقدَّمُها "ها" التَّنْبيه، فيُقال: "هَذِى". وقد تُبدَلُ الياءُ هاءً مَوْقُوفةً، فيقال: "ذِهْ" فإذا دَخَلَتْ عليها "ها" التَّنْبيه صارت "هَذه".

قال ذو الرُّمَّة:

فَهذِي طَواها بُعْدٌ هَذِي، وهَذِهِ

طَواها لِهَذِى وَخْدُها وانْسِلالُها [الوَخْدُ للبَعِيرِ: الإسْراعْ؛ الانْسِلالُ: الانْطِلاقُ].

ورُبَّما أُدْخِلَتِ الياءُ لإظْهارِ الهاءِ وبَيانِها، فيُقال: "هَذِهِي" (عن ابن الأَعْرابيّ) وأنشد:

« قُلْتُ لها: يا هَذِهِي هــذا إثِمْ «

\* هَلْ لَكِ في قاضٍ إليه نَحْتَكِمْ؟

(ج) أُولاء، وهَؤُلاءِ.

وتَصْغِيرُ "ذِهِ"، و"هذه": "تَيّا".

و: اسمُ مَوْصُولِ بِمَعْنَى "الذى" فى لُغَةِ طَيِّى، وتكونُ للعاقلِ وغيرِه، مُفْردًا وغَيْسَ مُفْردٍ.

إذا سَبَقَتْها "ما" أو "مَنْ" الاسْتِفهامِيَّتان، وله تُلْغَ في الكَلام بزيادتِها، أو بتَرْكيبها

مع "ما" أو "مَنْ" للدَّلالةِ على الاسْتِفْهامِ. وفى القرآن الكريم: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَ فَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا ﴾.

(البقرة/٢٦).

وفى قراءة أبى عمرو: "وَيَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ العَفْوُ". (البقرة/ ٢١٩) بتقدير: أَيُّ شيءٍ الَّذِي يُنْفِقونَ؟ قل: هو العَفْوُ. وقال لَبِيدٌ:

أَلا تَسْأَلانِ المَّرَّ ماذا يُحاوِلُ أَنَحْبُ فَيُقْضَى أم ضَلالٌ وباطِلُ؟ [النَّحْبُ هنا: الحاجَةُ].

ومنه قولُ عُمَرَ بن أبى رَبيعةً:

مَنْ ذا نُواصِلُ - إن صَرَمْتِ حِبالَنا -

أو مَنْ نُحَدِّثُ بَعْدَكِ الأَسْرارا؟ وقولُ الشّاعر:

مَنْ ذا يُعِيرُكَ عَيْنَه تَبْكِى بها أَرأَيْتَ عَيْنًا للبُكاءِ تُعارُ؟ وكذلك قولُ شَوْقِى:

شَرَفُ العِصامِيّينَ صُنْعُ نفوسِهمْ

من ذا يَقيسُ بِهِمْ بَنِى الأَشْرافِ؟ ورُبّما اعْتُبرِتْ "ما" مع "ذا" بَمْنزِلةِ اسْمٍ واحدٍ. وعليه قِراءةُ مَنْ نَصَبَ "العَفْوَ" في الآية الكريمة السّابقةِ، على أساس أنّ

المَعْنَى: يَسْأَلُونَكَ أَىَّ شَيءٍ يُنْفِقُونَه، ويَكُونُ الْمَعْنَى: يَسْأَلُونَكَ أَىَّ شَيءٍ يُنْفِقُونَه ويَكُونُ الْمُؤْمِعُ نَصْبًا ب "يُنْفِقُون" أى:قُلْ يُنْفِقُونَ العَفْوَ.

وقال المُثَقِّبُ العَبْدِيّ:

دَعِي ماذا عَلِمتُ سأتَّقِيه

ولَكِنْ بِالمُغَيَّبِ نَبِّئِينِي

أى: دَعِي الذي عَلِمْتُ.

وقد تَدْخُلُ على "ذا" "ها" التَّنْبيه، فتُصبحُ "هذا" بمَعنَى "الَّذى" أيضًا. قال يزيدُ بن مُفرِّغٍ الحِمْيَرى \_ يحثُ بَغْلَته لتُسْرِع به، حين خَرَج من سجن عَبَّادِ بنِ زيادِ بنِ أبى سُفْيانَ والى سِجِسْتان \_:

عَدَسْ ما لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إمارةٌ

نَجَوْتِ وهذا تَحْمِلِينَ طَليقُ [عَدَسْ: زَجْرٌ للبيغال].

و: بمَعْنَى "صاحب"، فى حالة النَّصْبِ. وفى القرآن الكريم: ﴿ وَمَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُۥ وَالْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾. (الإسراء/ ٢٦).

وفيه أيضًا: ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾.

(المزمل/١٣). (وانظر: ذو)

و—: من الظُّرُوفِ غيرِ المُتَصَرِّفة، بشَرْطِ إضافتهِ إلى الزَّمانِ دُونَ غَيْرِه، فَيَلْزَم النّصبَ على الظَّرْفِيّـةِ الزَّمانِيّـة. ولا يَجُـوزُ جَـرُه

ب "فِى" أو وُقُوعُه فى مَوْقعٍ إعْرابى آخَرَ.
ويُرادُ بها: وَقْتُ مُضافٌ إلى الصَّباحِ أو
المَساءِ، يُقال: جاءنى ذا صَباحٍ، وأَتَيْتُه ذا
مَساءٍ، وذا صَبُوح، وذا غَبُوق.

هذات: مُؤَنَّتُ " ذو " بمَعْنَى صاحبِ. يُقال: هي ذاتُ مال.

وفى القرآن الكريم: ﴿فِيهَا فَكِكَهَةُ وَٱلنَّخْلُ 
ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾. (الرحمن/١١).

وفيه أيضًا: ﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَكَةٍ ﴾. (النمل/ ٦٠).

و.: مُؤَنَّتُ "ذُو" بِمَعْنى "الذى". قالَ الفَرّاءُ: سَمِعْتُ أَعْرابيًا يقولُ: بالفَضْلِ ذُو فَضُلكُم اللهُ به، والكرامةِ ذاتُ أَكْرمَكُم اللهُ بها.

وفى "التَّهذيب" أنشد قَـوْل الرَّاجِـز ـ ويُنسب إلى رُؤبة ـ:

« جَمَعْتُها من أَيْنُقٍ سَوابقِ «

« ذُواتُ يَنْهَضْنَ بِغَيْر سائِق «

وتُثَنَّى، فيُقالُ: "ذَواتَ". وفي القرآن الكريم: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَنَانِ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَمَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَنَانِ ﴿ اللهِ عَالَمَ عَالَاَ مَا لَكَذِبَانِ ﴿ اللهِ عَالَمَ عَالَاَ مَا لَكَذِبَانِ ﴿ اللهِ عَالَمَ اللهُ عَالَكَ مَرَبِكُما تُكَذِبَانِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(الرحمن/ ٤٦-٤٤).

وَيجُوزُ في الشِّعْرِ "ذاتَا مال".

(ج) ذَواتُ. يُقالُ: جَنَّاتٌ ذَواتُ أَفْنانٍ. وتَصْغِيرُها: ذُويَّة.

ويُقال: أَصْلَحَ ذاتَ بَيْنِهِم، أَى: دَخِيلَتهم والحالَ التى بها يَتَصافَوْنَ. وفى القرآن الكريم: ﴿فَاتَقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَتْنِكُمُ ﴾. (الأنفال/١).

وقيل: هي حَقِيقَةُ وصْلِكُم، أي: اتَّقُوا اللهَ وكُونُوا مُجْتَمعِينَ على أَمْرِ اللهِ ورَسُولِه.

ويُقال: قَلَّتْ ذاتُ يدِه، أَى: ما مَلكَتْ يَداهُ (عن اللَّيْثِ).

ويُقال: لَقِيتُه ذاتَ يَدَيْنِ، أَى: أَوَّلَ كُلِّ شيءٍ.

ومنه قولُهُم: أَمَّا أَوَّلُ ذَاتِ يَدَيْنِ، فَإِنَّى أَحْمَدُ اللَّهَ.

ويُقال: ما كَلَّمْتُ فُلائًا ذاتَ شَفَةٍ، ولا ذاتَ فَم، أى: لم أُكَلِّمْه كَلِمةً.

ويُقال أيضًا: وضَعَتِ المَرْأَةُ ذاتَ بَطْنِها: وَلَوْتُها: وَلَوْتُها: وَلَوْتُها:

و...: ظَرْفُ زَمانِ غيرُ مُتَمَكِّن، بِشَرْطِ إضافَتِها للزَّمانِ دُونَ غيرهِ، فَتَلزَمُ النَّصْبَ على الظَّرْفِيَّةِ الزَّمانِيَّة. يُقال: لَقِيتُه ذاتَ يَـوْم، ولَقِيتُه ذاتَ مَـرَّةٍ، وذاتَ العُـوَيْم،

وذاتَ الزُّمَيْنِ. (تَصْغِيرُ العامِ والـزَّمن) يُريـدُ تَقْصِيرَ اللَّدَّةِ وتَراخِيها.

وقد تُضافُ إلى كَلِمةِ اليَمِينِ أو الشِّمال \_ وهما من الظُّرُوفِ المكانِيّة \_ فتَصِيرُ ظَرْفًا مَكانِيًّا مُتَصَرِّفًا، وتكونُ بِمَعْنَى جِهَةٍ.

وفى القرآنِ الكريمِ: ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْمَمِينِ وَإِذَا عَرَبَهُمْ ذَاتَ ﴾. (الكهف/ ١٧). والذَّاتُ: الطَّاعةُ.

و—: السَّبيلُ.

وبِهِما فَسَّرَ السُّبْكِيُّ والكِرْمانِيُّ قَوْلَ خُبَيْب ابن عَـدِيّ ـ الذي أَوْردَه البُخارِيُّ فـي صَحِيحه ـ:

وذلِكَ في ذاتِ الإله وإنْ يَشَأْ

يُبارِكْ عَلَى أَوصالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ [الأَوْصال: جمع وُصْل، وهو اللَّفْصِلُ أو مُجْتَمَعُ العِظام؛ الشِّلْو: العُضْو]. وقال النابغةُ:

مَجَلَّتُهُمْ ذاتُ الإلهِ ودِينُهُمْ

قَوِيمٌ فما يَرْجُونَ غَيْرَ العَواقِبِ [المَجَلّةُ: الصّحيفةُ فيها الحِكْمة، يَقْصِد: الإنْجِيلَ].

و.: النَّفْسُ والشَّخْصُ.

وفى الاسْتِعْمال الحديث يُؤكَّدُ بها كالنَّفْسِ والعَيْن، فيُقالُ: جاءَ فلانُ ذاتُه، و: جاءَ فلانٌ بذاتِه: بعَيْنه ونَفْسِه.

ويُقال: جاء مِن ذاتِ نَفْسِه، أَى: طائعًا. و: جاءت من ذاتِ نَفْسِها، أَى: طائعةً. و: جاء القَوْمُ من ذاتِ أَنْفُسِهم: طائعينَ. و— (في الفَلْسَفَة) Essence: حَقِيقة المَوْجُودِ ومُقَوماتُه، ويُقابِلُها العَرْضُ.

ويُقال: ذاتُ الشَّيءِ: حَقِيقتُه وخاصَّتُه. قال الزّبيديُّ: ومن هنا أَطْلقُوه علَى جَنابِ الحَقّ جَلَّ وعَزّ.

فعِنْد الكَلامِ عَن الله \_ عَزّ وجَلّ \_ يُقال: الذّاتُ الإلهِيّة.

والنِّسْبةُ إليها: "ذَوَوى" باعْتبارِ أَصْلِها، أو" ذَاتِيّ" باعْتِبار لَفْظِها الحالى.

و عابي بعربه و صفيه المحاقي . • وذاتُ الجَنْبِ: (انظر: ج ن ب) • وذاتُ الصَّدْرِ: سَرِيرةُ الإنْسانِ.

وقيل: الحالةُ التي في الصُّدُورِ، على تَقْدِيرِ مَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ.

وفسى القسرآن الكسريم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾. (آل عمران/ ١١٩).

0 وذات النّطاقين: لَقَبُ السيدة أسماء بنت أبى بكر \_ رضى الله عنهما \_ لُقبت به لِشُقّها نطاقها إلى نصفين، النّطَقت بأحدهما وحَمَلَت فى النصف الآخر الرّادُ

لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولأبيها أبى بكر ـ رضى الله عنه ـ فى أولى مراحل هجرتها من مكة إلى المدينة.

« ذاتى (٩٥٣ه = ١٥٤٦م): شاعِرُ تركىَ، مِن شُعراءِ الديوان فى القرن السادس عشر - أى: من أَصْحاب السدّواوين - وُلِد فى "باليك أسير" وتوفَّى فى "استانبول"، مدح السلاطين من أمثال بايزيد الثانى وسليم الأول وسليمان القانونى، وكان يُعرف بالأستاذ. له العديد من المنظومات الشَّعريَة. وقد طُبعت أشعارُه فى ديوان ضخم يعرف باسم "ديوان ذاتى". وبلغت عدد غزلياته أكثر من ١٧٠٠ غزلية.

الذاتِي مَا يَنْسَبُ إِلَى الذَّاتِ مِمَا يَتَصِلُ بِها، أو يَخْضَعُ لها، فيُقال: تَفْكِيرٌ ذاتِيٌّ، وإِدْراكٌ ذاتِيٌّ.

واكْتِفاءٌ ذاتِيٍّ: اسْتِغْناءٌ بالقُدْرة الذاتِية.

وتَمْوِيلُ ذاتِيِّ، وجُهْدٌ ذاتِيِّ: لم يُعْتَمد فيهما على
 أَحَدِ غير القائمين بهما.

وحُكمٌ ذاتِیٌ self government: فَتْرةُ انْبَقالیَة يَمْنْحُها الْسُتْعمرْ لُسْتُعمراته، كَی تُباشِرَ سِیادتَها الدَّاخلیّة قبل تَمْکینها من الاسْتِقلال الثّامَ.

٥ وسيرة ذاتية: يَكْتُبها الشَخْصُ عن نَفْسِه، يَحُكى
 تاريخ حَياتِه، ومِن أَمْثِلَتها كتاب "الاعتبار" لأسامة بن
 مئقذ.

#### 0 وعَيْبٌ ذاتِيٌّ: جِبِلِّيَ وخِلْقِيّ.

0 ونَقْدُ ذاتِـيُّ: يَقُومُ عَلـى آراءِ النَّاقِـد وانْطباعاتِـه.
 ويُقابِلُه الْوْضُوعِيَ.

• وذاتي الحركة: ما حَركته من ذاته. ويُطلَق على الكائن الحَى مِن حَيْث إنّه مُشْتَمِلٌ على جميع القُوى التى تَحرُكُه.

ويُطُلَقُ أيضًا على كُلُّ جهازٍ يُحاكِى بحَرَكَةٍ ميكانيكيَّةٍ داخِلِيَّةٍ حَرَكات الكائِن الحَيِّ.

### الذَّالُ والمَمزةُ وما يَثْلُثُمُما

#### ذأب

(فى العِبريّة عَهِ Zā ab (زَائَــڤ): أَرْعَبَ، وَمَى العِبريّة وَمِنهُ z وَفَى العَبشيّة وَمِنهُ عَلَى الْكَرْفِقُ): ذِئُبُ، وَفَى العَبشيّة وَلَّـسَرِيانيّة وَلَّـسَرِيانيّة وَلَّـسَرِيانيّة وَلَّـسَرِيانيّة (زِيبُـو): dibā (دِيڤَا). وَفَى الأكديّة تَالَّة (زِيبُـو): جميعها بمعنى ذئب).

١- قِلَّةُ الاسْتِقرارِ مع اخْتِلافِ جِهة الحرَكَةِ.
 ١لحَركَةِ.
 ٢- جِنْسٌ من الحيوان.
 قال ابنُ فارس: "الذّالُ والهمزةُ والباءُ أصلٌ واحدٌ يَدُلُ على قِلَةِ استِقْرارٍ، وألا يَكُونَ للشيءِ في حَركتِه جِهَةٌ واحدةٌ ".

 «فَأْبَ فلانٌ مَ ذَأْبًا: فَعَلَ فِعْلَ الذُّنْبِ، إذا حَذِرَ مِن وَجْهٍ آخَرَ.
 وس: صات صَوْتًا شَديدًا.

و: فَحُشَ، وسَلُطَ لِسائه.

و\_ في السَّير: أَسْرعَ.

و\_ الشيءَ: جَمعَه.

و\_ الغُلامَ: عَمِلَ له ذُؤابَةً.

و\_ الإبل: ساقَها.

و\_\_\_ الصَّانِعُ الرَّحْلَ، أو القَتَبَ \_ وهـو الرَّحْلُ الصَّغِيرُ \_: عَمِلَه.

يُقال للرَّجُل \_ إذا أجاد صَنْعَةَ القَتَب \_: ما أَحْسَن ما ذَأَبَهُ!. ويُقال للمَرْأة التى تُسَوِّى مَرْكَبَها: ما أَحْسَنَ ما ذَأْبَتْهُ !. قال الطِّرِمّاحُ \_ يصفُ الهوادِجَ \_:

إِذْ أَشَالَ الحَيُّ أَيْلِيّةً

ذَابَتْها نِسْوَةٌ مِنْ جُذامْ [أشالَ: رَفَع؛ الأَيْلِيّةُ: الهوادِجُ المنسُوبَةُ

إلى أيْلَة ؛ جُذامُ: قَبيلةٌ من اليَمَن].

و\_ الرِّيحُ الشَّيءَ: أَتَتْه مِنْ كُلِّ جانِبٍ.

و\_ فلانٌ فلانًا: حَقَرَه.

وقِيل: ذَمَّه. (عن كُراعٍ). قال كَنَّازُ بنُ صُرَيْمٍ الجَرمِيّ ـ ويُنسب لعُوَيْف القَوافِي ـ: رَدَدْنا الكَتِيبَة مَفْلُولَةً

يها أَفْنُها ويها ذَابُها

[الأَفْنُ: العَيْبُ].

ويُروَى: "وبها ذامُها". (وانظر: ذى م)

ونُسِب إلى قَيْس بن الخَطيم برواية: "وبها ذَانُها.." وهو من العَيْبِ. (وانظر: ذ ى ن) و—: طَرَدَه.

وقيل: ضَرَبَه. (عن اللَّحْيانِيِّ) (وانظر: ذأم، ذأن).

و...: خَوَّفَه وفَرَّعَه. يُقال: ذَأَبتِ الجِنُّ فُلائًا.

\* ذَئِبَ فلانٌ ـ ذَأَبَا: فَـزِعَ مِـن أَى شـيءٍ
 كان.

وقيلَ: فَنْغِ مِن الذِّنُّبِ خاصَّة، فذَهَبَ عَقلُه.

و.: خَبُثَ وقَبُحَ. وقيل: صار كالذِّئبِ خُبُتًا ودَهاءً. (مجازٌ)

و\_\_ بالشيءِ: تَحَيَّرَ.

\* ذَوُّبَ فَلانٌ كُ ذِآبَةً: خَبُثَ وَقَبُحَ. وقيل:

صار كالذِّئْب خُبْثًا ودَهاءً.

و\_ الغُلامُ: صارَت له ذُؤابَةٌ.

\* ذُبِّ فَ لَانٌ: فَ زِعَ مِن الدِّنُّب. فهو مَذْؤُوبٌ.

قال عَبيدُ بن الأَبْرِصِ \_ يصفُ تَعْلَبًا فَزِعَ مِن عُقابٍ \_:

فَاشْتَالَ وَارْتَاعَ مِن حَسِيسِهِا وفِعْلَه يَفْعَلُ المَّذْؤُوبُ

[اشْتالَ: رَفَعَ ذَنَبَه؛ الحَسيسُ: الصَّوتُ الخَفِيِّ].

وـــ: أصابَه الذِّئْبُ.

و\_\_: عاث الدِّئْبُ في غَنَمِه.

قال سَلامَةُ بن جَنْدَل \_ يَصِفُ فَرَسًا \_:

كأنّه يَرْفَئِيٌّ نامَ عَنْ غَنَم

مُسْتَنْفِرٌ فى سَوادِ اللَّيلِ مَذَوُّوبُ [اليَرْفَئِيُّ هنا: الرّاعى الجافِى، شَبَّه به الفَرَسَ فى هذه الحالة؛ لِحِدَّتِه وطُمُوحِ بَصَره].

و\_ الفَرَسُ ونحوُه: أَصابَهُ داءُ الذِّئْبَة.

\* أَذْأَبَتِ الأرْضُ: كَثْرَت بِها الذِّئابُ.

و\_ فلانٌ: فَرَّ.

وفى "تهذيب الألفاظ" أَنْشدَ ابنُ السِّكِيتِ للدُّبَيْرِيِّ:

\* إِنِّي إِذَا مَا لَيْثُ قَوْمٍ أَذْأَبًا \*

« وسَقَطَتْ نَخْوَتُه وهَرَبا »

[لَيْثُ القَوْمِ: شُجاعُهم؛ نَخْوَتُه: عَظَمَتُه وكِبْرُه].

وقيل: انْهَزَم. (عـن أبـى عمـرٍو الشّيبانيّ) وأنْشَد قَوْلَ الرّاجز:

\* إِذَا اسْتَهَلَّ رَنَّةً وأَذْأَبَا \*

[اسْتَهَلّ: صاح؛ الرَّنَّةُ: الصَّيْحَةُ الشَّدِيدَةُ].

و\_: فَزِعَ من أَىّ شَيءٍ كانَ.

وبه فُسِّرَ بَيْتُ الدُّبَيْرِيِّ السابقُ.

و\_ في السَّيْر: أَسْرَعَ.

و \_ مِن الأَمْرِ: أَشْفَقَ منه (عن أبى عمروِ الشَّيباني).

و\_ الغُلامَ: ذَأَبَه.

\* ذُأَّبَ فلانٌ الرَّحْلَ: عَمِلَ له الذَّنْبَةَ، وهي الفُرْجَةُ. الفُرْجَةُ.

يُقال: قَتَبٌ مُذَأَّبٌ، و: غَبِيطٌ مُذَأَّبٌ.

قال امْرُؤُ القَيْس ـ يصِفُ فَرسَه ـ:

له كَفَلٌ كالدِّعْص لَبَّدَه النَّدَى

إلى حاركٍ مِثْلِ الغَبِيطِ المُذَّأَبِ
[الدِّعْصُ: الكَثِيبُ الصَّغِيرُ من الرَّملِ؛ لَبَّدَه النَّدَى: جَعَلَه مُتماسِكًا؛ الحارِكُ: العَجُنُز؛ الغَبيطُ: مِن مَراكِب النِّساء].

وقال لَبِيدٌ ـ وذَكَر ناقةً ـ:

فَكَلَّفْتُها وَهْمًا فآبَتْ رَكِيَّةً

طَلِيحًا كأَلُواحِ الغَبيطِ الْمُأَبِ [الوَهْمُ هنا: الطَّرِيتُ الضَّخْمُ؛ آبَتْ: رَجَعَتْ ، رَكِيَّةٌ: مَهْزُولَةٌ ، الطَّليخُ: الضَّاهِرةُ].

و\_ الغُلامَ: ذَأَبَه.

و\_ فُلائًا: ذَأَبَه.

\* تَدْاءَبَتِ السرِّيحُ: تَحَرَّكَت واختَلَفَت واختَلَفَت واضْطرَبَ هُبُوبُها، وأتَتْ في ضَعْفِ من كُلِّ جانِب. (مجاز) قيل: أُخِدْ من فِعْلِ الذِّنْبِ؛ لأنه يَأْتِي كذلك.

وقيل: تَقابَلَتْ. (عن المُبَرِّدِ)

قال ذُو الرُّمّة: \_ وذَكَر ثَوْرًا وَحْشِيًّا \_:

فَباتَ يُشْئِزُه ثَأْدٌ ويُسْهِرُه

تَذاؤُبُ الرِّيحِ والوَسْواسُ والهِضَبُ [يُشْئِزُه: يُقْلِقُه؛ الثَّأْدُ: النَّدَى؛ الوَسْواسُ: حَدِيثُ النَّفْسِ، والمُرادُ به هنا الصَّوْتُ؛ الهِبْضَبُ: دَفَعَاتُ المَطَرَ.

و\_ فُلانٌ : اضْطَرَبَ.

ويُقال: تَذاءَبَ الجُنْدُ: ضَعُفَ واضْطَرَبَ. وفى خَبَرِ عَلِىً - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه -: "خَرَجَ إلَىَّ مِنْكُم جُنَيْدٌ مُتذَائِبٌ ضَعِيفٌ ".

و—: صارَ كالذِّئبِ خُبثًا ودَهاءً. يُقال: إذا لم تَتَذاءَبُ أَكلَتْكَ الذِّئابُ.

و— الناقَةَ ، ولَها: اسْتَخْفَى لها مُتَشَبِّهًا بالذِّنْبِ لِيَعْطِفَها على غير وَلَدِها.

وــ الشيءَ: تَداوَلَه.

ويُقال: تَذَاءبَتْهُ الرِّيحُ: تَداوَلَتْه، فَأَتَتْه مررَةً من هنا، ومَرَةً من هنا.

« تَذَأَبُتِ الرِّيحُ: تَذَاءَبتْ. فهي مُتَذَنَّبَةُ.

وبه رُوىَ بَيْتُ ذِي الرُّمّة السّابق:

« تَذَوُّبُ الرِّيحِ والوَسْواسُ والهِضَبُ «

و\_ فلانٌ: تَذاءَبَ.

وـــ الناقـةَ، ولَهـا: تَـذاءَبَها (عـن أبـى عُبَيْدٍ).

و\_ الشيءَ: تَذاءَبَه.

ويُقال: تَدَأَّبتِ الجِنُّ فلانَّا: أَفْزَعَتْه.

(مجاز). (وانظر: ذع ب).

\* اسْتَذْأَبَ فلانٌ: صار كالذِّئْبِ.

وفى المثل: "استَذْأَبَ النَّقَدُ". (النَّقَدُ: صِغارُ الغَنَم).

يُضْرَبُ لِلأَذِلَّة إِذَا عَلَوا الأَعِزُّةَ. وللِضَّعِيفِ إِذَا تَمَرَّدَ.

\* ذائِبٌ - يَوْمٌ ذائِبٌ: شَدِيدُ الحَرِّ. قال الأَعْلمُ الهُذَلِيُّ:

حَتَّى إذا انْتَصَفَ النَّها

رُ وقُلُتُ: يَوْمٌ حَقُّ ذائِبٌ

ويُروى: "يَوْمى حَقُّ رائب" من الرِّيبَةِ.

ه ذُوَّابٌ - أبو ذُوَّابٍ: كُنيةُ رُبَيَّعَة بنِ أسدِ بنِ جَذيمَة ابن مالِك بن نَصْر، الأسدى، من شُعْراءِ بَنى أَسَد، وهو القائِلُ - يُخاطِب ابنه ذُوْابًا، قاتِلَ عُتيبةً بن الحارِث ابن شِهاب -:

أَذُوابُ إِنِّي لِم أَبِعْكَ وَلِم أَهَبْ

بعُكاظَ حيثُ تَجَمُّع الأجْلابِ

إنْ يَقْتُلوكَ فقد تُلَلْتَ عُروشَهِمْ

بعُتَيْبَةً بن الحارثِ بن شِهابِ

ِ الذُّؤابةُ مِن كُلِّ شيءٍ: أعْلاه وأرْفَعُه. (ج) ذَوائِبُ، وذُؤابٌ.

يُقال: نارٌ ساطِعَةُ الذَّوائبِ.

قال عَبيدُ بن الأَبْرص:

وإذا الخَيْلُ شَمَّرتْ في سَنا الحَرْ

بِ وصارَ الغُبارُ فَوْقَ الذُّوَّابِ وقال الأَعْشَى \_ يصِفُ ناقَتَه \_:

فكانت سريَّتُهُن التــــى

تُرُوقُ العُيُونَ وتَقْضِى السِّفارا فَأَبْقَى رَواحِي وسَيْرُ الغُدُوِّ (م)

منها ذُؤابَ جِدَاءٍ صِغارا [سَرِيَّتُهنَ: خَيْرُهُنَّ؛ السِّفَارُ: السَّفَرُ وقَطْعُ المسافات؛ الجِداءُ: جَمْع جَدْيَةٍ، وهي القِطْعَةُ من الكِساء المحشوة تَحْتَ دَفَّتي الرَّحْل أو السَّرْج، أراد أنّه لم يَبْقَ من ظَهْرها شيءٌ من كَثُرة السَّيْر].

ويُروى: "منها ذواتَ حِذاءٍ قِصارَا".

وقال أبو ذُؤَيْبٍ الهُذَلِيّ :

بأَرْيِ التي تَأْرِي اليَعاسِيبُ أَصْبِحَتْ إلى شاهِق دُونَ السَّماءِ ذُوابُها

[الأَرْىُ: العَـسسُلُ؛ تَــأْرِى: تُعـسسِّلُ؛ اليَعاسِيبُ: واحِدُها يَعْسُوبٌ، وهو رَأْسُ النَّحْلِ وأَميرُها؛ شاهقٌ: يريد جَبَلاً عاليًا]. و... النّاصِيةُ، أو: مَنْبِتُ النّاصِيةَ من الرَّأْسِ.

قال أبو ذُؤَيْبٍ الهُذَلِيّ:

تَنَحَّى سالِمٌ من بَعْدِ غَمَّ

وقد كَلَمَ الذُّوْابَةَ والذِّراعا

[تَنْحًى: عَدَلَ ومالَ؛ كَلَمَ: جَرَحَ].

وقيل: ذُوَّابَةُ الرَّأْس: هي التي تُحِيطُ بالدُّوَّارةِ من الشَّعْر. (عن أبي زيد).

قال حَضْرَمِيُّ بن عامر:

أَلا عَجِبَتْ عُمَيْرَةُ أَمْس لمّا

رَأَتْ شَيْبَ الذُّؤابَةِ قد عَلانِی ویُقال: أَقَرَ لِی بحَقِّی حتی نَفَثَ فُلانٌ فی ذُؤابَتِه فأَفْسَدَه.

و: جاء فلانٌ وقد فَتَلْتُ ذُوْابِتَه، أي: صَرُفتُه عن رَأيهِ.

و: الخُصْلَةُ من الشَّعْرِ. أو: ضَفِيرَةُ الشَّعْرِ اللهُّعْرِ اللهُّعْرِ اللهُّعْرِ اللهُّعْرِ اللهُ

وقيل: هي الشَّعرُ المُنْسَدِلُ من وَسَطِ الرَّأْسِ إِلَى الظَّهْرِ.

قال المرّارُ بن مُنْقِد \_ وَذَكَرَ نَخْلاً \_:

كأنَّ فُرُوعَها في كُلِّ ريح

جَوارِ بالذَّوائبِ يَنْتَصِينا [يَنْتَصِينَ: يَتَجاذَبْنَ، فَتأْخُـذ كُـلُّ واحـدةٍ بناصِيةِ صاحِبَتِها].

و\_ مِن النَّباتِ: أَغصانُه العُلاَ.

قال ذُو الرُّمَّةِ \_ يصِفُ نَبتًا يَرْعاه ثَوْرٌ وَحْشِيٌّ \_:

رَبْلاً وأرْطَى نَفَتْ عنه ذُوائِبُه

كُواكبَ الحرِّ حتى ماتَتِ الشُّهُبُ [الرَّبْلُ من النَّبْتِ: ما يَتَفَطَّرُ في آخِر الصَّيْفِ، فَيُصِيبُه بَرْدُ اللَّيلِ، فيَنْبُتُ بلا مَطَرِ، الأرْطَى: شجرٌ؛ كُواكِبُ الحَرِّ: مُعْظَمُه وشِدَّتُه، ويَعْنى بمَوْتِ الشُّهُب: انكسار حِدَّة الحَرِّ].

وقال صَخْرُ الغَيِّ الهُذَلِيُّ \_ وذكرَ وَعِلاً \_:

تَدَلَّى عليه من بَشام وأَيْكَةٍ

نَشَاةِ فُرُوعٍ مُرْتَعِنِّ الذَّوائبِ [البَشامُ: شَجَرٌ؛ الأَيْكَةُ: الشَّجَرُ اللُّتَفُّ؛ نَشاةُ الفُروعِ: ما طال منها؛ مُرْتَعِنّ: مُتَدَلًّ مُسْتَرْسِل].

واستعارَ بَعْضُ الشُّعَراءِ الذَّوائبَ للنَّخْلِ، فقال:

جُمُّ الذَّوائبِ تَنْمِى وَهْىَ آوِيَةٌ ولا يُخافُ على حافاتِها السَّرَقُ

و: كُلُّ ما يُرْخَى.

و—: طَرَفُ العِمامَةِ. قال ابن خَفاجَة \_ يصِفُ الجَبَل \_:

يَلُوثُ عليه الغَيْمُ سُودَ عمائِمٍ

لها مِن وَمِيضِ البَرْقِ حُمْرُ ذَوائِبِ [يَلُوثُ: يلُفُّ].

و—: الجِلْدَةُ المُعَلَّقَة على آخِرةِ الرَّحْلِ، وهي العَذْبَةُ.

يُقال: جَعَلَ لرَحْلِه ذُوْابَة. وفي "الأساس" قال الشاعرُ:

قالوا صَدَقْتَ ورَفَّعُوا لَمَطِيِّهِمْ

سَيْرًا يُطِيرُ ذَوائِبَ الأَكُوارِ [رَفّع في سَيرِه: بالغَ، الأكوارُ: الرِّحالُ]. وسد مُن العِنْ والشَّرَف: أَرْفَعُه، على التَّشْبيه.

واسْتَعْمَلُوا فى خِلافِه الذُّنابةَ، فقالوا: فلانُ من الدَّنائِب لا مِنَ الدَّوائب.

وـــ من القوم: أشْرَفُهم وأَعْلاهُم.

يُقال: هُمْ دُوَابَةُ قَومِهم. و: هـو فـى دُوَابَـةِ قَوْمِه.

وفى "البيان والتبيين" أنْشدَ الجاحِظُ لِرَجُلٍ مِن سَدُوسَ \_ يَفْخَرُ \_:

ونَحْنُ الذُّؤابةُ من وائلٍ

إلينا تَمُدُّ بأعناقِها

وقال أبو طالِب، عَمُّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْخَرُ:

ونَحْنُ الصَّمِيمُ من ذُؤابَةِ هاشمٍ

وآلِ قُصَى في الخُطُوبِ أوائلِ

[الصَّمِيمُ: الخالِصُ مِنْ كُلِّ شيءٍ].

ويُقال: فُتِلتْ ذُؤابتُه: إذا خُدعَ. ويُقال - على التَّهديدِ -: لأقْرَعَنَّ مَرْوَتَكَ ولأَفْتِلَنَّ فى ذُؤابَتِك.

(ج) ذَوائِبُ.

وفى خَبَرِ أبى بَكْرٍ ودَغْفَلِ النَّسَابةِ: "إنَّكَ لَسْتَ مِن ذَوائبِ قُريشٍ" أى: لسْتَ من أشرافِهم، وذوى أقدارهم.

وقال الأخْنَسُ بن شِهابِ التَّغْلِييّ (جاهلي) \_ يَصِفُ قَوْمَه \_:

فَلِلَّهِ قومٌ مثلُ قَوْمِيَ سُوقَةٌ

إذا اجتَمَعَتْ عند المُلُوكِ العَصائِبُ

أرَى كُلَّ قَوْم يَنْظُرُونَ إليهِمُ

وتَقْصُرُ عمّا يَفْعَلُونَ الذَّوائبُ [تَقْصُرُ عَمّا يَفْعلُونَ: يَعْجِز عن فِعْلِه، يريدُ: أنَّ السادةَ وإنْ عَزُّوا في أَنْفُسِهم فإنّهم إذا حَضَرُوا معهم عَجَزُوا عن بُلُوغِ شأْوهِم].

وقال حَسَّانُ بن ثابتٍ \_ يَمْدَحُ النَّبيُّ \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ويُفاخِرُ الزَّبْرقانَ بنَ بَدْرٍ \_:

إنّ الذُّوائِبَ من فِهْر وإخْوَتِهمْ

قد بَيَّنُوا سُنَنَا لِلنَّاسِ تُتَبَعُ ويُقال: اقْشَعَرَت ذوائِبُ فلان: فَزَع فَزعًا شديدًا. قال بشّار بن بُرْد \_ يمدحُ مَرْوانَ بنَ محمد، ويصِفُ انتصارَه على أعدائِه \_:

وناطَ ابنَ رَوْح للجَماعَةِ أَنَّه

رَزَأْنا إليه فاقْشَعَرّت ذوائِبُهُ

[ناط: عَلِقَ؛ ابن رَوْح، هو: عبد العزيز بن يزيد بن رَوْحٍ الجُذامِيّ، أَحَدُ الثُّوَّار على مَرْوان].

و (في علوم الأحياء) cirrus؛ اسْمٌ يُطلُق على زَوائدَ دقيقة، مُتباينة الأشْكالِ والوظائف، في حيواناتٍ مُخْتلِفة، ومن أمثلتها خُصلٌ مُتماسكةٌ من الأَهْدابِ في بعض الهُدْبيّات الحيوانيّة الأَوليّة مثل بوللوسِّنُ (cirri والجَمْعُ: دُوْابات (cirri)



ذؤابة

و— (فى مصطلحات الفَنّ الإسلامِيّ) tip: تُطلّنقُ على القُبّةِ أو الطّرف المُدبّبِ للمِنْذنَة أو البُرْجِ.

٥ وَذُوْابَةُ الجَبَلِ: أَعْلاهُ. يُقال: عَلَوْتُ
 ذُوْابَةَ الجَبَل.

قال ابن خَفاجَة \_ يصِفُ الجَبَل \_:

وأَرْعَنَ طَمَّاحِ الذُّؤابةِ باذخِ

يُطاوِلُ أَكْنَافَ السَّمَاءِ بِغَارِبِ

0 وذُوابَةُ السَّيْفِ: عِلاقَةُ قائِمِه. (مجاز).

يُقال: في قائم سَيْفِه ذُوْابَةٌ تَذَبْذَبُ.

0 وذُوابَةُ الفَرس: شَعَرُ أَعْلَى ناصِيتِه.

وقيل: هي المُتَعَلِّقُ من القِبالِ. والقِبالُ: الزِّمامُ الذي بين الإصْبَع الوُسْطى والتي تَلِيها.

\*الذَّانُّ: الصَّوتُ الشَّديدُ. (عن كُراعٍ).
ويُقال: دَلْوٌ ذَأْبٌ: مُخْتَلَفٌ به نازِلاً فى
البِنْر وصاعدًا منها، فهو كثير الحَركَة
بالصُّعودِ والنُّزول للاسْتِسْقاءِ. (عن الأَصْمَعِيّ)
\*الدُّنْبُ: كَلْبُ البَرِّ. يَقَعُ على الدُّكرِ
والأُنْثَى، والأَصْلُ فيه الهَمْزُ، وقد يُتركُ

همزُه. وقَرَأ أبو عَمْرو والكِسائِيُّ ووَرْشٌ. "وأخافُ أنْ يَأكُلَه الذِّيبُ وأنْتُم عَنْهُ عَافِلُونَ". (يوسف/١٣).

وأنشد سِيبويه:

هذا سُراقَةُ للقُرآن يَدْرُسُه

والمَرْءُ عند الرُّشَا إِن يَلْقَها ذِيبُ [الرُّشا: جمعُ الرِّشْوة].

وقال المُتَنَبِّي \_ يذكُرُ زياراتِه لمَحْبُوبتهِ \_:

كُمْ زَوْرَةٍ لَكَ في الأَعْرابِ خافيةٍ

أَدْهَى - وقد رَقَدُوا - من زَوْرةِ الذِّيبِ
[أى: قد زُرْتُها زيارةً لم يَشعُر بها أحدُ
كزيارَة الذِّئبِ إذا وَقَع في الغَنَم].
وقال أبو العَلاءِ المَعرِّيّ:

يَعْدُو على خِلِّه الإنسانُ يَظْلِمُه

كالذِّيبِ يَأْكُل عند الغِرَّة الذِّيبَا ومن المَجازِ قولُهم: هو ذِئْبٌ فى ثُلَّةٍ. ويُعَال أيضًا: أكلتْهُم الضَّبُعُ، وأكلَهُم النَّبُعُ، وأكلَهُم النَّبُعُ، وأكلَهُم النَّبُعُ، وأكلَهُم النَّبُعُ، وأكلَه لللَّعْبُ، أَى: القَحْطُ والجَدْبُ.

قال الأَعْلَمُ الهُذَلِيُّ:

وخَشِيتُ وَقْعَ ضَريبَةٍ

قد جُرِّبَتْ كُلَّ التَّجارِبْ فَأَكُونُ صَيْدَهُمُ بِها

للذِّنْبِ والضُّبْعِ السَّواغِبْ

[الضَّرِيبَةُ هنا: السَّيْفُ؛ الضَّبْعُ: الضِّباعُ؛ السَّواغِب: الجِيَاعُ].

وفى اللَّشل: "اللَّذُنُّبُ يأْدُو للغَزالِ" أى: يَخْتِلُه ويَخْدَعُه، يُضْرَبُ فى الغَدْرِ، وفى الخديعة والمَكْر.

وفيه أيضًا: "الذِّئبُ للضَّبُع" يُضْرب في قَرينَيْ سُوءٍ.

وفيه كذلك: "أخُوكَ أَم الذِّنْبُ" يُضْرَبُ فى مَوْضِع التَّمارى والشَّكِّ.

ومن أمثالهم: "الذّنب يُكننى أَبا جَعْدَهَ" (الجَعْدَةُ: الأُنثى مِن أولاد الضَّأْنِ، ويُكننى الذّنب بها لأنّه يَطْلُبها، وقيل: الجَعْدَةُ: نَبْت طَيّب الرّائِحة يَجِف سَرِيعًا فكذلك الذئب؛ لأنه وإن شَرُف بالكُنْيَة فإنّه يَغْدُر سريعًا). يُضْرَبُ لِمَنْ يَبَرَّك باللّسان وهو يُريدُ بك غائِلةً.

وسُئِلَ ابنُ الزُّبَيْرِ عن اللَّتْعَةِ، فقال: "الذَّنْبُ يُكْنَى أَبِا جَعْدَةَ" يَعْنِى: أَنَّ اسمَها حَسنَّ، وأثرَها قَبِيحٌ.

وقال عَبيدُ بن الأَبْرس:

هي الخَمْر يَكْنُونها بالطِّلاءِ

كَما الذِّنْبُ يُكْنَى أبا جَعْدَهُ

وأنشد تُعْلَبُ قَوْل الشّاعِر \_ واستعار الدَّنْبَ لِلّسان الفَحّاش \_:

هاعٍ يُمَظِّعُنِي ويُصْبِحُ سادِرًا

سَدِكًا بِلَحْمِى، ذِئْبُه لا يَشْبَعُ [هَاعٍ: خَائَفٌ جَبَانٌ؛ يُمَظِّعُنِى: يُلِينُنى، سَادِرًا: لا يَهْتَمُّ بِشَىءٍ؛ السَّدِكُ: المُولَعُ، أَى: أنه يأْكُل عِرْضَه، كما يأكُلُ الذِّئْبُ الغَنْمَ].

وبه ضُرِبَ المَثَلُ في شِدَّةِ الخُبْثِ؛ فقيل:

"أَخْبَثُ مِن ذِنْبِ الخَمَرِ" و"أَخْبَثُ مِن ذِنْبِ الغَضَا" (الخَمَرُ: ما وَارَى مِن شَجَر وغيره؛ الغَضَا: شَجَرٌ يَأْوِي إليه الذِّنْبُ).

كما ضُرِبَ به المَثلُ في: شِدّةِ الجُوع، وفي الظُّمْ والعُدْوان، وفي الخِداع، وفي العَدْو والنَّساطِ، وفي الجُرْأة، وفي اليَقظة، وفي اللَّوْم، فقالوا: هو أَجْوعُ مِن ذِئْبٍ، وهو أَظْلَمُ، وأَعْدَى، وأَخْتَلُ، وأَنْشَطُ، وأَيْقَظُ، وأَعْرَاهُ، وأَعْدَى، وأَغْشَطُ، وأَيْقَظُ، وأَعْرَاهُ، وأَعْدَى، وأَخْتَلُ، وأَنْشَطُ، وأَيْقَظُ، وأَجْرَأُ، وأَلْمُ مُن ذِئْبٍ.

وقد يُسمَى الذِّئبُ بالذَّألان أو الذُّؤلان. (وانظر: ذأل).

و—: موضِعٌ في بلادِ كِللبِ، وَرَدَ في قول القَتَال الكِلابيّ:

فأوْحَشَ بعدنا منها حِبِرٌّ

ولَمْ تُوقَدْ لها بالذِّئْب نارُ

[حِبيرٌّ: موضِعٌ].

و— (في علوم الأحياء) gray wolf: نبوعٌ من الفَصيلة الكَلْبية Canidae من رُتبة اللّواحمِ من التُدْبيّات، يتعيز بجسْمٍ عَضَلَى، وبَطْن ضامِر، وأرْجُل مستقيمةٍ. رَأْسُه غليظٌ، له خَطْمٌ ممدودٌ وأُذنانِ مُنْتَصِبتان. جسْمُه مُعَطَّى بفَرْوَةٍ خَشِئةٍ، يختلفُ لونُها باخْتلافِ فصول السَّنةِ. يفرُوقٍ خَشِئةٍ، يختلفُ لونُها باخْتلافِ فصول السَّنةِ. هو الذِّنْب الشَّائِع أو الأَشْهَبُ (الرَّمادِيُّ اللَّونِ)، تَمْبيرًا له عن أنواعٍ أُخرى من الفصيلة الكلبيّة؛ اسمه العلمى له عن أنواعٍ أُخرى من الفصيلة الكلبيّة؛ اسمه العلمى العالم. وهذا النَّوعُ هو أصلُ الكلب الأليف، وقد يتوالَدُ معه منتجًا هجائِنَ صالِحةً للتَّوالُدِ.

الذئب

٥ وذِئْبُ الرَّحْلِ: أحْناؤه من مُقدَّمِه. (عن الأَعْرابي).

٥ وذِئْبُ يُوسُفَ: يُضربُ به اللَّشَلُ لَمَنْ يُرْمَى بذَنْبِ غَيره.

• وابْنُ أبى نِكْبِ: كُنْيةُ مُحمّدِ بن عبد الرَّحمنِ بن المُغيرَة بن الجارِثِ بن ذِئْب (٩٩ هـ = ٦٧٨ م): مُحدَّثٌ مَشْهورٌ، وهو الذى كان عِنْدَه صاعُ النَّبيّ \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ رَوَى عن الزُّهْرِيّ ونافِعٍ، ومات بالكُوفة.

٥ وأظْفارُ الـذّئبِ: كَواكِبُ صغارٌ قُـدًام
 الذّئبَيْن.

٥ ودَاءُ الذَّنْبِ: الجُوعُ؛ يَزْعُمون أَنّه لا داءَ
 له غَيْرُه.

يُقال: رَماهُ اللهُ بداءِ الذِّئْبِ.

قال أبو العَلاءِ المَعَرِّيِّ:

ولو عَلِمْتُم بداءِ الذِّئْبِ من سَغَبٍ

إِذَنْ لَسامَحْتُمُ بِالشَّاةِ للذِّيبِ وقيل: هو المَوْتُ؛ لأنّه لا يَعْتَلُّ إلا عِلَّةَ المَوْتِ، ولهذا يقالُ في المثل: أصَحُّ من الذَّئْب.

قال ابنُ الرُّومِيّ :

ومُصحِّحُ الأَضيافِ يَسْلَمُ ضَيْفُه

مِنْ كُلِّ داءٍ غَيْرَ داءِ الدِّيبِ

• وسُؤْرُ الذَّنُب: لَقَبُ شاعِرِ إسْلامِیّ من بَنِی تمیم،

• وهو القائلُ يومَ المِرْبَد ـ وفيه قُتِل مسعود بن عَمْرِو ـ:

« نَحْنُ قَتَلْنا الأَزْدَ يومَ المَسْجِدِ »

« والحَىَّ من بَكْرٍ بكُلِّ مِعْضَدِ »

[المِعْضَدُ: سَيْفٌ يُمتَهَنُ في قَطْع الشَّجَر].

قال ابنُ حَبيبٍ \_ فى "ألقاب الشُعْراء" \_: غَلَب لَقَبُه على اسْمِه، فلَيْسَ يُعْرَفُ إِلاَّ به. وهو أخُو بنى مالِكِ بن كَعْبِ بن سَعْد بن زَيْدٍ مَنَاةً.

o ومِشْطُ الذِّنْبِ: نَبْتُ صَغيرٌ.

(ج) أَذْؤُبٌ، وذِئابٌ، وذُؤْبانٌ، وذِئبٌ.

وفى المَثْل: "تَحْتَ جِلْدِ الضَّأَنِ قَلْبُ الأَذْوُّبِ" يُضْرِبُ لِمن يُنافِق ويُخادِع النَّاسَ. وفيه أيضًا: "عاثَ فيهم عَيْثُ الذَّئاب يَلْتَبسْنَ بالغَنَم " يُضرب لمن يُجاوِزُ الحدَّ فى الإفْسادِ بين القَوْم.

> وقال رَبِيعَةُ بنُ مَقْرُومٍ الضَّبِّيُّ - يَفْخَرُ -: وفارسَ مَرْدُودٍ أَشاطَتْ رماحُنا

وأجْزَرْنَ مَسْعُودًا ضِباعًا وأَذْؤُبا [مَرْدُود: فَرَسُ زِيادٍ الغسّانِيّ؛ أَشاطَتْه: عَرَّضَتْه لِلْقَتْلِ؛ أَجْزَرْنَه: تَرَكْنُه طَعامًا لها]. وقال مُغَلِّسُ بنُ لَقِيطٍ \_ وقد ماتَ أَخُوهُ البارُّ به؛ فأظهَر له أَخَواه الآخَرانِ العَداوةَ، ونُسِبا إلى لَقيط بن مُرَّة \_:

أَبْقَتْ لِىَ الأَيّامُ بعدَكَ مُدْرِكًا ومُرَّةَ، والدُّنْيا قَليلٌ عِتابُها قَرِينَيْنِ كالذِّنْبيْنِ يَقْتَسِمَانِنِي

وشَرُّ صَحاباتِ الرِّجالِ ذِئابُها [الدُّنْيا قَلِيلٌ عِتابُها، أَى: أن عِتابَ الدُّنْيا غيرُ نافعٍ].

وقال الْمُتَنَبِّى (٣٥٤ هـ = ٩٦٥م) ــ يَمْدَحُ كافورًا ـ:

جَرَى الخُلْفُ إِلاَّ فِيكَ أَنَّكَ واحِدٌ وأَنَّكَ لَيْثٌ والْلُوكُ ذِئابُ

0 وزئابُ الغَضَى: بَنُو كَعْبِ بنِ مالِكِ بنِ حَنْظَلَة، من بَنى تَمِيمٍ، شُمُّوا بنالك لِخُبْثِهِم، على التَشْبيه للأن ذِئبَ الغَضَى من أَخْبَثِ الذَّئاب.

0 ودُوْبانُ العَرَبِ: لُصُوصُهُم وصَعالِيكُهم وصَعالِيكُهم وشَعالِيكُهم وشَعالِيكُهم وشُطَّارُهم السنين يَتلصَّصُونَ؛ لأنهسم كالنَّنَابِ. (مجاز). وفي خَبَرِ الغارِ: "فَتُصْبِحُ في ذُوْبان النَّاس".

وقد سَمَّى الشاعرُ المصائبَ ذُؤْبانَ الخُطُوب، فقال:

أرضًا وذُوْبانُ الخُطُوبِ تَنُوشُنِي ﴿
 [أرضًا: الهمَّرْةُ للإنْكارِ التَّوْبيخِيّ ؛ ورضًا:
 مَصْدَرٌ حُدِفَ فِعْلُه ، والتَّقْديرُ: أَتَرْضَى
 رضًا ؛ تَنُوشُنِي: تَتَناوَلُني وتُصِيبُني].

\*الذَّنْبان: عُرْفُ الجَمَل والنَّاقَةِ، وهو الشَّعَرُ على عُنْق البعير. (عن أبى عمرو الشّيبانِيّ).

و: بَقيّة الوَبَرِ. (عن الفرّاء). قال كُثيّر ـ يصِفُ ناقةً ـ:

عَسُوفٌ بأجْوازِ الفَلا حِمْيَريّةٌ

مَرِيشٌ بِذِنْبانِ السَّبيبِ تَلِيلُها [العَسُوفُ: التى تَركبُ رأْسَها فى السّير؛ الأَجْوازُ: الأوْساطُ؛ حِمْيريّة: مَهْريّة؛ لأن

مَهْرَة من حِمْيرَ؛ السَّبيبُ: الخُصْلَةُ مِن السَّعْرِ المُتَدلِّى على وَجْه الفَرسِ من ناصِيتهِ؛ التَّليلُ: العُنُق].

و...: كَوْكَبِانِ أَبْيَضان بِين العَوائد والفَرْقَدَيْن.

ه ذِئْبَةُ: اسْمُ فَرَسِ حاجز بن عَوْفِ الأَزْدِيّ، قال: يا جارَ ذِئبةَ دَعُوةً من أَكْلُبِ

شابَ الغُرابُ ومُهْرَتَى لَم تُقْلَبِ
[تُقُلَبُ: يُصِيبُها القُلاب، وهو: دَاءٌ يأخذ في القَلْبِ].

• وابنُ الدِّنْبة: رَبِيعةُ بن عبدِ يَالِيل بن سالم الثَّقفيّ، شاعرٌ فارسٌ جاهِلِيُّ، قال ابن حَبيبٍ: والذَّئبةُ أُمُّه.

وهي امْرأةٌ من فَهْم، واسْمُها قِلابَةُ، وبها يُكنَّى، وهو القائلُ:

إنّى لِمَن أَنْكرَنى ابنُ الذّيبَهُ 
 كَريمـــةٌ عَفِيفةٌ مَنْسُوبَــهُ

وأَبُو ذِنْبَة: شاعرٌ من بَنِي رَبِيعةَ بن ذُهْلِ بن شَيْبان
 (عن الصاغاني).

\*الذَّئْبَةُ: أُنْثَى الذِّنْبِ. وفى المَثل: "ذِنْبةُ مِعْزَى، وظَلِيمٌ فى الخُبْرِ " يُضْربَ لِلْماكرِ المُخادِعِ، أى: هو فى الخُبْث كالذِّئب وَقَع فى الغُبْث كالذِّئب وَقَع فى العُبْث كالذِّئب وَقَع فى العُبْث كالذِّئب وَقع فى المُختبار كالظَّليم، إن فى المِغزَى، وفى الاختبار كالظَّليم، إن قيل له: طِرْ، قال: أنا جَمَلٌ، وإن قيل له: احْمِلْ، قال: أنا طائرٌ.

وقال الأعْوَرُ الحِرْمازِيّ، أَعْشَى مازنِ \_ يَشْكو امرأتَه إلى النّبيّ \_ صلّى الله عِليه وسلّم \_:

\* يـا سَيِّدَ النَّاسِ ودَيِّانَ العَرِبْ \*

اليكَ أَشْكُو ذِرْبَـةً من الذِّرَبْ

الذِّئبةِ الغَبْساءِ في ظِلِّ السَّرَبْ

[الذَّرْبَةُ: السَّليطَةُ اللَّسان؛ الغَبْساءُ: الرَّماديّةُ اللَّونِ؛ السَّرَبُ: جُحْر الوَحْش].

و: فُرْجةُ ما بَيْنَ دَفَتَى الرَّحْلِ والسَّرْجِ والسَّرْجِ والغَبيطِ، أَىّ ذلك كانَ.

يُقال: سَرْجٌ واسِعُ الذِّئْبَة.

و من الرَّحْلِ والقَتَبِ والإِكافِ ونحوِها: مُقَدَّمُ مُلْتَقَى الحِنْوَيْنِ، وهو الذى يَعَضُّ على مِنْسَجِ الدَّابَّة، وهي الواحِدَةُ مِن فَقَار العُنُق والظَّهْر.

قال العَجّاجُ:

\* لَوْلا الأبازيمُ وأنَّ المِنْسَجا \*

\* ناهَى من الذِّئْبَةِ أن تَفَرَّجا

« لأَقحَمَ الفارِسَ عنه زَعَجا «
 [ناهَى الذِّئبةَ: أَمْسكَها؛ أَقْحَمَ الفارسَ عنه: طَرَحَه؛ زَعَجا: سَريعًا].

وفي "اللِّسان" قال الرّاجزُ:

«وقَتَبٍ ذِئْبَتُه كالِنْجَلِ»

(ج) ذِئَبٌ. يُقال: سُرُوجٌ واسِعَةُ الذِّئبِ.

قال حُمَيْدُ بَن ثَوْر \_ يَصِفُ الرَّحْلَ \_:

لَهُ ذِئَبٌ للرِّيح بَيْنَ فُرُوجِهِ

مَزامِيرُ يَنْفُخْنِ الأَباءَ المُهَزَّما

[مزاميرُ هنا: أصواتٌ؛ الأَباءُ: القَصَبُ؛ اللهَنَّمُ: الكَسِيرُ].

وقال الكُمَيْتُ \_ يَصِفُ البَرْدَ \_:

وجاءتِ الرِّيحُ من تِلْقاءِ مَغْرِبها وضَنَّ من قِدْرِه ذُو القِدْرِ بالعُقَبِ وكَهْكَهَ المُدْلِجُ المَقْرُورُ في يَدِهِ واستَدْفَأ الكَلْبُ في المَأْسُورِ ذِي الذَّئبِ [العُقَبُ: جَمْعُ عُقْبةٍ، وهي المَرَقَةُ تُردَ في القِدْرِ المُسْتعارة؛ كَهْكَه المَقْرُورُ: تَنَفَّسَ في يَدِه ليُدُونَها من شدَّةِ البَرْدِ؛ المَأْسورُ: المَشدُودُ بالإسارِ، وهو القِدُّ الذي يُشَدُّ به القَتَبُ، والقَتَبُ: رَحْلُ صَغِيرًا.

و ... من أَدُواءِ الخَيْلُ والحَمِيرِ، وهو داءً يأخُذُ الدَّوابَّ في حُلُوقِها، فَيُنْقَبُ عنه بحدِيدَةٍ في أَصْلِ الأَّذُن، فيُسْتَخْرَجُ منه شَيءٌ، وهو غُددٌ صِغارٌ بيضٌ تُشْبه الجاورْسَ، وهو حَبُّ يُشْبه الأرزَ.

وقال كُراعٌ: وهو من كَلام العامّة.

و— (فى الطّب) lupus: مُصْطَلَحٌ يُطْلَقُ على إصابات مرضيّة فى الجِلْد، منها:

١- الذّئبةُ الحمرا، (lupus erythromatosus): وهي مجموعةٌ من أمراض الأنسجةِ الضّامَّة تُصيبُ الإناثَ أساسًا، فَتُحْدِثُ في الجلد بُقعًا حمرا، غيرَ محدودة، وقد تُصيب بعض أنسجةِ الجسْمِ الأخرى مثل الكُلْبتين.

٢- الذَّنبَةُ الشَائعةُ (lupus vulgaris): مرضٌ شديدُ الوّطأة، كثيرُ الحدوث، ذو مظاهر مختلفة، وهو أحدُ أنواع إصاباتِ الجليد الدَّرنيَة، ويُبصيبُ الوجه، وخصوصًا الغشاء المخاطئ للأنف والفم والملتحمة، ويَكثُرُ بين الإناث، وتأخذُ إصابتُه اللونَ البُنني المُحْمرَ، مع وجود عُقيَداتِ على طرف الإصابة.

«الذَّنْبِيُّ: نِسبةُ سَطيحٍ، الكاهِن المَعْروف من بَنى ذِنْب، واسمه رَبيعُ بنُ مَسْعودِ بن عَدِى بن الذِّئب بن مازن، من الأَزْد.

«**ذُؤَيْبٌ**: عَلَمٌ لِغَيْر واحِدٍ من الصحابة، منهم:

١- ذُؤَيْبُ بن حارثةَ: صَحابی اسْلَمَ هو وإخْوتْه، وكانوا
 ثمانية، وشَهدُوا مع النّبی ـ صلّی الله عليه وسلّم ـ بَیْعةَ الرّضُوان.

٧- ذُؤْيْبُ بن حبيب بن حلحلة بن عمرو بن كُلْيْبِ الخُزاعِيّ: صَحابيٌ شَهِدَ الفَتْحَ. وكان على بُدْن رَسُول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ. وكان يَبْعَثُ معه الهَدْيَ ويَأْمُرُه إذا عَطِبَ منها شيءٌ قبل مَحلّه أن يَنْحَرَه. ويُخلّى بينه وبين النّاس.

٣- ذُوْيْبُ بِن شُعْثَن ـ وِيْقال: شُعْتُم ـ بِن قَرْط بِن جَناب بِن الحارث بِن خُزيمة العَنْبَريَ. أبو رُدَيْح. يُعْرَف بالكُلاح: صَحابيًّ سَكَن البَصْرة، قَدِمَ على اللّبييَ ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقال له: ما اسْمُك؟ قال: الكُلاحُ، قال: اسْمُكَ ذُوْيْب، وكانت له ذُوْابة طَويلةً في رَأْسِه، وشَهِد معه ثلاثَ غَرْواتٍ. رَوَى عنه ابنُه رُدْيْح.

٤- ذُوَّيْبُ بن كُليْبِ بن رَبِيعةَ الخُوْلانِيّ: أُوَّلُ من أَسْلمَ من اليَمن. وسَمَاهُ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - "عَبْد الله" عَذَبهُ الأَسْودُ العَنْسيّ؛ لِتُصدِيقهِ النبيِّ - عليه الصلاة والسلام -.

o وأَبو دُوَّيْبٍ: كُنْيةُ غير واحدٍ، منهم:

١- أبو ذُؤَيْبِ السَّعْدِىّ : وَالِدُ حَلِيمةَ السَّعْديَّة ، أُمَّ النَّبِيّ
 - صلَّى الله عليه وسلَّم - مِن الرَّضاعَة ، واسمُه عبد الله
 ابن الحارث بن شِجْنة.

٢- أبو دُؤَيْبِ الهُدُلِىُّ: خُوَيْلِدُ بن خالِد بن المُحَرِّث بن رُبَيْدِ الهُدُلِىِّ - ولقبُه القَطِيل - (نحو ٢٧هـ=١٤٨٩م):
 شاعِرٌ فَحْلٌ، مُخَضْرَمٌ، سكَنَ المدينة، واشتَرَكَ فى الغَزْو، وشَهِدَ قَتْحَ إفريقية (سنة ٢٦هـ= ١٤٧م)، وله ديوانٌ مطبوعٌ.

هالدُّؤیبُ: ماءٌ بِنَجْدٍ كان لَبَنِى دُهْمانَ بِنِ نَصْرِ بِن مُعاوِية، قال عَدِیُ بِن الرِّقاعِ العامِلِيّ:

أَلْمِمْ على طَلَل عَفا مُتَقادِم

بين الدُّؤَيْبِ وبينَ غَيْبِ النَّاعِمِ [الغَيْبُ: المُطْمَئِنُ من الأَرْضِ؛ النَّاعِمُ: مَوْضِعٌ]. و—: جَبَلٌ، له يَوْمٌ من أيّامِهِم، وردَ في قَوْلِ حُمَيْدِ بن ثُوْر الهلالِيّ:

حَضَرْتُمْ لنا يَوْمَ الذُّؤَيْبِ بناشئ

أَشمَّ كنصل السَّيفِ حُلْوٍ شَمائِلُهُ [النَّاشِئُ: الغُلامُ جاوَزَ حَدَ الصَّغَر].

\* ذُوَيْبَةُ: اسمٌ سَمَّتْ به العَرَبُ.

و...: قَبيلةٌ من هُذَيل. قال أبو خِراشِ الهُذَلِيُّ: عَدَوْنا عَدْوَةً لاشَكَّ فيها

وخِلْناهُمْ ذُوْيْنَةَ أَو حَبِيبَا [العَدْوةُ: الحَمْلةُ]. وقال السُّكَّرِىّ: ذُوَّيْبـةُ، وحَبيـبُ: حَيَّان من هَوازن.

\* مَذْأَبَةً \_ أَرْضُ مَذْأَبَةً \_ ويُقال: مَذْيَبةً (بغير همز، لغة قَيْسِيَّة، عن الهَجَرىّ) \_: كَثيرةُ الذِّئابِ.

ذأت

\* ذَأْتَ فلانٌ فلانًا سَ ذَأْتًا: خَنقَه أَشدً الخَنْقِ حتى خَرجَ لِسانُه. (عن كُراع). (وانظر: ذأط، ذع ت، ذع ط).

ذأج

١- الإكْثَارُ من الشُّرْبِ. ٢- المَلْءُ.

\* ذَأَجَ فَ لَلَّ مِ نَ السَّرَابِ واللَّبَنِ، وَنَحُوهما لَ ذَأْجًا: أَكْثُر مِنْه.

و الماء: جَرَعَه جَرْعًا شَديدًا. (وانظر: ذ ل ج، ذ و ج، ز ل ج).
 و : شَربَه قليلاً قليلاً. (ضِدٌ).

وفى "الأَفْعالِ" أنشد السَّرقُ سُطِيّ قَـوْلَ الرّاجِز ـ يَصِفُ إبلاً ـ:

« حَوامِضًا يَشْرَبْنَ شُرْبًا ذَأْجَا «

\* لا يَتَعيَّفْنَ الأُجاجَ المَأْجَــا \*

[إبلٌ حَوامِضُ: أكلَتِ الحَمْضَ، وهو كُلُّ نَباتٍ مالحٍ، يَتعيَّفْنَ: يَكْرَهْنَ الشُّرْبَ؛ اللَّجاجُ: المَاءُ الشَّدِيدُ المَرارةِ؛ المَأْجُ: المَالِحُ]. ووالسِّقاءَ: خَرَقَه.

وقيل: نَفَخَ فيه، تَخَرَّق أو لَمْ يَتَخرَّق. (عن الأَصْمَعِيّ). (وانظر: ذأح).

و\_ القِرْبَةَ: مَلاَّها. (عن السَّرَقُسطيّ)

و\_ النَّارَ ذَأْجًا، وذَأَجًا: نَفَخَها.

و\_ فلانًا: قَتَلَه. (عن كُراع).

وقيل: ذَبَحَه.

ويقال: ذَأْجَ الحَيوانَ: عَقَرَه.

\* **ذَئِـجَ** فُـلانٌ مـن الـشَّرابِ واللَّـبَنِ،

ونحوهما ــَ ذَأَجًا، وذَأْجًا: ذَأَج.

و\_ الماءَ: ذَأَجَه.

\* **انْذَأْجَتِ** القِرْبَةُ: تَخرَّقَت.

\* ذَوُّوجٌ - يُقال: أَحْمَرُ ذَوُّوجٌ: قانِئٌ، شَدِيدُ الحُمْرَةِ.

د أح

\* ذَأَحَ فلانٌ السِّقاءَ ـَ ذَأْحًا: نَفَخَه. (عن كُراع). (وانظر: ذ أج).

\* \* \* \*

\* **ذَأَدَ** فَلَانٌ فَلَانًا ـَـ ذَأْدًا: شَـتَمَه. (عـن السَّرَقُسْطِيّ).

ذأذأ

١- الزَّجْرُ. ٢- الاضْطرابُ في المَشْي.
 \*ذَأْذاً فلانٌ: مَشَى مُضْطَربًا.

و\_ فلانًا: زَجَره.

**؞تَذَأْذَأ** فلانٌ: ذَأْذَأ. يُقال: مَرَّ يَتَذَأْذَأُ.

**«الذَّأْذاءُ:** الزَّجْرُ.

وقيل: زَجْرُ الحَلِيمِ السَّفِيهَ. (عن أبى عَمْرو).

والمَشْهورُ أن مَصْدَر فَعْلَل المُضَعَّف ـ يأتِي على فِعْلال ـ بِكَسْرِ الفاء ـ وعلى فَعْلَلة ـ بِفَتْحِها.

وإذا فُتِح أُوّلُ مَصْدرِ المُضاعَفِ فالكَثيرُ أَن يُرادَ به اسْمُ الفاعلِ، كَقَوْلهِ تَعالَى ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسُوسِ. فَدلالـة شَرِّ ٱلْوَسُوسِ. فَدلالـة الدَّأذاء \_ المَفْتُوح الفاءِ \_ عَلَى المَصْدرِ مِن غَيرِ الكَثِيرِ الغالِب.

**؞ الذَّأْذَاءَةُ**: الذَّأْذَاءُ.

ذ أ ر ١- تَجَنُّبُ الشَّيءِ والنُّفُورُ منه. ٢- الغَيْظُ والغَضَبُ.

٣ـ الإغْراءُ والتَّحْريشُ.

قال ابنُ فارس: "الدَّالُ والهَهْزةُ والرَّاءُ أَصْلٌ واحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَجَنُّبٍ وتَقال".

 «فَأْرَ النَّاقَةَ مَد أَرَّا: طَلَكَى أَخْلافَها بالدِّئار.

« ذَبْرَ فُلانٌ — ذَأَرًا: فَزِعَ، فهو ذَئرً.

وـــ: أَنِفَ وغَضِب.

وقيل: اغْتاظَ على عَدُوِّه، واستَعَدَّ لُواثبَتِه.

وقيل: نَفَر وأَنْكَر، فهو ذَئِرٌ، وذائِرٌ.

قال عَبِيدُ بنُ الأبْرس:

ولَقَدْ أَتانِي عَنْ تَمِيم أَنَّهمْ

ذَئِرُوا لِقَتْلَى عامِر وتَغَضَّبوا

و: ضاقَ صَدْرُه، وساءَ خُلُقُه.

وـ بالأَمْر: أُولِع به واعْتادَه.

و\_ على فلان: غَضِبَ واجْتَرَأ.

ويُقالُ: ذَنْرِتِ المرأةُ على بَعْلِها: اجْتَرأَتْ عليه، وأَظْهَرتِ العِصْيانَ له.

فهي ذَئِرٌ، وذائِرٌ.

وفى الخَبرِ: "أنَّ النَّبى - صلّى الله عليه وسَلَّم - لما نَهى عن ضَرْبِ النِّساءِ ذَئِرْنَ علَى أَزْواجِهنَّ ونَشَزْنَ ".

وـــ الشَّيَّ: كَرهَه، وانْصَرفَ عَنْه.

يُقال: ذَيْرَتِ النَّاقَةُ وَلَدَها. فهي ذائِرٌ. (عن

أبى عمرٍو الشّيبانيّ).

\* فُئِرَ فلانٌ : ساء خُلُقُه. (عن ابنِ دُرَيْدٍ).

\*أَذْأَرَ فَلَانٌ بِالكَلَامِ: أَوْعَدَ وتَهَدَّدَ، ولم

يَصْنَعْ شيئًا. (عن أبي عمروِ الشَّيبانِيّ)

و فلانًا: جَرَّأَه وأَغْراه. ومنه قَوْلُ أَكْتُمَ ابن صَيْفِيّ: "سُوءُ حَمْلِ الفاقَةِ يُحْرِضُ الحَسَبَ، ويُذْئِرُ العَدُوَّ". (يُحْرِضُ: يُسْقِطُ). و فُلانًا بصاحِبه: حَرَّشَهُ عليه، وأَوْلَعَه به. (عن أبي زَيْدٍ).

وــ الشيءَ، وإليه: أَلْجَأَه واضْطَرَّه إليه.

و فُلانًا على فلان: أَغْضَبَه عليه.

«داعَرَتِ المَرْأَةُ: نَشَزَت، فهى مُذائِرٌ. وخَفَفْه الحُطَيْئَةُ، فقال:

وكُنْتُ كَذاتِ البَعْلِ ذارَتْ بأَنْفِها

فَمِنْ ذاك تَبْغِي غَيْرَهُ أو تُهاجِرُهُ

(وانظر: ذرر).

و النَّاقةُ: ساءَ خُلُقُها. (وانظر: ذرر) وقيل: إذا كانت تَرْأَمُ بأَنْفِها، ولا يَصْدُق حُبُّها.

وقيل: نَفَرَتْ عن وَلَدِها ساعة تَضَعُه.

ويُقال: ذَاءَرَت عنْ ولَدِها: لم تَرْأَمْه. (عـن أبى عَمْرو الشَّيْبانِيّ).

وــ عن الماء: عافَتُه ولم تَشْرَبْه وهي تَـشُمُّه.

(عن أبي عَمْرِو الشّيبانِيّ).

\*الذَّائِرُ: الغَضْبانُ.

و—: النَّفُورُ.

و: الأَنِفُ. (عن ابن الأعرابيّ).

\*الذَّنَّارُ: الطِّينُ الذي تُصَرُّ به أَخْلافُ النَّاقة؛ لِئلا يَرْضَعَها الفَصِيلُ.

وقيل: طِينٌ بِقَدْرِ أَطْرافِ الأصابِعِ يُشَدُّ على خِلْفِ النَّاقَةِ؛ لِـئلا يُؤْلِمَهِا الـصَّرارُ. (وانظر: ذي ر).

وفى "الجَمْهَرةِ" أَنْشدَ ابنُ دُريْدٍ لِعُمَرَ بن لَجَإِ التَّيْمِيِّ:

#### ذ أ ط

١- الامتلاء.
 ١- الامتلاء.
 ﴿ وَأَطُ الإِنَاءُ مَا ذَأُطًا: امْتَلاً. (عن اللَّيْثِ).
 وأَنْشدَ قَوْلَ الراجزِ:

\* وقَدْ فَدَى أعناقَهُنَّ المَحْضُ \*

\* والذَّأْطُ حتَّى مالَهُنَّ غَرْضُ \*

[الغَرْضُ: النُّقْصانُ، يقول: كَثُرةُ ألبانِهِنَ أَغْنت عن لُحومِهنٌ، فَفَدتْ أَعْناقَها من أَن تُنْحَى].

ويُـرْوى: "والـدَّاظُ". وهـو السِّمَنُ والاَمْتِلاءُ. (وانظر: د أ ظ)

و\_ فلانٌ الإناءَ: مَللَّه. (عن كُراعٍ). (وانظر: دأظ)

و\_ فُلائًا: ذَبَحه. (عن ابن عَبّاد). و\_: خَنَقَه أشَدَّ الخَنْقِ حَتَّى أَدْلَعَ - أى: أَخْرَج - لِسانَه. (عن كُراع).

#### ذ أ ف

١- السُّمُّ النَّاقِعُ.
 ١- البَّمُّ النَّاقِعُ.
 ١- البَريحِ.
 ١- سُرْعةُ المَوْتِ.
 ﴿ ذَأْفَ فَلانٌ كَ ذَأْفَانًا: ماتَ.

**﴿ زَافِ** فَلَانَ \_\_\_ دَافَانَا: مَاتَ.

و\_ الجَريحَ وعليه ذَأْفًا، وذَأَفًا: أَجْهـزَ عليه.

وـــ القَوْمَ: طَرَدَهُم. يُقال: مَرَّ يَذْأَفُهُم. \* أَذْأَفَ على الجَرِيحِ والأَسِير: أَجْهَزَ عليه، وأَسْرَع قَتْلَه.

\* انْدَأْفَ الرَّجلُ: انْقَطَعَ فُؤادُه. (وانظر: ذع ف).

\* الدَّأْفُ: سُرْعَةُ المَوتِ. (عن اللَّيْثِ). (وانظر: ذع ف).

«الـذَّأْفَانُ، والـذُّؤْفَانُ، والـذِّئْفَان: المَـوْتُ.

(وانظر/ ذع ف، ذ و ف، ذ ى ف).

و: السُّمُّ النَّاقِعُ، أو القاتِلُ.

قال ابنُ دُرَيدٍ: يُهْمَزُ ولا يُهْمَزُ، لُغتان فَصيحتان.

\* الذُّؤَافُ: الذَّافُ (عن اللَّيْث).

ويُقال: مَوْتُ ذُؤافُ: وَحِيٌّ، أي: مُجْهِـِزُ سَريعٌ.

و: السُّمُّ النَّاقِعُ أو القاتِلُ.

ذأل

مَشْيٌ في سُرْعةٍ.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والهَمْزةُ واللاَّمُ أَصلُ يقِلُّ كَلِمُه، ولكنه مُنْقاسٌ يَدُلُّ على سُرْعةٍ". هِذَأَلَ فلانٌ وغيرُه —ُ ذَأْلاً: مَشَى فىي انْخِزالِ. يُقال: ذَأَلَ الذِّنْبُ، ومنه سُمًى دُوَّالة.

و ــ ـ دَأْلاً، وذَأَلانًا: خَفّ فى مَشْيهِ وَأَسْرَعَ.

وقيل: مَشَى فى مَيْسٍ وسُرْعَةٍ، فهو ذَئِلٌ. (وانظر: د أ ل).

قال الفَرَزْدَقُ \_ يَهْجو جريرًا \_:

وتَرَى عَطِيَّةً والأَتانَ أَمامَهُ

ذَبِّلاً يَمُرُّ بها عَلَى الأَمْثال

[عَطِيّة: والِدُ جَرير؛ الأَتانُ: أُنْثي الحِمار؛

الأَمْثالُ: أَكَماتٌ بِبَطْن فَلْج]

ويُروى: "عَجِلاً"، وهما بمَعْنى.

ويُقال: ذَأَل الذِّئبُ، وذَأَلَتِ النَّاقَةُ. (عن

أبى زيدٍ) وأنشد:

«مَرَّتْ بأَعْلَى السَّحَرِيْنِ تَذْأَلُ « [أَعْلَى السَّحَرَيْن: أَوَّلُ تَنَفُّسِ الصُّبْحِ]. ويُرْوَى: "تَدْأَلُ".

ويُقال أيضًا: ذَأَلَتِ الشَّاةُ.

و في "الحَماسةِ" أَنْشد أبو تَمّام:

فإنَّ بُجَيْـرًا وأشْياعَـــهُ

كُما تَبْحَثُ الشاةُ إِذْ تَذْأَلُ أثارَتْ عَن الحَتْفِ فاغْتالَها

فَمَرَّ عَلَى حَلْقِها الْمِغْوَلُ [بُجَيْر: اسمُ رجل؛ كما تَبْحثُ السَّاةُ: يُجِشِرُ إلى النَّل: "حَتْفَها تَحْمِلُ ضَأْنُ بِاطْلافِها" يُضْرَبُ في كُلِّ من أَعانَ على بأظْلافِها" يُضْرَبُ في كُلِّ من أَعانَ على حَتْف نَفْسِه؛ يُريد: إنَّ بَحْثَ بُجَيْرٍ وأشياعه كبَحْثِ الشّاة؛ اغْتالَها: أَهلكَها؛ الغُوّلُ هنا: السِّكِينُ].

و\_ فُلانًا: طَرَدَه وحَقَّرَه.

\* تَذاءَلَ فلانٌ: تَصاغَرَ.

\*اللَّأُلْانُ، واللَّؤُولُانُ: ابلنُ آوَى. (علن اللَّزْهَرِيّ).

وقيل: هو الذِّنْبُ. (عن اللَّيْثِ). قال رُؤْبَةُ:

« إلى أَجُون الماءِ داو أَسْدُمُهُ »

« فارَطَنِي ذَأْلانُهُ وسَمْسَمُهُ «

[أَجُونُ ، يريد: ما ً مُتَغَيِّرَ الطَّعْمِ ، داوٍ ، أَي عليه دُوايَةٌ كَدُوايَةِ اللَّبَنِ ، وهي القِشْرَةُ الرِّقِيقَةُ على سَطْحِه ، الأَسْدُم: الآبارُ اللَّهْمَلة المُنْدَفِنة ، فارطَنى: سابَقَنِى ؛ السَّمْسَمُ: التَّعْلَبُ].

\* الذَّأَلانُ: مَشْىٌ سَرِيعٌ خَفِيفٌ في مَيْسٍ وَسُرعةٍ.

و: مَشْيُ الذِّئب.

(ج) ذآلِينُ، وذآلِيلُ (عن ابنِ السِّكِيت) وقال: يُبْدِلُونَ النُّونَ لامًا.

قال عَلْقَمَةُ بن عَبَدَة \_ وذَكرَ فَرَسَه، ونُسِب لابن مُقْبل \_:

وقَدْ أَغْتَدِى قَبْل الشُّروق بِسابِقِ أَقَبُّ كَيَعْفُورِ الفَلاةِ مُحَنَّبِ بِذِى مَيْعَـةٍ كأنّ أَدْنى سِقاطِه وتَقْريبِه هَوْنًا ذآلِيلُ تُعْلَبِ

[أَقَبّ: ضامِرٌ؛ اليَعْفُورُ: الظَّبْىُ الذَى لَوْنُهُ كَلَّـوْنِ العَفْرِ، اليَعْفُورُ: الظَّبْىُ الذَى لَوْنُهُ كَلَّـوْنِ العَفْر، وهـو التَّـرابُ؛ الـسِّقاطُ: اسْتِرْخاهُ العَـدُوِ؛ التَّقْرِيبِ: ضَرْبٌ مِن العَدُو].

وقال آخَرُ:

« ذُو ذَأَلانِ كَذَآلِيلِ الذِّئِبُ «

\* ذُوَّالُ: تَرْخِيمُ ذُوَّالَة، وهو الذِّئْب.

وفى الخَبرِ عن النَّبى للهُ عليه وسلَّى اللهُ عليه وسلَّم ـ أنه مَرَّ بجارِيَةٍ سَوْداءَ؛ وهى تُرَقِّصُ صَبيًا لها وتَقولُ:

ذُوْالُ، يا ابْنَ القَوْمِ، يا ذُوَّالَهُ 
 فقالَ ـ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ: " لا تَقُولى 
 ذُوْالُ، فإنَّـه شَـرُ الـسَباعِ" (القَـوْمُ هنا: الرّجالُ خاصة).

وقال الطِّرِمَّاحُ بن حَكِيم:

فَقُلْتُ: تَعَلَّمْ ياذُؤالُ، ولا تَخُنْ

ولا تَنْخَتِعْ لِلَّيْلِ، وَهُوَ خَنُوعُ [تَعلَّمْ: اعْلَمْ؛ انْخَتَعَ: ذَهَبَ في الأَرْضِ وأَبْعَدَ؛ الخَنُوعُ: الغادِرُ].

واستعاره الأَعْشى للصّائِد، فقال ـ يصِفُ صَيْدًا وصائدًا ـ:

حَتّى إذا ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ صَبَّحَها ذُوَّالُ نَبْهانَ يَبْغَى صَحْبَه المُتَعا

[ذَرَّ: طَلَعَ؛ قَرْنُ الشَّمْسِ: أَوِّلُ ما يُشْرِقُ منها؛ المُتَعُ: جَمْعُ مُتْعَةٍ، يَعْنِى أنه يَطْلُبُ لأَصْحابِه طَعامًا يُمَتِّعُهُم به].

و—: قَبيلةً باليَمَنِ، وبهم عُرِفَتِ النّاحيةُ التي على نِصْفِ يَوْمٍ (نحو ١٥ كم) من زَبيدٍ، وهم بَنُو ذُوَّال بن شَبْوةَ بن تُوْبان بن عَبْس بن شَحارَةَ بن غالب بن عبد الله بن عَكْ بن عَدْنانَ، ومنهم الفُقَهاءُ بنو عُجَيْل. وفي فَشال ـ من أَرْضِ اليَمَنِ ـ قَوْمٌ يقالُ لهم: بَنُو وفي فَشال ـ من أَرْضِ اليَمَنِ ـ قَوْمٌ يقالُ لهم: بَنُو فُقها، مُلك من بَنى صَرِيف بن ذُوْال بن شَبْوةَ، وفيهم فُقَها، صُلَحاء.

ومن بَنِي مالِكِ بن ذُوْال بَنُوْ الصَّرِيد: حَيُّ وقومٌ بنواحِي لَحْج، يُعْرَفُونَ بَبَني العَوَّاء.

\* دُوْالَـةُ: الـذَّنْبُ، اسْمٌ له، مَعْرِفَـةٌ لا تَنْصَرِفُ لِلْعَلَمِيَّة والتَّأْنِيثِ، سُمِّىَ به لِخفَّتِه في عَدْوه.

(ج) ذِئْلانٌ، وذُؤْلانٌ.

قال أسماءُ بن خارِجَة \_ يَصِفُ ذِئبًا طَمِعَ فَي ناقَتِه \_:

\* لِى كُلَّ يَومٍ مِنْ ذُؤالَــهْ \*

﴿ ضِغْثُ يَزيدُ عَلى إبَالَهُ ﴿

[ضِغْثُ يَزِيدُ على إِبَالَة، أَى: بَلِيَّةُ على بَلِيَّةٍ أُخْرى كانت قَبْلَها، وهو مَثَلُ يُضْرَبُ للأَمْرِ المَكْرُوه يَتْبَعُ مِثْلَه].

وفى المَثلِ: "خَشِّ ذُؤالَةَ بالحِبالَة" أى: تَوَعَّد غَيرى فإنِّى أَعْرِفُك، يُضربُ لمن لا يُبالَى تَهَدُّدُه.

\* الذَّؤولُ: السَّرِيعُ من كُلِّ شيءٍ، وفي "الأَصْمَعيّات" قال عَبْدُ اللهِ بن عَنَمَة الضَّبِّي - يَرْثِي بسْطامَ بن قَيْسِ الشَّيْبانِيّ -: حَقيبةُ رَحْلِه بَدَنُ وسَرْجٌ

تُعارِضُه مُرَبَّبَةٌ دَوُّولُ [البَدَنُ: الدِّرْعُ القَصِيرةُ؛ تُعارِضُه: تُبارِيه؛ المُرَبَّبةُ مِن الخيلِ: التي يُغَدُّونَها في بُيُوتِهم لِكَرَمِها].

ويُرْوَى: "دَؤُولُ" (وانظر: د أ ل). \* مِذْأَلٌ ـ رَجُلٌ مِذْأَلٌ: خَفِيفٌ سرِيعٌ، خَفِي المَشْي كالدِّنْكِ.

قالَ أبو النَّجْم العِجْلِيّ - وذَكر راعِيًا -:

\* ذُو خِرَقِ طُلْسِ وشَخْص مِذْأَل

\* يَأْتِــى لَها مِنْ أَيْمُن وَأَشْمُل

[طُلْسٌ: جَمعُ أَطْلَس، وهو من الثِّيابِ: الخَلَقُ، أو الوَسِخُ].

> ذ أ م العَيْبُ.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والهَمْزَةُ والمِيمُ أَصْلُ يَدُلُّ على كَراهَةٍ وعَيْبٍ".

\* ذَأَمَ فلانٌ فلانًا سَل ذَأْمًا: عابَه، (وهو أَكُثُرُ من ذَمَّه) فالمفعولُ مَذْؤومٌ. يُهْمَزُ ولا يُهْمَزُ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ قَالَ آخُرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْعُورًا ﴾. (الأعراف/١٨).

وَقَرَأَ أبو جَعْفَرٍ، والزُّهْرِيُّ، والأَعْمَشُ، ووَرْش: "مَذُومًا" غير مَهْمُوز.

وفى خَبَرِ عائِشَةَ \_ رَضِيَ الله عَنْها \_ أَنها قالَتْ لليَهُود: "عَلَيْكُمُ السُّامُ والذَّأْمُ".

ويُرْوَى: "والذَّامُ".

وقال الأَعْشَى \_ يَهْجُو عُمَيْرَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ اللهِ بنِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تُسَرُّ وتُعْطَى كُلُّ شَىءٍ سَأَلْتَــه ومَــنْ يُكثِرِ التَّسْآلَ لابُدَّ يُحــْرَمِ فما لكَ عِنْدِى نائِلٌ غَيْرُ ما مَضَى

رَضِيتَ به فاصْبِرْ لِذَلِكَ أَوْ ذَمِ [النّائــلُ: مـا نِلْـتَ مـن مَعْـرُوفٍ؛ ذَمِ: تَخْفِيف اذْأَم، أَمْرٌ مِن ذَأَمَه]

و: طَرَدَه. (عن اللَّحْيانِيّ). وبه فُسَّرَت الآيةُ الكَريمةُ السَّابقةُ.

وقال مُجاهِدٌ: مَذْؤُومًا ،أى: مَنْفِيًّا مَـدْحُورًا ، مُبْعَدًا مِن رَحْمةِ الله، أو مِنَ الخَيْرِ ، أو مِنَ الخَنْدِ ،

و: حَقَّرَه وذَمَّه. (وانظر: ذأب). قال أوْسُ بن حَجَر:

فإنْ كُنْتَ لا تَدْعُو إلى غَيْرِ نافِع فدَعْنِى، وأكْرِمْ مَنْ بَدا لَكَ واذْأَمِ و--: أَخْزاهُ. وبه أيضًا فُستَرت الآيةُ الكريمةُ السابقةُ.

\* أَذْأُمَ فلانٌ فلانًا: أَرْعَبَه.

و\_ فلانًا على كَذا: أكرهَه عليه.

«الذَّأْمُ، والذَّامُ: العَيْبُ، يْهْمَزُ ولا يُهْمَزُ.

وفي المَثَل "لا تَعْدَمُ الحَسْناءُ ذَامًا".

يُضْرَبُ في نَدْرَة تَهْذِيبِ الأَشياءِ وخْلُوها عن المَعاب.

وقال أبو دُوادٍ الإيادِيُّ:

فى نِظامٍ ما كنْتَ فيه فلا يَحْ ـزُنْكَ شىءٌ، لكلِّ حَسْناءَ ذامُ وقال سُوَيْدُ بن الصّامِتِ:

أَتَتْنِي مالِكٌ بلِيُوثِ غابٍ

ضَراغِمَ لا يَرونَ القَتْلَ دَّامَا وقال الحُطَيْنَةُ \_ يصف بقر وَحْش شبّه بها نِساءً \_:

تَحْنُو لأَطْلائِها عِينٌ مُلَمَّعَةٌ

سُفْعُ الخُدُودِ بَعيداتٌ مِنَ الذَّامِ [الأَطْلاءُ: جَمْعُ طَلا، وهو وَلَدُ الظَّبْى ساعَةَ يُولَد؛ العِينُ: جَمْعُ عَيْناء، وهي الواسِعة العَيْنَيْن، يُريد: بَقَر الوَحْش؛ الْلُمَّعة هنا:

المُخَطَّطَةُ القوائم؛ والسُّفْعةُ: سوادٌ فى حُمْرةٍ].

وقال المُتَنَبِّى - يَمْدَحُ المُغِيثَ بن عَلِيٍّ -: وقَبْضُ نَوالِه شَرَفٌ وعِزُّ

وقَبْضُ نَوال بعض القَوْمِ ذامُ «الذَّأْمَةُ \_ يُقال: ما سَمِعْتُ له دَأْمَةً، أى: كَلِمَةً (وانظر: ذج م).

### ذأن

قال ابنُ فارس: " الذَّانُ بالنُّونِ لَيْسَ أَصْلاً ؛ لأَنَّ النُّونَ فَيه مُبْدَلَةٌ من مِيمٍ ". \* ذَأَنَ النُّونَ فلانٌ فلانًا ـ ذَأْنًا: حَقَّرَه وضَعَّفَ شَأْنَه. (وانظر: ذ أ ب، ذ أ م، ذ ى ن). قال قَيْسُ بن الخَطِيم:

رَدَدْنا الكَتِيبةَ مَفْلُولَةً

بها أَفْنُها ويهَا ذَانُها

[الأَفْنُ: العَيْبُ].

ويُروى: "وبها ذَّامُها".

ویُنْسبُ لکَنَّازِ بن صُرَیْمِ الطَّائِی، ولعُویْف القوافی بروایة: "وبها ذابُها". (وانظر: ذأب، ذی م).

قال أبو عَمْرِو: الذَّامُ، والذَّانُ، والذَّانُ، والذَّابُ بِمَعْنَى واحدٍ.

### ذأنن

\* ذُأْنَنَتِ الأَرْضُ: أَنْبَتَتِ الذَّآنِينَ. (عن ابنِ الأَعْرابيّ).

\* تَذَأْنَنَ القَوْمُ: خَرَجُوا يَطْلُبونَ الذَّآنِينَ ويَجُتُنُونها.

\*الدُّؤنُونُ: نَبْتُ يَنْبُتُ فَى أُصُولِ الأَرْطَى والرِّمْتِ والأَلاءِ، تَنْتَشَقُّ عنه الأرضُ، فيخْرُجُ مثلَ سَواعِدِ الرِّجالِ، لا وَرَقَ له، فيخْرُجُ مثلَ سَواعِدِ الرِّجالِ، لا وَرَقَ له، وهو أَسْحَمُ (أَسْوَدُ) أَغْبَرُ، وطَرَفُه مُحَدَّدُ، وله أكْمامٌ كأَكْمامِ الباقِلَى وتُمَرةٌ صَفْراءُ فى وله أكْمامٌ كأَكْمامِ الباقِلَى وتُمَرةٌ صَفْراءُ فى أَعْلاهُ.

قال أبو حَنِيفة: الدَّآنِينُ: هَنَواتٌ من الفُقُوعِ (الكَمْأة) تَخْرُجُ من تَحْتِ الأَرض، الفُقُوعِ (الكَمْأة) تَخْرُجُ من تَحْتِ الأَرض، كأنَّها العَمَدُ الضِّخامُ، ولا يَأْكُلُها شَيءٌ، إلا أنها تُعْلَفُها الإبلُ في الجَدْب، وتأكلُها المِعْزَى، وتَسْمَنُ عليها، ولها أَرُومَةٌ. وهي تُتَخَدُ للأَدْوِيَةِ، ولا يَأْكُلها إلا الجائعُ لِمَرارَتِها.

وقال أيضًا: الذَّآنينُ تَنْبُتُ في أَصُول الشَّجَرِ، أَشْبَهُ شيءٍ بالهِلْيَوْنِ، إلاَّ أنّها أعظمُ منه وأضْخَمُ، ليس له وَرَقٌ، وله بُرْعومةٌ تَتورّدُ ثم تنقلبُ إلى الصُّفْرةِ.

وقال ابنُ شُمَيْل: الذُّؤْنُونُ: نَبْتُ أَسْمَرُ اللَّونِ مُدَمْلَكٌ، له وَرَقٌ لازِقٌ به، وهو طَوِيلٌ مثل الطُّرْثُوثِ، تَمِهٌ لا طَعْمَ له، ليس بحُلْوِ ولامُرِّ، لا يأكُلُه إلا العَنَمُ، يَنْبُتُ في سُهُولِ الأَرْضِ.

والذُّوْنُونُ: ماءٌ كُلُّه، وهو أَبْيَضُ إلاَّ ما ظَهَر منه من تِلكَ البُرْعُومة، واحِدَتُه: ذُوْنُونَةٌ. وأنشد ابنُ بَرِّى للرّاجزِ \_ يصِفُ نفْسَه بالرَّخاوَةِ واللِّين \_:

« كَأَنّْنِي، وقَدَمِسي تَهيثُ «

﴿ ذُؤْنُونُ سَوْءٍ رأسُه نَكِيثُ »

[تَهِيثُ: تَـسُوخُ فـى التُّـراب؛ نَكِيثٌ: مُتَشَعِّثٌ].

(ج) ذَآنِينُ.

ويُقال للقَوْمِ \_ إذا كانت لهم نَجدَةٌ وفَضْلٌ فَهَلَكُوا وتَغَيَّرت حالُهُم \_: "ذَآنِينُ لا رِمْثَ له رِمْثَ له وطَراثِيثُ لا أَرْطَسى"، أى: قد اسْتُؤْصِلُوا فلم تَبْقَ لهم بَقِيَّةٌ.

وقال الفرزدق (۱۱۰هـ = ۲۸۷م) ـ يُجيب جريرًا ـ:

عَشِيَّةً وَلَّيْتُمْ كأَنَّ سُيُوفَكُمْ

ذَآنَينُ في أَعْناقِكُمْ لم تُسلَّلِ وفي "اللَّسان" أَنْشَد ابنُ الأَعْرابيِّ :

« كُلُّ الطَّعام يَأْكـُلُ الطَّائِيُّونا «

» الحَمَضِيضَ الرَّطْبَ والذَّآنِينَا »

[الحَمَـضيضُ: بَقْلـةٌ دُونَ الحَمْـضِ فـى الحُمُوضة].

وهذه التّعريفاتُ المتناقِضَةُ تُرُدُ الاسم ـ بوَجْهِ عـامٌ ـ إمّا إلى أنّه نوعٌ من الفُطْرِ من قبيل الفَقْع "أبو حنيفة"، وإمّا إلى نوع ـ أو أنواع ـ من نباتات ذهريّة مُتطفَّلة أهمها: Cistanche lutea مـــن الفَصيلــة الهالوكيّــة Orobanchaceae وهو الذي يُعُرفُ باسم "ذنون" أو "دُنون الجنّ".



الذُّنون

ذأو ـ ى

١- ضَرْبٌ من السَّيْرِ.
 ٢- الذُّبُولُ.
 قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والهَمْنةُ والحَرْفُ المُّيْرِ".
 المُعْتلُ يَدُلُّ على ضَرْبٍ مِنَ السَّيْرِ".

\* ذَأَى فلانٌ ـُ ذَأْوًا، وذَأْيًا: مَرَّ مَرًّا خَفِيفًا سَرِيعًا.

وقيلَ: سارَ سَيْرًا شَديدًا.

و الإبلُ والخَيْلُ، ونحوُها: أَسْرَعت. يُقال: فَرَسُ مِذْأًى.

قال العجّاجُ \_ يَصِفُ فَرَسًا \_:

ابعَیْد نَضْحِ الماءِ مِذْأًی مِهْرَجا

[نَـضْحُ المَـاءِ: العَـرَقُ؛ المِهْـرَجُ: الكَـثِيرُ الجَرْى].

و العُودُ والبَقْلُ بَ دَأْوًا ، وذَأْيًا ، وذَأَى ، و فَرَيًا اللَّهُ وَ البَقْلُ وَ البَقْلُ وَ البَنِ الأَعْرابِيّ ، وهي حجازية -: ذَوَى وذَبُلَ. (وانظر: ذوى) قال أبو العَلاءِ المَعرّى - في الدِّرْعيّات -:

يَهُمُّ إِن يَرْجِعَ النَّباتُ بها

أخضر من بعد ما يُقالُ ذَأَى

وـ فلانٌ الإبلَ والحُمُرَ ونحوَها: ساقَها سَوْقًا شَدِيدًا.

وقيل: أُسْرَعَ بها وطَرَدَها.

ويُقال: ذَأَى الحِمارُ أُتُنَه.

قال أوْسُ بن حَجَرٍ - وذَكَرَ حِمارَ وَحْشٍ وأَتُنَه -:

فَذَأَوْنَه شَرَفًا وكُنَّ لَه

حتَّى تُفاضِلَ بينَها جَلَبا [شَرَفًا: مكانًا مُشْرِفًا مُرْتَفِعًا؛ الجَلَبُ: الذين يُجْلِبونَ الإبلَ والغَنَمَ للبَيْع].

وأَنْ شَدَ أبو عَمْرٍو لِحَبِيبِ بنِ المِرْقالِ العَنْبَرِيِّ:

\* ومَرَّ يَذْآها ومَرَّتْ عُصَبا

«شِهْذِارَةً تأْفِرُ أَفْرًا عَجَبا»

[الشَّهْذارةُ: العَنِيفُ في السَّيْرِ؛ الأَفْرُ: العَدْوُ والوَثْبُ].

و\_ المراقة: نُكَحَها.

«الذَّأْوَةُ: الشَّاةُ اللَّهِزُولَةُ. (عن تَعْلَبِ)

# الذَّالُ والباءُ وما يَثْلُثُهُما

\*اللَّبَأَةُ: الفَتاةُ الرَّعُومُ، وهي المَهْزُولَةُ اللَّيحَةُ المُّورِدِ. (عن ابن اللَّيحَةُ الرُّوحِ. (عن ابن الأعرابيّ).

: ب ب

(فى الحبشيّة zababa (زَبَبَ): حَامَ حَوْلَ، تَرَدَّدَ حَوْلَ المكان، وفى العبريّة zābab (زَاهَٰقُ): طَنَّ، حَامَ حول المكان.

وفى معنى الذُّبابِ يردِ فى العبريّة <u>zbūb</u> (دُفَّافْ)، (رَ ْقُوفْ)، وفى السريانيَّة debāb (دُفَّافْ)، وفى الأكديّة وفى الأكديّة (زُنْبْ)، وفى الأكديّة zubbu (زُبُّو).

# ١- الاضْطِرابُ والحَرَكةُ. ٢- الحَدُّ والحِدَّةُ.

٣ جِنْسٌ من الحشرات.

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والباءُ في المُضاعَف أَصُولٌ ثلاثَةٌ: أَحَدُها طُويئرٌ، ثم يُحْملُ عليه، ويُشبَّه به غَيْرُه، والآخَرُ: الحَدُّ والحَرَدةُ، والثَّالِثُ: الاضْطِرابُ والحَركةُ". \* ذُبٌ فلانٌ عن فلانٍ حُد ذَبًا: دَفَعَ عنه وَمَنعَ.

تَقولُ: ذَبَبْتُ عنه؛ إذا دَفَعْتَ عنه، كأنَّكَ طَرَدْتَ عنه الذُّبابَ الذي يَتأذِّي به.

ويُقال: فلانُ يَذُبُّ عن حَرِيمه. وفى خَبَرِ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عنه -: "لا يَخْلُونَّ رَجلً عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عنه -: "لا يَخْلُونَّ رَجلً بمُعْنْية، إنَّما النِّساءُ لَحْمٌ على وَضَمٍ، إلاَّ ما دُبَّ عنه ". (المُغْزِيةُ: التي زَوْجُها في الغَزْو؛ الوَضَمُ: الخَشَبةُ التي يُوضَعُ عليها اللَّحمُ وقايَةً له من الأرض، يقول: هُنَّ في الضَّعْف، مثل ذلك اللَّحمَ الذي لا يَمْتَنِعُ النَّي مُنْ أحدٍ).

وقال عَلْقمةُ بن سَيّارٍ \_ ويُنْسبُ لِحَنْظَلة بن سَيّار، ولأبيه \_:

- « مَنْ ذَبَّ مِنْكُمْ، ذَبَّ عن حَميمِهُ «
- « أَوْ فَرَّ مِنْكُمْ، فَرَّ عـن حَـريمِهْ « وقال باعِثُ بن صُرَيْم:

وكَتِيبَةٍ سُفْعِ الوُجُوهِ بَواسِلِ كَالأُسْدِ حينَ تَذْبُّ عن أَشْبالِها

وقال المُتَلَمِّسُ الضُّبَعِىّ: ما إنْ أزالُ أَذْبُّ عَنْكُمْ كاشِحًا

قَدْ كادَ مِنْ حَنَقِ بِسَمٍّ يَقْلِسُ [الكاشِحُ: الْمُتَولِّى عنك بـؤُدِّه؛ يَقْلِسُ: يَقِىءُ، يقول: يُخْرِجُ ما فى جَوفِه حَنَقًا عليكم].

و\_ الذُّبابَ وغَيْرَه: نَحَّاه وَطَردَه.

ويُقال: ذَبَّ القَوْمَ، فهو ذابُّ، وذَبَّابٌ.

ويُقال: ذَبَّه بكَذا: دَفَعَه به وطرَدَه. قال رَبيعة بنُ الجَحْدَر اللِّحْيانِيّ:

أَذْبُّهُمُ بِالسَّيْفِ ثُمَّ أَبُثُّها

عَلَيْهِمْ كما بَثَّ الجَحيمَ القَوابِسُ [أَبُثُها: أُفَرِّقُها، ويَعْنى نِصالاً؛ الجَحِيمُ: النَّارُ؛ القَوابِسُ: التي تَقْتَ بِسُ النَّارَ تأخُذها]

ومِن المَجازِ قَوْلُهم: أتاهُمْ خاطِبٌ فَدَبُّوه، أى: رَدُّوه.

وــ فلانٌ ـِـ ذَبًا: اخْتَلَفَ ولَـمْ يَـسْتَقِرَّ فـى مكان واحدٍ.

و.: شَحَبَ لَوْنُه. (عن ابن هانئي). و. جِسْمُه: ذَبُلَ وهُزلَ.

و شفَّتُه ذَبًا، وذَبَبًا، وذُبُوبًا: يَبِسَتْ، وجُفُتْ وَذَبُكِتْ من شِدّة العَطَشِ، أو من غَيْرِه.

ويُقال: ذَبَّ لِسائه.

وفي "الصحاح" قال الرّاجِزُ:

« هُـمُ سَقَوْنِي عَلَلاً بَعْـدَ نَهَلْ «

\* مِن بعدِ ماذَبَّ اللِّسانُ وذَبَلْ \*

و\_ المكانُ: كَثُر ذُبابُه.

و\_ الغَدِيرُ: جَفَّ في آخِر الحَرِّ. (عن ابنِ الأَعْرابيّ). وأنشد:

مَدَارِينُ إِنْ جاعوا وأَذْعَرُ مَنْ مَشَى

إذا الرَّوْضةُ الخَضْراءُ ذَبَّ غَدِيرُها

[مَدارينُ: جَمعُ مِدْران، وهو الكثيرُ الدَّرَنِ]. وقال صَخْرُ الغَىِّ الهُدَلِيُّ - وذكر وُعُولاً تَقْطُنُ في شِعابِ الجِبال -:

لَها مُعُننُ وتَصْدُرُ في لُهُوبِ

بها ذَبَّتْ أوائلُها هِيامَا

[مُعُنُّ: مِياهٌ تَجْرِى؛ اللَّهُوبُ: جَمْعُ لِهْبٍ، وهو كالطَّرِيقِ في الجَبَلِ؛ هِيامٌ: عِطاشٌ. يُريد: هي عِطاشٌ مع أنّ الماءَ يَجْرى مِن تَحْتِها].

و النَّبْتُ ذُبُوبًا: ذَوَى. أَى: جَفَّ ويَبِسَ. وفي "شَمْسِ العُلُومِ" قال الشَّاعِرُ: أَلَمْ تَرَ غُصْنَك المُهْتَزَّ ولَّي

وذَبَّ، لِكُلِّ نابتةٍ ذُبُوبُ

« ذُبُّ المكانُ: كَثْرَ ذُبابُه.

يُقال: أرْضٌ مَذْبوبَةٌ. (عن الفَرّاءِ).

و\_ الحَيوانُ: دَخَلَ الذُّبابُ في أَنْفِه.

و: أصابَه الجُنُونُ. فهو مَذْبوبٌ، وهي مَذْبوبٌ، وهي مَذْبُوبٌ، يُقال: بَعِيرٌ مَذْبوبٌ.

ويُقال: ذُبَّ الرَّجُلُ.

و\_ اللَّونُ: تَغَيَّرَ.

«أَذَبَّ المكانُ: ذُبَّ.

و\_ فلانٌ عن فلان: ذَبَّ.

\* **ذَبَّبَ** فلانٌ: ذَبَّ.

وقيل: بالغَ في الذَّبِّ، وهو الطَّردُ والمَنْعُ. وفي "الِّسان"، أَنْشَد قُطْرُب:

\* هــذا مُقامُ قَدَمَـى رَباح \*

\* ذَبُّبَ حتى دَلَكَتْ بَراح \*

[رَباحُ: اسمُ ساقِ؛ دَلَكَتْ: مَالتْ لِلْغُروبِ، وَبَراحِ: اسمُ للشَّمْسِ، مَبْنِيِّ مِثلُ حَذامٍ؛ وبَراحِ: اسمٌ للشَّمْسِ، مَبْنِيِّ مِثلُ حَذامٍ؛ أي: طَرَد إبلَ غيرِه وسَـقَى إبلَـهُ حتى غُرُبت الشَّمسُ].

ويُقال: طِعانٌ غيرُ تَذْبيبٍ؛ إذا بُولِغَ فيه. قال سَلامَةُ بن جَنْدلِ السَّعْدِيّ:

هَمَّتْ مَعَدُّ بنا هَمًّا فَنَهْنَهَها

عنًا طِعانٌ وضَرْبٌ غَيْرُ تَذْبيبِ [هَمّـت بنا: أرادَتْ قِتالَنا؛ نَهْنَهَها: رَدَّها].

و: جَدّ فى السَّيرِ وأَسْرَع فيه، حتى لم يَتْرُكْ ذُبابَةً منه. (مجان).

يُقال: جَاءَنَا راكبٌ مُذَبِّبٌ، وهو العَجِلُ النُنْفَردُ.

وقالَ عَنْتَرَةُ - وذكر مَقْتَل نَضْلَة الأسدِى على يد وَرْدِ بن الحابِس -:

يُذَبِّبُ وَرْدٌ عَلَى إثْرهِ

وأَدْركَه وَقْعُ مِرْدًى خَشِبْ [وَرْدُ: هو وَرْدُ بن حابِس؛ الرِّدَى: صَخْرةٌ يُكْسَرُ بها النَّوَى وغيرُه؛ خَشِبُّ: خَشِنُ. يقول: تَسَرَّعَ هذا الرَّجُل في إِثْر الهارب منهنَّ، واسْتَحَثَّ فَرَسَه في لَحاقِه، فمكّنه منه عَدْوُ فَرَس صُلْبٍ كأنه مِرْداةً].

ويُقال: ذَبَّبْنا، أى: أَتْعَبْنا فى السَّيْرِ. ويُقال: لا يَنالُونَ الماءَ إلا بقَرَبٍ مُدَبِّب، أى: بسَيْرٍ مُسْرِعٍ.

ويقالُ: ظِمّْ مُدَّبِّبٌ: طَويلٌ يُسارُ فيه إلى الله من بُعْدٍ، فَيُعَجَّلُ بالسَّيْر.

قال البَعيثُ بنُ حُرَيْثٍ الحَنَفَىُّ: خَيالٌ لأُمِّ السَّلْسَبِيل ودُونَها

مَسِيرةُ شَهْرِ للبَريدِ المُذَبِّبِ [أمُّ السَّلْسَبيلِ: امْرأةٌ؛ البَريدُ: الدَّابَّةُ المَرْكُوبةُ].

ويُروى: "المُذَبْذِبِ" و"المُذَبِّدِ.

و\_ شَفَتُه: ذَبَّت.

و النَّهارُ: لم يَبْقَ منه إلاَّ بَقِيَّةٌ. (مجان). وفي "اللِّسان"، أنْشَدَ الأَصْمَعِيُّ:

... ... وانْجابَ النَّهارُ فَذَبَبَا «
 و— فلانٌ عن فُلانٍ: ذَبَ عنه.
 قال الطِّرمّاحُ بن حكِيم:

أُذَبِّبُ عن أحْسابِ قَحْطانَ إنَّنِي

أنا ابْنُ بَنِي بَطْحائِها حَيْثُ حَلَّتِ

[قَحْطان: يُريدُ به العربَ اليَمانِية؛

البَطْحاءُ: المَسِيلُ العَريضُ في الوادي

يتبطَّحُ فيه الماءُ، يُريد أنه وَسطَ قَوْمِه في

النَّسَبَ].

و\_ الذُّبابَ: ذَبَّهُ.

وـــ الدَّابّةَ: ساقَها سَوْقًا سَرِيعًا. قَالَ ذُو الرُّمَة ـ وذَكَر ناقةً ـ:

مُذَبِّبَةً أضَرَّ بها ارْتِحالي

وتَهْجيرى إذا اليَعْفُورُ قَالاَ [تَهجيرى: سَيْرِى وَقْتَ الهاجِرةِ، وهى نِصفُ النّهارِ؛ اليَعْفورُ: الظَّبْيُ؛ قَالَ، أى: سَكَن في كِناسِه وَقْت القَيْلولَةِ من شِدَّةِ الحَرِّا.

\* الأَذَبُّ: الثَّوْرُ الوَحْشِيُّ، صِفَةٌ غالِبَةٌ، قال مُزاحِمٌ العُقيْليُّ:

بلادٌ بها تَلْقَى الأَذَبُّ كأَنَّه

بها سابرىًّ لاحَ منه البَنائِقُ [السّابِرِيُّ لاحَ منه البَنائِقُ وَالسَّابِرِيُّ هنا: الدِّرْعُ الدَّقِيقَةُ النَّسْج؛ البَنائِقُ: العُرَى تُضَمُّ بها الأزرارُ، الواحدة بَنِيقة].

وقيل: أراد: تَلقَى الذَّبَّ، فَقالَ الأَدّبُّ، لِحاجَةِ الشِّعْرِ

و...: الطَّويلُ، وبه فُسِّرَ قولُ النابغَة . يُخاطِبُ النُّعْمانَ، فيمن رواه بفَتْح الدَّال .:

- \* يا أَوْهَبَ النَّاسِ لِعَنْسِ صُلْبَهُ \*
- « ذَاتِ هِبابٍ في يَدَيْها خَدْبَهُ »
- \* ضَرًّا بَـةٍ بالمِشْفَـر الأَذَبَّــةُ

[العَنْسُ: النَّاقةُ القَويةُ؛ الهِبَابُ: النّشاطُ؛ الخَدْبَةُ: أَثرُ ضَرْبةٍ بسيَفٍ؛ الأَذَبَّهُ: الأَذَبُّ، والهاءُ للسَّكْتِ].

وقال الأَغْلَبُ العِجْلِيُّ \_ يصِفُ بَعِيرًا، وينسب لِدُكَيْن \_:

«كأنّ صَوْتَ نابِهِ الأَذْبِّ»

«صَريفُ خُطَّافٍ بقَعْو قَبِّ»

[الصَّريفُ: الصَّوتُ؛ القَعْو: مَا تَدورُ فيه البَكَرةُ؛ القَبُّ: الثُّقْبُ الذي يَجْرِي فيه مِحْورُ البَكَرة].

و— من الإبل: الذى إذا وَقَعَ في الرِّيفِ اسْتَوْباَّهُ، فَماتَ مَكانَه. (عن أَبِي عُبَيدٍ).

قال زِيادٌ الأَعْجَمُ \_ يهجو المُغِيرةَ بنَ حَبْناء \_:

كأنَّكَ من جِمال بَنِي تَميم

أَذَبُّ، أصابَ مِن رِيفٍ ذُبابا هذبابُ: جَبلٌ مشهورٌ من جبال اليمن، يُطِلُ على وادى السِّر من النَّاحية الجَنوبيّة، ويقَع عَلى بعد ٢٦ كم من صَنْعاء في الشّمال الشّرقي منها، به آثارٌ حميريّة، وفيه منجَمٌ للفحْم الحَجَرِيّ، ويُعْرَفُ الجُزْءُ الشّمالي منه بجبل أيّوب، الذي يُقال: إنّ به قبر النبيّ أيوب، الذي يُقال: إنّ به قبر النبيّ أيوب، الذي يُقال: إنّ به قبر النبيّ أيوب، عليه السلام.

ه ذُبِابُ: من بِلادِ اليمن، تَقَعُ على ساحِلِ البَحْرِ الأَحْمر، وتَبْعُد عن " المُخا" ٥٧ كم جنوبًا، وعن باب النَّدبِ ٣٦كم شمالاً، وهي قريبة من جَزيرة مَيّون، وتُعَدُّ ميناءً لصَيْدِ الأَسْماك، ومَوْقِعُها اسْتَراتيجيُّ مُهمًّ.

و...: عَلَمٌ لغَير واحِدٍ، منهم:

1- ذُبابُ بِنُ الحَارِثِ بِن عَمْرِو بِنِ مُعاوِيةَ بِن أَنَسِ الله ابِن سَعْد العَشيرَة: صَحابيٌّ، رَوَى عَبْدُ الرَّحمنِ بِنُ أَبِي سَبْرة الجُعْفِي عنه، أنّه قال: كانَ لِسَعْدِ العَشيرة صَنَمُ يقال له: فَرَاض يُعَظِّمُونَهُ، ولما سَمِعْتُ بِظُهور النّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قَدِمْتُ عليه فَأَسْلَمْتُ، وثُرْتُ عليه فَأَسْلَمْتُ، وثُرْتُ عليه الصَّنَم، فَحَطَّمْتُه وقلتُ في ذلك:

تَبِعْتُ رسولَ الله إذ جاء بالهُدَى

وخلَّفت فَرَاضًا بيدارِ هَـوانِ شَدَدتُ عليه شَـدَةً فَكَسَرُّتُـه

كأنْ لَمْ يَكُنْ والدَّهُرُ دُو حَدَثانِ ٢- ذُبَابُ بِن مُرَّة: تابعيٌّ يروِى عَنْ عَلِيّ، وعنه الحَكَمُ بِن أَبَانِ.

0 وابنُ أبي ذُبَابٍ: كُنيةُ غَيْر واحِدٍ، منهم:

١- إياسُ بن عَبْدِ اللَّهِ بن أبى ذُبابِ الدَّوْسىَ: صَحابیًّ
 رَوَى عـن النبـیِّ صـلِّی الله عليـه وسـلَّم، ورَوَى عنـه الزُهْري.

٢ـ عبدُ الله بن أبى ذُبَابِ الأَنْسِىّ: كان مع عَلِى بن
 أبى طالبٍ بصِفْين، فَكانَ له غَناءٌ.

«الذُّبابُ: مَعْروفٌ، وهو الأسْوَد الذي يكونُ في البيوت، يَسْقُط في الإناءِ والطَّعام. الواحِدَةُ: ذُبابَةً.

وفى القرآن الكريم: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَنَ يَغَلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَكُمُّ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّكِابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِدُوهُ مِنْ لُهُ ضَعُفَ الطَّالِثُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾. (الحج / ٧٣). وفى "التَّاج" قال الشَّاعرُ:

إنَّما سُمِّيَ الذُّبابُ ذُبابًا

حَيْثُ يَهْوِى وكُلَّمَا ذُبَّ آبا وفى "سقط الزَّنْد" قال الشاعِرُ - يهجو -: نَجا بِكَ لُؤْمُك مَنْجَى الذُّبابِ

حَمَتْهُ مَقاذِرُهُ أَنْ يُنالا

ويُقال: إنَّه لأَوْهَى من الذُّباب، و: أَمْهَنُ من ذُبابٍ، و: هو أَهْوَنُ عَلَىَّ من طَنِينِ الذُّبابِ.

وفى المَثل: "ما قَوْلُك هذا عِنْدى إلا طَنِينُ ذُبَابٍ" يُنضْرَبُ لِكَلامٍ يُسْتَهانُ به، ولا يُبالَى.

> وقال حَضْرِمِيُّ بن عامرٍ الأَسَدِىّ: ما زالَ إهْداءُ القَصَائدِ بينَنا

شُتْمَ الصَّدِيقِ وكَثْرَةَ الأَلْقابِ حَتَّى تُرِكْتَ كَأْنَ أَمْرَكَ بِينَهِمْ فَي كُلِّ مَجْمَعةٍ طَنِينُ ذُبابِ وقال الشّاعرُ:

هَوِّن عَلَيْك فما وَعِيدُكَ ضائِرى

أَطَنِينُ أَجْنِحَة الذَّبابِ يَضِيرُ؟! ويُقال: فلانٌ ذُبابٌ؛ إذا كَثْرَ التَّأذَى به. ويُقال: أصابَه ذُبابُ هذا الأمْر: شَرُّه. (ج) أَذِبّةٌ، وذِبَّانٌ. (عن أبى عُبَيْدة). وبه فُسِّر قول النابغة السابق:

« ضَرَّابَةٍ بالمشْفَرِ الأَذِبَّهُ »

فيمن رواه بكَسْر الذَّال.

ويُقال \_ فى مَوْضِع الذَّمِّ والهجاء \_: "ما هُـمْ اللهُ فَرَاشُ نار، وذِبّانُ طَمَع".

ويُقال أيضًا: "أطْيَشُ من فراشةٍ، وأزْهَى من ذِبّان".

والعَرَبُ تُكنِّى الأَبْخرَ "أبا ذُبابِ" و"أبا ذِبابِ" و"أبا ذِبّان" وفى المَثلِ: "أَبْخَرُ من أبى الدُّباب، وأبْخَرُ من أبى الدُّبان". وقد غَلَبَ ذلك على عَبْدِ اللَّلِكِ بن مَرْوانَ ؛ لِفَسادٍ كانَ فى فَمِه. قال ثابتُ بن كَعْبِ العَتكى للعروف بثابِت قُطْئة \_:

لَعَلِّيَ إِنْ مالَتْ بِيَ الرِّيحُ مَيْلَةً

على ابْنِ أبى الذِّبّانِ أَنْ يَتَنَدَّما [يَعْنِي هِشامَ بن عَبْدِ اللِّك].

و— (فى علوم الأحياء) flies: اسمٌ يُطلقُ تجاوزًا على كثير من الحَشَراتِ المُجنَحةِ، ولكنّه يُطلقُ تَحْديدًا على الحسشرات التابعَــة لرُتَيْبــة قــصيرات القــرون Brachycera من رُتْبة دوات الجناحيْن Brachycera من رُتْبة دوات الجناحيْن brachycera ميتّ عَشْرةَ فَصِيلةً، منها ما يَتَطَفّلُ على النباتات أو سِتّ عَشْرةَ فَصِيلةً، منها ما يَتَطَفّلُ على النباتات أو على الجيوانات النافعة، أو على الإنسان. مُعظمُها ضارً، وبعضُها ناقِلٌ للأَمْراضِ، منها دبابُ اللّحم (وأمثاله من مُسَبّبات الدُّواد في الإنسان والحيوان)، ودُبابُ الفاكِهةِ، وذُبابُ تسي تسي

(الناقِسل لمسرض النسوم) والسدُّبابُ المنسزلي Musca domestica.



ذباب

و ... النَّحْلُ، وفى خَبَرِ عُمَرَ .. رَضِى اللهُ عنه .. كَتَبَ إلى عامِلهِ بالطَّائفِ فى خَلايا العَسَلِ وحِمايَتِها: " إنْ أدَّى ما كان يُؤَدِّيهِ إلى رَسُولِ الله .. صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . من عُشُورِ نَحْلِه فاحْم لَهُ، فإنَّما هو ذُبابُ غَيْثٍ، يَأْكُلُه مَنْ شاءً ". وإضافتُه إلى الغَيْثِ على مَعْنَى أَنَّه يكُونُ مع المَطرِ حيثُ كان، ولأنَّه يَعِيشُ بأكْل ما يُنْبِتُه الغَيْثُ.

وقال ابن مُقْبل:

طَرَقَتْ بِرَيًّا رَوْضَةٍ وَسْمِيَّةٍ

غَرِدٍ بِذابلِها غِناءُ ذُبابِ إِرَيَّا رَوْضَةٍ وسْمِيَّة، أَى: رائِحَة رَوْضَةٍ أَصابها الوَسْمِيُّ، وهو مَطَرُ أَوَّلِ الرَّبيعِ؛ السَّابها: أَى بنَباتِها الذَّابل؛ وغِناءُ الذُّباب في الرَّوْضةِ دَليلٌ علَى خِصْبها].

و.: نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ في جَوْفِ حَدَقَةِ الفَرس.

وً ... الجُنونُ. وأَنشَد شَمِرٌ للمَرَّار بن سَعِيدٍ الفَقْعَسِيِّ:

وفى النَّصْرِى أحْيانًا سَماحٌ

وفى النَّصْرِىّ أَحْيانًا ذُبابُ ويُقَالُ: رَجُلُ مَخْشِيُّ الـذُّبابِ، أى: مَخْشِيُّ الجَهْلِ، أو الحُمْقِ.

وـــ: الطّاعونُ.

و: الشُّؤْمُ.

ويُقال: رَجُلٌ ذُبابِيٌّ.

وفى خَبَرِ وائِلِ بن حَجَرِ أَنَّه قال: "أَتَيْتُ رَسُولَ الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ـ ولِى رَسُولَ الله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ـ ولِى شَعْرٌ طَويلٌ، فلمَّا رآه قال: ذُباب ذُباب. قال: فَرجَعْتُ، فجَزَزْتُه، ثم أَتَيْتُه من الغَدِ، فقال: إنِّى لَمْ أَعْنِك، وهذا أَحْسَنُ".

و: الشَّرُّ الدَّائِمُ.

وفي خَبَر المُغِيرة: "شَرُّها ذُبابً".

ویُقال: أصابَنِی ذُبابٌ، أی: شرِّ وأذَی. (وهو مجاز)

وفى المثل "أصابَه ذُبابٌ لاذِعٌ". يُضْرَبُ لِمنْ نَزِلَ به شرٌّ عظيمٌ.

وقالَ الحارِثُ بن ظالمٍ الْمِرِّيُّ: ولا قِطْتُ الشَّرَبَّةَ كُلُّ يَوْم

أُعَدِّى عن مِياهِهُمُ الذُّبَابا

[قِظْتُ المَكَانَ: أَقَمْتُ فيه في القَيْظ؛ الشَّرَبَّةُ: مَوْضِعٌ؛ أُعَدِّى: أَصْرِفُ].

وقال أوسُ بن حَجَر:

ولَيْسَ بطارقِ الجِيرانِ مِنِّي

ذُبابٌ لا يَنامُ ولا يُنِيمُ

و من الأُذْن للإنْسان والفَرَس: ما حَدّ من طَرَفِها، قال أبو عُبَيْد: في أُذْني الفَرس ذُباباهُما، وهُما ما حَدّ مِن أطْرافِهما. يُقال: انْظُر إلى ذُبَابَيْ أُذْنَيْه، وإلى فَرْعَىْ أُذُنَيْه.

و\_ مِن الحِنَّاءِ: بادِرَةُ نَوْرهِ.

و\_ مِن العَيْنِ: إنْسانُها (ناظِرُها)، على التَّشْبيهِ بالذُّبابِ.

ومن المَجازِ قَوْلُهم: هو عَلَىّ أَعَزُّ من ذُبابِ العَيْن.

(ج) أَذِبَّةٌ. وبه أيضًا فُسِّر قول النابغة
 السَّابق:

« ضَرَّابَةٍ بالمِشْفَر الأَذِبَّةُ »

o وذُبابُ السَّيْفِ: طَرَفُه الذي يُضْرَبُ به.

وقيل: حَدُّ طَرَفهِ الذي بين شَفْرَتَيْهِ.

وفى خَبَرِ أَحُدِ: - لَمَّا قَصَّ الرَّسُولُ - صَلَّى اللهُ عليه وسَّلم - رُؤْيَاه التى رآها قبل الحَرْبِ على أصْحابه - قال: "رأيتُ ذُبابَ سَيْفى كُسِرَ، فأوَّلْتُ ذلك أنَّه يُصابُ رَجُلُ

من أهْل بَيْتي، فَقُتِلَ حَمْزَة في ذَلِكَ اليوم".

وفى المَثَل: "ذُبابُ سَيْفٍ لَحْمُه الوقائِصُ". (الوَقِيصَةُ: المَكْسُورةُ العُنُقِ من الدَّوابِّ) يُضْرَبُ لِمَنْ له مالٌ وسَعَةٌ، وهو مُقَتَّرٌ على عِيالِه. ولِمَنْ له قُدْرَةٌ وقُوَّةٌ وهو لا يُنازِعُ إلا ضَعِيفًا ذَلِيلاً.

ويُقالُ: ثَمَرَةُ السَّوْطِ يَتْبَعُها ذُبابُ السَّيْفِ.

(وهو مجاز)

ويُقالُ أيضًا: ضَرَبه بِذُبابِ سَيْفهِ.

قال طَرَفةُ بنُ العَبْدِ:

وسَيْفِي حُسامٌ أَخْتَلِي بِذُبابِهِ

قُوانِسَ بَيْضِ الدَّارِعِينَ الدَّمالِكِ [أَخْتَلِى: أَقْطَعُ؛ قَوانِسُ: جَمْعُ قَوْنَسٍ، وهو أعْلَى بَيْضَةِ الحديدِ؛ الدَّمالِكُ، أى: المُدَمْلَكَةُ المُدَوِّرةُ].

وقال حَسَّانُ بن ثابتٍ:

وإنَّكَ لن تَلقَى لنا من مُعَنِّفٍ ولا عائِب إلاَّ لَئيمًا مُضَلّلا وإلاَّ امْرأ قَدْ نَالهُ مِن سُيوفِنا

ذُبابٌ فأَمْسَى سائِلَ الشِّقِّ أَعْزَلا وقال مَعْقِلُ بنُ خُوَيْلدٍ الهُذَلِيُّ - وذْكَر سَيْفَه -:

وكُنْتُ إذا نَفَحْتُ به خَشِيبًا

أَطارَ العَظْمَ مَصْقُولَ الذُّبابِ [الـنَّفْحُ: الـضَّرْبُ مـن بَعيـدٍ؛ خَـشِيبًا: صَقِيلاً].

ويُرْوَى: "يُطِير العَظْمَ رائعَةَ الذَّنابِ" يُريدُ: قَدْرَ رَوَغانِ الذِّنْبِ.

وقال الفَرَزْدَقُ:

تَـرَى نَيْسَبًا مِـن صادِرينَ ووُرَّدٍ إذا راكِبٌ وَلّى أناخَتْ براكِبِ إلى نارِ ضَرَّابِ العَراقِيبِ لم يَزَلْ

له مِن ذُبابَىْ سَيْفِه خَيْرُ حالبِ [النَّيْ سَبُ: الطَّريقُ؛ ضَرَّابُ العَراقِيبِ: دَخَّارُ الإبل].

0 وذَّبابُ أَسْنانِ الإبلِ: حَدُّها.

قال المُثَقِّبُ العَبْدِيُّ \_ يصف ناقةً \_:

وتَسْمَعُ للذُّبابِ، إذا تَغَنَّى

كتَغْريدِ الحَمامِ على الوُكُونِ [الوُكونُ: جَمْعُ وَكُن، وهو عُشُّ الطَّائِر]. هنِبابٌ - وقيل: ذُبابُ (عن المُعْرانيَ) -: جَبَلُ في طَرَف المدينة، له ذِكْرٌ في المغازي والأخبار. (عن الحازميّ)

\*الذَّبابُ: الْمَاءُ القَليلُ. (عن ابن دُرَيْد). وفُسِّرَ به قولُ أبى دُؤَيْب الهُذَلِيِّ:

(ج) ذُبَابٌ، وذُباباتٌ.

«الذَّبُّ: الكَثِيرُ الحَرَكة.

و ـ: الثَّوْرُ الوَحْشِىُّ النَّشِيط؛ صِفَةٌ غالِبَةٌ. ويُقال له أيضًا: ذَبُّ الرَّيادِ. (وهو مَجانٌ). قيل: سُمِّى بـذَلك؛ لأَنَّه يَـرُودُ، فَيَـدْهَبُ ويَجِىءُ، ولا يَسْتَقِرُّ في مَكانٍ واحدٍ. (عن كُراع).

قالَ النَّابِغةُ \_ يَصِفُ ناقَتَه \_:

كَأَنَّمَا الرَّحْلُ مِنْهَا فَوْقَ ذِي جُدَدٍ

ذَبِّ الرِّيادِ إلى الأَشْباحِ نَظَارِ [الجُدَدُ: الطَّرائِقُ، وأرادَ بذِى جُددٍ: الثَّوْرَ الوَّحْشَىَ تَعْلُو ظَهْرَه خُطُوطٌ بييضٌ وحُمْرٌ]. وقال ابنُ مُقْبل:

يَظَلُّ بها ذَبُّ الرِّيادِ كأَنَّه

سُرادِقُ أعْرابِ بِحَبْلَيْنِ مُطْنَبُ [المُطْنَبُ: المَشْدُودُ بالأَطْناب، وهـى حِبـالُ السُّرادق].

ويُقال: بَعِيرٌ ذَبٌّ، أَى: لا يَسْتَقِرَ فَى مَكَانٍ وَاحْدٍ، و: إبلٌ ذَبَّةٌ.

قال أعْشَى بَنِى أَسد (قَيْسُ بن بُجْرَةَ بن قَيْس بن مُنْقِذ، جَد مُطَيْر بن الأشْيَم):

فكَأَنَّنا فيكُمْ جِمالٌ ذَبَّةٌ

أُدْمٌ عَلاهُنَّ الكُحَيْلُ و قَارُ

يَقُولون \_ لما جُشَّتِ البِئْرُ \_ أَوْردوا

وليس بها أَدْنَى ذِبابٍ لِواردِ [جُشَّتِ البِئُرُ: كُسِحَتْ وأُخْرِجَتْ حَمْاتُها، وهى الطِّين الأَسْوَدُ المُنْتِنُ يكون فيها] ويُروى: "أَدْنَى ذِفاف.." والذِّفافُ: الشَّيهُ اليَسيرُ.

«الذُّبابَاتُ: الجبالُ الصِّغارُ.

\*الذُّبَابَةُ: واحدة الدُّبابِ، وهو الحَشَرةُ المُعروفة.

و من كُلّ شيءٍ: بَقِيَّتُه. قال ذُو الرُّمَّةِ:

لَحِقْنا، فَراجَعْنا الحُمُولَ، وإنَّما يُتَلِّى، ذُباباتِ الوَداعِ الْراجِعُ الْراجِعُ [الحُمُولُ: الهوادِجُ؛ يُتَلِّى: يَتْبَعُ].

يُقال: على فُلان ذُبابَةٌ من دَيْنِ.

قال الراجزُ:

أو يَقْضِى الله دُباباتِ الدَّين ،
 ويُقال: صَدَرتِ الإبلُ وبها دُبابَة ، أى:
 بَقِيَّة عَطَش (مجاز)

ويُقال أيضًا: ما تَركْتُ فى الإناءِ صُبابةً، وفِىَّ من العَطَشِ ذُبابةٌ. ويُقال كذلك: به ذُبابَةٌ من جُوعٍ (مجان)

و\_ من مِياهِ الأنْهار: بَقِيَّتُها.

[الكُحَيْلُ: النَّفْطُ؛ القَارُ: القَطِرانُ، تُطلَى بهما الإبلُ الجَرْبَى].

و—: الخَفِيفُ المُشَمِّرُ من الرِّجالِ. (عن أبي عمرٍو الشَّيبانيّ).

ومِن المجاز قَوْلُهم: فلانٌ ذَبُّ الرِّيادِ؛ إذَا كانَ زَوَّارًا للنساء. وفي "اللِّسانِ" قال الشاعرُ:

ما للكَواعِب، يا عَيْسَاءُ قد جَعَلَتْ تَزْوَزُ عَنِّى، وتُثْنَى دُونِىَ الحُجَرُ؟ قد كُنْتُ فَتَاحَ أبوابٍ مُغَلَّقةٍ

ذَبَّ الرِّيادِ، إذا ما خُولِسَ النَّظَرُ \*الذَّبَّابِ: الدَّفَّاعُ عن الحَريم.

ومن المَجازِ قَوْلُهُم: يَوْمٌ ذَبَّابٌ وَمِدٌ، أى: يَكْثُر فيه البَـقُ (عِظامُ البَعُـوضِ) على الوَحْشِ فَتَدْبُها بأذْنابها، فَجُعِلَ فِعْلُها لليَوْم.

وـــ: اسمٌ لغير واحدٍ، منهم:

ـ ذَبَّابُ بن مُعاويةَ العُكْلِيُّ الشاعرُ.

\*الذَّبَّانَةُ مِن الشِّفاه: الذّابلَةُ من عَطَشِ أو غَيره. وفَعْلانَ، قليلَةٌ غَيره. وفَعْلانَ، قليلَةٌ عند أَكْثُر العَرَبِ، قياسيَّةٌ عِند بنى أسدٍ. عند أَكْثُر العَرَبِ، قياسيَّةٌ عِند بنى أسدٍ. \*الذَّبِّىُ: الجِلْوازُ، وهو الشُّرَطِيِّ.

وقيل: مَنْ يَتَولَّى جِبايَةَ الخَراج.

\* الدُّنْبُبُ: الشَّوْرُ الوَحْشِيِّ النَّشيطُ. (عن الصاغانِيِّ).

\* الْمِذَبُّ \_ يُقال: رَجُلٌ مِذَبُّ: ذَبَّابً.

\*اللَّذَبَّةُ - أَرْضٌ مَذَبَّةٌ: كَثيرةُ الذُّبابِ (عن أبى عُبَيْدٍ).

(ج) مَذَابُّ.

«ال**ِذَبَّةُ:** ما يُذَبُّ به.

و: هَنَةٌ تُسَوَّى من هُلْبِ الفَرَسِ - وهو ما غَلُظَ من شَعْرِه، كذَيْلِه - يُذَبُّ بها الذُّبابُ.

(ج) مَذَابُّ.

ويُقال - في الخَيْلِ -: أَذْنابُها مَذَابُها. (وهو مَجانٌ)

\*الذُّوباجُ (مقلوبًا عن الجُوذاب): طعامٌ يُتَّخَذ من سُكَّر ورُزِّ ولَحْم. يقال: ما أَطْيَبَ نُوباجَ الأَرْزِّ بجآجئ (صدور) الأَوزِّ. (وانظر: ج ذ ب).

### ذ ب ح

(فى العبريَّة بَعَ<u>b</u>ah (زَاقَحْ): ذَبَحَ، قَتَلَ؛ ضَحَّى بذبيحةٍ. وفى الحبشيّة rabeha (زَبحَ): ذَبَحَ، ضَحَّى بذبيحةٍ. وفى

السريانيّة d<u>b</u>ah (دُقَحْ): ذَبَحَ، قَتَلَ، ضَحّى بذبيحَةٍ. وفى الأكديّة zebu (زِبُو): ٍ ذَبَحَ.

## ١ - الشَّقُّ والثَّقْبُ. ٢ - القَتْلُ.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والباءُ والحاءُ أصْلٌ واحدٌ، وهو يَدُلُّ على الشَّقّ".

\* ذَبَحَه \_ ذَبْحًا ، وذُباحًا : قَطَعَ حُلْقُومَه من باطنِ عند النَّصيلِ ، وهو مَوْضِعُ الذَّبْحِ مِنَ الحَلْق.

فهو مَذْبوحٌ، وذَبيحٌ. (ج) ذَبْحَى، وذَباحَى. يُقال: كَبشٌ ذَبيحٌ من كِباشٍ ذَبْحَى وذِباحَى.

وفى القرآنِ الكَريمِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِلْقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ﴾. (البقرة /٦٧).

وفى خَبَرِ أنس - رضى الله عنه - أنّه قال:
"ضَحَّى النَّبِيُّ - صَلّى الله عليه وسَلّم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بِيَدِه،
وسَمَّى وَكَبَّرَ". (الأَمْلَحُ: الأَبْيَضُ الخالِصُ
البَياض).

وفى الخَبرِ أيضًا: "كلُّ شَيْءٍ في البَحْرِ مَذْبوحٌ"، أي: ذَكِيٌّ لا يَحْتاجُ إلى الذَّبْحِ.

وفى المثل: "المَدْحُ الذَّبْحُ"، أى: مَنْ مُدِحَ وهو يغتر بذلِكَ فكأنه ذُبح، جَعلَ ضَرَرَه كالـذَّبح له.

و\_ الشَّىءَ: شَقَّه وثُقَبَه، وكلُّ ما شُقَّ فقد ذُبِحَ.

يُقال: ذَبَحَ الدَّنَّ لِيسْتخرجَ ما فيه. (مجاز) ويُقال أيضًا: ذَبَحَ العَطَّارُ فَأْرةَ المِسْك؛ إذا فَتَقها، وأِخْرَجَ ما فيها.

قال مَنْظُورُ بن مَرْثَدِ الأَسَدِىُّ - يَصِفُ فتاةً، ويُنسبُ لأَبِي نُخَيْلة -:

۵ كـأنَّ بين فكها والفَـــكُ «
 ۵ فأرَةَ مِسْكِ ذُبِحَتْ فى سُكً «

[السُّكُّ: نَوعٌ من الطِّيبِ].

وقالَ أبو ذُؤَيْب:

نامَ الخَلِيُّ وبِتُّ اللَّيْلَ مُشْتَجِرًا

كأنَّ عَيْنِيَ فيها الصَّابُ مَذْبوحُ [الخَلِيُّ: الذي لَيْسَ به هَمٌّ؛ المُشْتَجِرُ: الذي وَضَع يَدَه تَحْت َ ذَقَنهِ واتّكا على مِرْفَقه ؛ الصّابُ: شَجَرٌ إذا قُطِعَ منه عُودٌ خَرجَ منه لَـبَنٌ إذا أصابَ العَـيْنَ أحْرَقها، وأسالَ دَمْعَها].

و\_ العَبْرَةُ فلائًا: خَنَقَتْه، وأَخَذَت بِحَلْقِه. (مجانٌ).

قال ذُو الرُّمّةِ:

أجَلْ عَبْرَةً كادَت \_ لِعِرْفان مَنْزل

لَيَّةَ - لَوْ لَمْ تُسْهِلِ الدَّمْعَ تَذْبَحُ

و\_الظَّمأُ فلائًا: جَهَده. (مَجانٌ).

و اللَّحْيةُ فلائًا: سالتْ تحتَ ذَقَنِه، فَظَهَر مُقَدَّمُ حَنَكِه، فهو مَذْبُوحٌ بها. (مجازٌ) قال الرَّاعِي النُّمَيْرِيّ - يَصِفُ قَيِّمَ الماءِ الذي مَنْعَه الورْد -:

مِنْ كُلِّ أَشْمَطَ مَذْبوح بلِحْيَتِهِ

بادِى الأَذاَةِ على مَرْكُوه الطَّحِلِ [الأَشْمطُ: الذى اخْتلَط بَياضُ شَعرِه بسوادِه ، المُرْكُوّ: الحَوْضُ ، الطَّحِلُ: الذى عَلا ماءه الطُّحْلبُ].

ومِنَ المجاز قولُهم: ذَبَحَ فلائًا بغَيْرِ سِكِّينٍ ؟ إذا بالغَ في تَعْذِيبه.

وبه فُسِّرَ خَبَرُ القَضاءِ: "من وُلِّيَ قاضِيًا فكأنّما ذُبحِ بِغَيْرِ سِكِيِّنِ". (تحذيرٌ من طَلَب ولايةِ القَضاءِ والحِرْص عَلَيْها).

\* ذَبَّعَ فلانٌ: أَكْثَرَ من الذَّبْح.

وفى القرآنِ الكريمِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْ صَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْ صَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ الْعَمَاكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ الْعَمَاكُمُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

(إبراهيم ٦).

و فى صَلاتِه: طَأْطَأ رَأْسَه للرُّكُوع، حتى صار أَخْفض من ظَهْره، والمَشْهُور بالدّال. (وانظر: د ب ح).

و الحَيوانَ والطَّيْرُ: ذَبَحَه. وفي المَثل: "شَرُّ دَواءِ الإبلِ التَّذْبيحُ". يُضربُ لمن فَرَّ من أمرٍ فَوقَعَ في ما هو أكثرُ شَرًّا منه.

\* النَّبَحَ القَوْمُ: اتَّخَـدُوا ذَبيحَـةً. وأصله "اذْتَبَحَ" على "افتعل"، قُلبَـتِ التَّاء ذَالاً وأُدْغمت في الذّال.

« تَذابَحَ القَوْمُ: ذَبَحَ بَعْضُهم بَعْضًا.

يُقال: التَّمادُحُ التَّذابُحُ. (وهو مجاز).

\* **التَّذْبَاح:** الذَّبْحُ الكثير.

قال زَيْدُ الخيل \_ يفخر \_:

ويَوْمًا بِاليَمامة قَدْ ذَبَحْنا

حَنيفةَ مِثْلَ تَذْباحِ النِّقادِ [حنيفة: قَبيلة؛ النِّقاد: جمع نَقَد، وهو جِنْسُ من الغَنَم قَبيحُ الشَّكل].

\*الذَّابِحُ: سِمَةٌ للإبل على الحَلْقِ في عُرْضِ لعُنْق.

و.: شَعرٌ يَنْبُتُ بين الحَنَكِ والمَذْبَح.

«وسَعْدٌ الدَّابِحُ: مَنْزِلٌ مِن مَنازِلِ القَمَر، أَحَدُ السُّعُودِ، وهما كَوْكَبانِ نَيِّرانِ، بينهُما مِقْدارُ ذِراعِ، في نَحْرِ أَحَدِهما نَجْمٌ صَغِيرٌ

قَرِيبٌ منه، كأنَّه يَذْبَحُه، فَسُمِّى لِذلك ذابحًا، والعَرَبُ تَقُول: إذا طَلَعَ الذَّابحُ، انْجَحَر النَّابحُ.

«الذَّابِحةُ: كُلُّ ما يَجُوزُ ذَبْحُه مِنَ الإبلِ والنَّقَرِ والغَنَمِ وغيرِها، فاعِلةٌ بمَعْنَى مَفْعُولةٍ. وفي خَبَرِ أمَّ زَرْعٍ: " فأعْطانِي مِن كلِّ ذابِحةٍ زَوْجًا". ويُروى: "من كُلِّ رائحةٍ".

\*الذُّباحُ: تَشَقُّقُ بين أصابع الصَّبْيانِ. (عن أبى الهيثم).

وقيل: تَشَقُّقُ في باطنِ أصابعِ الرِّجْلِ. و—: وَجَعٌ في الحَلْق كَأْنّه يَذْبَح. و—: نَبْتٌ مِن السُّمومِ يَقْتُلُ آكِلَه. قال النّابغةُ:

واليأْسُ مِمّا فاتَ يُعْقِبُ راحةً واليأْسُ مِمّا فاتَ يُعْقِبُ راحةً

ر ر . ومن المَجازِ قولُهُم: الطَّمَعُ ذُباحٌ. وقال جِذْعُ بن سِنانٍ الغَسَّانِيّ:

سيُبْقى حُكْمُ هذا الدَّهْرِ قَوْمًا

ويَهْلِكُ آخَرونَ به ذِْباحَا ومَن رواه "ذِباحا" ـ بكَسْرِ الذّال ـ فهو جَمْعُ ذَبيح.

وقال الأَعْشَى:

فَما شَتْمِي بِسَنُّوتٍ بِزُبْدٍ

ولا عَسَـلٍ تُصَفَّقُـهُ بـِــراحِ ولَكِنْ مَـاءُ عَلْقَمَةٍ وسَلْع

يُخاضُ عَلَيْهِ مِن عَلَقِ الذُّباحِ [السَّنُّوتُ هنا: التَّمْرُ؛ تُصفَقَّهُ: تُقَلِّبه وتُحرِّكُه؛ العَلْقَمُ: أَشَدُّ الماءِ مَرارةً، وذلك إذا تَغَيَّر وخَثْرَ؛ السَّلْعُ: نباتٌ مُرُّ سامٌّ؛ خاضَ الشَّرابَ: خَلَطَه؛ العَلَقُ: الدَّمْ].

« يَسْقِيهِمُ مِن خِلَلِ الصَّفاحِ »

« كَأْسًا مِن الذِّيفانِ والذُّباحِ «

وَيُقال: أصابَه مَوْتٌ ذُباحٌ.

و—: الذَّبْحُ. وقيل: القَتْلُ أيَّا كانَ. يُقال: أخَذَهُم بَنُو فُلانٍ بالذُّباحِ.

وفى "اللِّسان" قال كَعْبُ بن مُرّة:

إنِّي لأَحْسِبُ قَوْلَه وفِعالَه

يَوْمًا \_ وإن طالَ الزَّمانُ \_ ذُباحًا ويُروى: "رياحًا".

و\_ (فى الطّب) angina: الْتِهابٌ فى الحَلْقِ مَصْحُوبٌ بوَرمٍ، يَنْشأُ من عَدُوَى ميكروبيّة. (مج) (وانظر: دُبحة لُدُهْجٍ)

\*الذُّبَاحُ - وأَنكرَ أبو الهَيْثُم التَّشْدِيدَ - : حَزُّ فى باطِن أصابعِ الرِّجْـلِ عَرْضًا. (عن ابن بُزُرْج).

وقيل: شُقُوقٌ في باطِن أصابع الرِّجْلَيْن.

يُقال: أصابَه ذُبَّاحٌ في رجْلهِ.

وفى المَشل: " ما دُونَه شَوْكَةٌ ولا ذُبَّاحٌ ". يُضْرَبُ للأَمْر يَسْهُل الوصولُ إليه.

(ج) ذَبابِيحُ.

\*الذُّبَحُ: ضَرْبٌ مِن الكَمْاة أبيضُ. (عن الفَرَاءِ). وهو نباتٌ له أصْلٌ يُقْشَرُ عنه قِشْرٌ أَسْودُ فَيَخْرُجُ كَأَنَّه خَرَزةٌ بَيْضاءُ، حُلْوٌ طَيِّبُ الطَّعْم، واحدتُه: ذُبَحَةٌ وذِبَحَةٌ.

و—: الجَزَرُ البَرِّيُّ. وقيل: نَبْتُ أَحْمَرُ تَأْكُلُهُ النَّعَامُ.

قالَ الأَعْشَى - في صِفَةِ الخَمْر -: وشَمُول تَحْسِبُ العَيْنُ إذا

صُفِّقتْ وَرْدَتَها نَوْرَ الذَّبَحْ وَالشَّمولُ: الخَمْرُ التي ضَرَبَتْها رِيحُ الشَّمالِ فَبرَدَتْ ؛ صُفِّقت: قُلِّبَت وحُوِّلت من إناءٍ إلى إناءٍ لِتَصْفُوَ].

وقال الحَكَمُ بنُ عَبْدَلِ الأَسَدِىُّ: بَيْنا هُمُ بالظَّهْرِ قد جَلَسُوا

يَوْمًا بِحَيْثُ يُنَزَّعُ الذُّبَحُ فإذا ابنُ بِشْرٍ في مَواكِبِه تَهْوِى بـه خَطَّارَةٌ سُرُحُ

[بَیْنا: ظَرْفُ زَمانِ یُسْتَعْمَلُ فی المُفاجاًةِ؟
الظَّهْرُ: مَوْضِعٌ؛ الخَطّارةُ: النّاقةُ تَخطِرُ
بذّنبها نشاطًا؛ السُّرُحُ: السَّهلةُ اليَدیْن].

الذّبْحُ: ما أُعِدَّ للذَّبْحِ. وفی القرآن الكریم:

وَفَدَیْنَنَهُ بِذِبْجِ عَظِیمٍ ﴾. (الصافات/۱۰۷)
و نَدَدُبُوحُ، أو الذَّبیحُ.

و—: اسْمُ ما يُذْبَحُ من الأَضاحِي وغيرِها من الحَيوانِ. وفي خَبَرِ الضَّحِيَّة: "فَدَعا بِـذِبْحٍ فَذَبَحَه".

و…: اسمُ عِيدٍ مِن أَعْيادِ النَّصارَى، وفى "الأغانى" قال عبدُ الله بنُ العبّاس بنِ الفَضْل بن الرَّبيع:

يا لَيْلَةً لَيْسَ لها صُبْحُ ومَوْعِدًا لَيْسَ له نُجْحُ مِن شادِن مَرّ عَلَى وَعْدِه الميـ

[المِيلادُ، والسُّلاَّقُ: مِن أَعْيادِ النِّصارَى].

ه الذَّبْحَةُ، والذُّبْحَةُ (فى الطب) angina: أَلَمُّ شَديدٌ سَرِيعُ الظُّهور، مَصْحوبٌ غالبًا بتَضيَق، ويَعْنى المُصْصَلحُ عادة " الذَّبْحةَ الصَّدْرِيَّة ".

• والذَّبْحَةُ الصَّدْرِيَّة angina pectoris: أَلَمُ شديدٌ في الصَّدْرِ، غالبًا ما يَنْتَشِر إلى أحَدِ الكَتِفَيْن(الأَيْسر عادة) هابطاً نحو الذّراع، وهو ناشئ من قُصور في المَدو الدَّمَوِيّ لعَضَلَةِ القَلْب ناتِج من ضِيقٍ في الشُّريائيْنِ التَّاجِيين.

o والذَّبْتَة الصَّدْرِيَّة الكاذِبَة pectoris : إحْساسُ شَبِيةٌ بما يحْدُث في الذَّبْحة الصَّدريَة، دونَ وجود قُصورٍ في اللَّذِ الدَّموِيَ لعَضَلَةِ القلب.

٥ وذبْحة أحدثيج Ludvig's angina: التِهابُ مَصْحوبُ بتَوَرُمٍ مُؤلِمٍ فى قَعْر الفَم، وارتفاع للسان، وصعوبة فى البَلْع والكلام.

\*الذُّبْحَةُ، والذُّبَحَةُ، والذِّبَحَةُ: وَجَعٌ في الحَلْق كَأْنّه يَذْبَحُ.

وقيل: وَجَعٌ يأخُذُ في الحَلْقِ من الدَّمِ.
وقيل: قَرْحَةٌ تَخْرُجُ في حَلْقِ الإنسان.
وفي الخَبَر: "أنَّ رسولَ الله \_ صلَّى الله
عليه وسلَّم \_ كَوَى أَسْعَدَ بن زُرَارةَ في حَلْقِه
من الذُّبْحة".

ويُقال: أخَذَتْه الذُّبَحَةُ والذِّبَحَةُ.

وفى المَثل: "كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الذَّبَحَةِ علَى النَّرِرِ ". يُضْرَبُ للَّذى تَخالُه صَدِيقًا فإذا هو عَدُوٌ ظاهِرُ العَداوةِ.

وقيل: قَرْحةٌ تَظْهَر في الحَلْق فَينْسَدُّ معها، ويَنْقَطِعُ النَّفْسُ فَتَقْتُلُ. وهذه تُعْرَفُ باسم "دُبْحة قَنْسِنْت " Vincent's angina التي قد تَمْتَدَ إلى اللّوزتَيْن والبُلعوم، وتُسَبّبُها عدوى ميكروبيّة.

\* الذُّبَحَةُ: الطَّلَعَةُ. يقالُ: حَيّا اللهُ هذه الذُّبَحَة.

\*الذَّبيحُ: المَذْبُوحُ. (فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولٍ) وهي بتاء.

وفى الخَبرِ عن شَدَادِ بن أَوْسِ أَنَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قال: "... وإذا ذَبَحْـ تُم فأحْ سِنُوا الـذَّبْحَ ولْيُحِـدَ أَحَـدُكم شَفْرَتَه، فَلْيُرحِ ذَبِيحَتَه". (يُحِدّ: يَشْحَذ). ويُقال: شاةٌ ذَبيحٌ. قال الأعْشَى ـ يصِفُ خَمرًا ـ:

وسَبِيئةٍ مِمَّا تُعَتِّقُ بابِلٌ

كَدَمِ الذَّبيحِ سَلَبْتُها جِرْيالَها [السَّبِيئةُ: الخَمْرُ المُشْتَراةُ؛ الجِرْيالُ: صِبْغٌ أحْمَرُ، اسْتعاره لِلَوْنِ الخَمْرِ]

و: ما يَصْلُحُ أَن يُـذْبَحَ لِلنُّسكِ. (عن ابن السِّكّيت).

قال ابنُ أحْمَرَ - يُعَرِّضُ برَجُلٍ كَانَ يَـشْتُمُه، يُقال لَه: سُفيانُ -:

نُبِّئْتُ سُفْيانَ يَلْحانا ويَشْتُمُنا

واللهُ يَدْفَعُ عَنَّا شَرَّ سُفْيانَا تُهْدَى إليه ذِراعُ الجَدْى تَكْرِمَةً

إمّا ذَبيحًا وإمَّا كَانَ حُلاَّنَا [الحُلاَّنُ: الجَدْىُ الَّذى يُؤْخَذُ من بَطْنِ أَمَّـه حَيًّا فَيُذْبَحُ].

و—: القَتيلُ. يُقال: التَقَى بَنُو فُلانِ فَأَجْلُوا عن قَتيلٍ. عن ذَبيحٍ، أَى: انْكَشَفَ اللِّقاءُ عن قَتيلٍ.

(ج) ذَبْحَى، وذَباحَى، وذَبائحُ.

وهى بتاء، (ج) ذَبائحُ، وذَبيحاتُ. قال ابنُ عَبْد ربِّه القُرْطُبِيّ ـ يذْكُر وقْعَةً بين عبد الرحمن بن محمد، وعُمر بن حَفْصون فى يوم عيد الأضْحى ـ:

ذبائِحُ راحَتْ يَوْمَ عِيدٍ لحومُها

وما ازدانَ عِيدٌ لا يَكُون به ذَبْحُ • وَ فَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ الدَّارَ • وَ فَبائحُ الجِنّ : أَن يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الدَّارَ • أَو يَسْتَخْرِجَ ماءَ العَيْنِ وما أَشْبَهَه • فَيـذْبَحَ لها ذبيحَةً للطِّيرة.

و—: لَقَبُ سَيِّدنا إسْماعيلَ بنِ إبراهيمَ الخَليلِ ـ عليهما السّلام ـ.

و…: لَقَبُ عَبْدِ الله بن عَبْدِ الْمُطِّلِبِ بن هاشِم بن عبد منافِ بن قَصَى ، والِدُ رَسُول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم \_ وكان أبوه قد نَذْر لَئِن وُلِدَ له عَشْرَةُ أبناءٍ ليَـ ذُبَحَنَ أَحَدَهُم عند الكَعْبَةِ ، فَشَبَ له عَشْرَةٌ ، فضُربَتِ القِداحُ فخَرَجَت على عبد الله ، وكانَ أَحَبُهم إليه فقداه بمِئَةٍ مِن الإبل ، فكان يُعرَفُ بالذّبيح.

\*اللَّبيحَةُ: الهَضْبةُ. (عن الفارابي). (ج) ذبائِحُ. (وانظر: ذرح)

«المَذْبَحُ: مَكانُ الذَّبْح.

و…: مكانُ تَقديمِ القَرابين في مَعابدِ غَيْرِ المُسْلمِين، ومنه مَذْبَحُ الكَنِيسةِ، وهو المكان الذي يُقامُ فيه القُدَّاسُ، ومِحْرابُها، ومَوْضِعُ كُتُنها.

وفى الخَبرِ: "لَّا كَانَ زَمَنُ الْهَلَّبِ أُتِيَ مَرْوانُ برَجُلِ ارْتَدَّ عِن الإسلامِ، وكَعْبُ شاهِدٌ، فقال كَعْب: أَدْخِلُوه المَذْبَحَ، وضَعُوا التَّوْراةَ، وحَلِّفُوه باللَّهِ ".

وقال مِهْيارُ الدَّيْلَمِيّ - يهجو كاتِبًا نَصْرانِيًّا -:

كأنَّــي أنــا قُلْتُ في مَرْيَـــمٍ - وحاشَ لها - مِن تَقِيِّ الحَبَلْ

وشارَكْتُ في دَمِ عِيسى اليهودَ

كما عِنْدَه أنّ عِيسى قُتِلْ وهَدَّمْتُ مَذْبَحَ مَرْسَرْجِسٍ

وأَطْفاتُ قِنْديلَه المُشْتَعِلْ [مَرْ سَرْجِس: هو القِدِّيس سَرْجِيوس، وباسْمِه كان دَيْر وكَنِيسة مَشْهُورَة بين الكُوفَةِ والقادِسِيَّة].

و…: الحُلْقُومُ، وقيل: مَوْضعُ الذَّبْحِ من الحُلْقوم.

و— من السَّيلِ: ما يَـشُقُّه فـى الأرضِ مِقْـدارَ الشَّبْرِ ونَحْوِه.

وقيل: مَسِيلٌ يَسيلُ في سَنَدٍ أو علَى قَرارِ الأَرْض، يَجْرى فيه السَّيْلُ، بَعْضُه على إِثْرِ بعض، وعَرْضُ المَنْبَحِ فِتْرٌ أو شِبْرٌ، وقد تكونُ المَنابِحُ خِلْقَـةً في الأَرْضِ المُسْتوِيةِ، لها كَهَيْئةِ النَّهْر يَسيلُ فيه ماؤُها.

يُقال: غادر السَّيْلُ في الأَرْضِ أَخادِيدَ ومَذابحَ.

و... مِن السَّهْمِ: ما بَيْنَ أَصْل الفُوقِ والرِّيشِ. (ج) مَذابِحُ.

\*اللَّابَحُ: السِّكَينُ، وكُلُّ ما يُذْبَحُ به مِن شَفْرةِ وغيرها. (عن الأزهريّ).

(ج) مَذابِحُ

«اللَّهْبَحَةُ: الوَقْعَةُ أو الحادثةُ التي يُقْتَـلُ فيها كَثِيرون.

> ذ ب ذ ب التَّردُّدُ والاضْطِرابُ.

قال ابنُ فارس: "الذّالُ والباءُ في المضاعَفِ أصولٌ ثَلاثَة:...، والثالث: الاضْطِرابُ والحَركَةُ".

\* ذَبْدَبَ الشَّيْءُ المعلَّقُ في الهَواءِ: تحرَّكَ وتردَّدَ. (عن أبي زيدٍ).

و فلانٌ : تردَّدَ بين أَمْرَين ، أَو بين رَجُلَـ يْن ، ولا تَثْبُتُ صُحْبَتُه لواحِدٍ منهما.

فهو مُذَبْذَبُّ. (ج) مُذَبْذَبُون.

وفى القرآنِ الكريمِ \_ فى صِفة المُنافِقِين \_: ﴿ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُّلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَوُّلَآءٍ ﴾. (النساء/ ١٤٣)

وفى الخَبَرِ: "تَسزَوَّجْ، وإلاَّ فأنْستَ مسن المُذْبْدَبِين" أَى: المَطْرُودِين عن المُؤْمنين؛ لأَنك لَ المُقْتَدِ بهم، وعن الرُّهْبانِ؛ لأنّك تَرَكْتَ طَرِيقَتَهُم.

و فلانًا: تَرَكه حَيْرانَ يتَرَده. قال أبو ذُؤَيْبِ الهُذَلِيّ:

ومِثْلُ السُّدُوسِيَّيْن سادَا وذَبْذَبا

رِجالَ الحِجازِ مِنْ مَسُودٍ وسائِدِ [يُريدُ: غَلَباهم فتَرَكاهم ليسوا في شيءً]. وفي "اللِّسان" أنشَد تُعْلَب:

« وحَـوْقَلِ ذَبْذَبَهُ الوَجِيفُ »

\* ظَلَّ لأَعْلَى رَأْسِه رَجِيفُ

[الحَوْقَلُ: الذى أَصابَهُ الإعْياءُ، وهو يَعْنى صاحِبَه فى السَّفَرِ؛ الوَجِيفُ: ضَرْبٌ مِن سَيْر الإبل والخَيْلِ، الرَّجِيفُ: الاضْطِراب الشّديدُ].

و\_ الشَّيَّ : حَرَّكَه. قال أحمد شُوْقي - في وصْفِ الفَنارِ -:

يَرْمِي إلى الظَّلامِ طَرْ

فًا حائِـرًا مُذَبْدُبِـا كَمُبْصِر أدارَ عَيْــ

نَّا في الدُّجَى وقَلَبا و\_ أَهْلَه وجِوارَه: حَماهُم.

و\_الخَلْقَ: آذاهُم. (كأنّه ضِدّ).

\* تَ**ذَبْذَبَ** الشَّيْءُ: تَحَرَّكَ واضْطَرَبَ.

وفى الخَبر: " فَكَأْنِّى أَنْظُر إلى يَدَيْه تَذَبْدبان " (يَدَيْه، يُريدُ: كُمُّيْهِ).

و\_ فُلانٌ: ذَبْذَب. قال النّابغَـةُ \_ يُخاطِبُ النُّعمانَ بن المُنْذِر، ويمدَحُه \_:

ألم ترَ أنَّ اللهَ أعْطاكَ سُورَةً

تَرَى كُلَّ مَلْكِ دُونَها يَتَذَبْذَبُ [السُّورَةُ هنا: الرِّفْعَةُ والشَّرَفُ والمَنزِلَة. يعنى أن منازِلَ الملوك دون مَنْزِلة مَمْدُوحه، فكأنَّهم مُتَعَلِّقون دونه].

وقال رَبيعَةُ بنُ مَقْرومٍ الضَّبِّيُّ: ومَوْلى على ضَنْكِ المَقام نَصَرتُه

إذا النِّكْسُ أكْبى زَنْدُه فَتَذبْدَبا [المَوْلى: الوَلِىّ؛ ضَنْكُ المَقامِ: ضِيْقُه وشِيدتُه؛ النِّكْسُ: الرَّدِىءُ مِنَ الرِّجال؛ أَكْبَى زَنْدُه، النِّكْسُ: لم يَأْتِ بشَيءٍ، مِن قَوْلهم: أَكْبَى الزَّنْدُ؛ إذا لم يَأْت بشَرَرٍ].

هالتَّذبْدُبُ (فى الفيزياء) oscillation: تَغَيُّرُ دَوْرِيٌّ فى طاقَةِ نظامٍ ميكانيكى أو كهربائِى أو ذَرِّى. (مج)
هذبْدب: بئرٌ بمَوْضِع يُقال له: مَطْلُوب، فى دِيار أبى
بكْر بن كِلاب، قال بعضُهم:

« لولا الجَذُوبُ ما وَرَدْتُ ذَبْذَبا »

« ولا رَأَيْتُ خَيْمَها الْنَصَّبِ »

« ولا تَهَنَّيْتُ عليــه حَوْشَبــا »

[الجَذُوبُ: النَّاقَةُ التي قَلَ لَبَنُها؛ تَهَنَّيْتُ: ترفَّقْتُ؛ حَوْشَب: اسمُ صاحِبِ الرَّكِيّة].

\* الذَّبْذَبُ: اللِّسانُ.

و...: الفَرْجُ. وفى الخَبَرِ: "مَنْ وُقِى شَرَّ دَبْدَبه وقَبْقَبه فَقَدْ وُقِى ّ. (قَبْقَبُه: بَطْنُه) دَبْدَبه وقَبْقَبه نَعْدُه وُقِى ّ. (قَبْقَبُه: بَطْنُه) وفى روايَةٍ: "مَنْ وُقِى شَرَّ دَبْدَبه دَخَلَ الجَنَّة". يعنى: الذَّكرَ، سُمِّى به لتَذَبْدُبه، أى: لِحَرَكَتِه.

\*الذُّبْذُبُ: ما عُلِّق بالهَوْدَج أو رَأسِ البَعيرِ للزِّينَةِ. (ج) ذَباذِبُ.

\*الذَّبْدْبَةُ: هُدْبَةُ الثَّوْبِ. وفى خَبَرِ جابرٍ برضِيَ الله عَنْه ـ أنّه قال: "سِرْتُ مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فى غَزاةٍ فَقامَ يُصلِّى، وكانت عَلَىَّ بُرْدَةً، فذهَبْتُ أَخَالِفُ بين طَرَفَيْها، فلم تَبْلُغ، وكانت لها ذباذِبُ فَنَكَّسْتُها، وخالَفْتُ بين طَرَفَيْها ...".

و…: الذُّبْذُبُ. (ج) ذَباذِبُ. يُقال: ناسَت (تدَلّت وتَحرَّكت) ذَباذِبُ الهَوْدَج.

وــــ (فى عِلْم الأَصْواتِ) vibration: اهْتِـزازُ الـوَتَرَيْن الصَّوْتِيَّين عِند إصْدارِ الأَصْواتِ المَجْهُورَةِ.

و— (فى الجيولوجياً) vibration: عَمَلِيَّةُ التَّارُجُح أو الاهْتزاز، وتكونُ الذَّبْذباتُ إمّا حُرَّةً أو مُوجَّهَةً، طُولِيَّةً أو مُسْتَعْرضةً، الْتُوائِيَة أو تَمَدُّدِيَّة، وتُصَنَّفُ أيضًا ـ على حَسَب نوْعِها ـ إلى ذَبْذباتٍ صَوْتِيَّة، أو كَهْرَبيَّة، وما إلى ذلك. (مج)

ه مُتَذَبْدِبُ ـ مُتَذَبْدِبُ الكُترونِي (في علم الفيزيا،) electronic oscillator: دائرة الكترونيَّة تُولَد اشاراتٍ غيرَ مُحَدَّدة بتَردُّدٍ وطُولِ موْجِي مُعَيَّنَيْن. (مج)

# ذ ب ر ١-الإتْقانُ. ٢-العِلْمُ والتَّفَقُّهُ.

\* **ذَبَرَ** فلانٌ ئِ ذَبْرًا: كَتَبَ.

و—: قَرَأ. (عن ابن دُريدٍ).

و\_ ذَبْرًا، وذَبارةً، وذِبارَةً: أَتْقَنَ.

و—: نَظَر فأحْسَن النَّظَرَ. قال الصَّاغانِيُّ: هو راجِعٌ إلى مَعْنى الإِتْقانِ.

وــ بالشَّىءِ ذَبْرًا، وذُبُورًا: عَلِمَ به، وفَقُه فيه.

> وــ الشِّعْرَ: عَلِمَ بكَسْرِه، أى: بعَدمِ اسْتِقامَتِه أو إقامةِ وزْنِه .

وِيُقال: فلانٌ ما أحْسَن ما يَذْبُرُ الشَّعْرَ، أي: يُمِرُّه، ويُنْشِدُه ولا يَتَلَعْثُمُ فيه.

و الكلام والعِلْم ذَبْرًا، وَذَبارةً: فَهِمَه وَاتْقَنَه. وفى الخَبَر: "أما سَمِعْتَه مِن مُعاذٍ يَدْبُره عن رَسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ". ويُروى: "يُدذَبّره" و"يُدبّره" (وانظر: د ب ر).

وقيلَ: معناه هنا: يَرْويهِ.

ويُقال: ذَبَر الخَبَرَ، والكِتابَ، والعِلْمَ.

ويُقال: ما أرْصَن ذَبارتَه.

ويُقال: فلانُ لا ذَبْرَ له، أى: لا فَهْمَ له. وقيل: لا نُطْقَ ولا لِسانَ له يتكلّم به مِن ضَعْفه.

وبه فُسِّر خبرُ عِياضِ بن حِمارٍ المُجاشِعِيّ: أنّ النّبِيِّ - صلّى الله عليه وسلّم -قال: "... وأهلُ النّارِ خَمْسَةٌ: الضّعِيفُ الذي لا ذَبْرَ له.. ".

ویُرْوَی: "لا زَبْرَ له" \_ بالزّای \_، أی: لا عَقْلَ له یَمْنَعُه مِمّا لا یَنْبَعٰی. (وانظر: زبر).

و\_ الشّيءَ ذَبْرًا: شَقّه.

و الكتابَ: قَرَأَه قِراءَةً سَهْلةً خَفِيّةً. (هُذليّة) وقيل: قَرَأه قراءةً سريعةً. يُقال: ما أحْسَن ما يَذْبُرُ الكِتابَ.

ويُقال: كتابٌ ذَبِرٌ: سَهْلُ القِراءَةِ.

و.: كَتَبه. (عن ابن دُرَيدٍ) ويُقال: ذَبَر الصَّكُّ.

قالَ أبو ذُؤَيْبٍ الهُدلِيّ :

عَرَفْتُ الدِّيارَ كَرَقْم الدَّوا

ةِ يَذْبُرُها الكاتِبُ الحِمْيَرِيُّ [الرَّقْمُ: الخَطّ والأَثْرُ].

ویُرْوَی: "یَزْبُرها" بالزّای.(وانظر: ذ ب ر، ر

وقيل: نَقَطَه.

و\_ القِراءةَ: خَفَّفَها.

﴿ قَبِيرٌ عليه لَ ذَبَرًا: غَضِبَ. فه و ذَبِرٌ ، وهي ذَبِرَةً.

\* قَيْشَ الكَلامَ والعِلْمَ: ذَبَرَه، وبه رُوىَ خبرُ معاذٍ: "يُدَبِّرُه عن رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_".

و\_ الكِتابَ: كتَبَه.

و\_ الثُّوْبَ: نَمْنَمَه. (يمانيّة).

\*اللَّقَوْرُ: الكِتابُ. وفى "الجيم" قال الشّاعِرُ:

كما أَبْصَرْتَ في الرَّقِّ الـ

مُبينِ الواضِحِ الذَّبْرَا وقيلَ: الكِتابُ يُكْتبُ فَى العُسُب. (العُسُبُ: خُوصُ النَّخْل، واحِدُها عَسِيبٌ).

وقيل: الصَّحِيفَةُ.

• وكتابُ ذَبْرُ: بَيِّنٌ. قالَ صَخْرُ الغَيّ: فيها كِتابٌ ذَبْرٌ لِمُقْتَرِئ

يَعْرِفُه أَلْبُهُمْ وَمَن حَشَدُوا [المُقْتَرِئُ هنا: القارِئُ؛ أَلْبُهُم: جماعَتُهم، ومَن كان هَواهُ معهم. أَرادَ كتابًا مَذْبُورا، فَوضَع المصدرَ مَوْضِعَ المفعول].

(ج) ذِبارٌ. وفى "اللِّسان"، قال ذو الرُّمَّة:
 أَقُولُ لِنَفْسِى واقفًا عند مُشْرفٍ

على عَرَصاتٍ كالذَّبار النَّواطقِ ورواية السَّوان: "كالرُّسُوم". ويُسرُوَى: "كالضَّبار.." (وانظر: ض ب ر)

و ...: الجَبَلُ. بلُغَة أهْلِ الحَبَشَة، وفُسِّر به خَبَرُ أُمِّ سَلَمَة . رضى الله عنها .. "أنَّ النَّجاشِيَّ . مَلِك الحَبَشة . قال لِبَطارِقَتهِ : ما أُحِبُّ أنّ لى ذَبْرًا مِن ذَهَبٍ، وأنِّى آذَيْتُ رَجُلاً من المسلمين".

ویُـروی: " دَبْـرًا " بالـدّالِ المُهْملـة. وهمـا بمعنی (وانظر: د ب ر).

\* الْمِذْبَوُ: القَلَمُ. (وانظر: زب ر).

ذ ب ل

١-ضُمْرٌ في الشَّيْءِ.
 ٣-فَتِيلَةُ السِّراج.

قال ابنُ فارِس: "الـذَّالُ والبـاءُ والـلاَّم أَصْلُ واحِدٌ يدُلُّ على ضُمْرٍ فى الشّىء". \* ذَبَل النّباتُ والغُصْنُ ــُــ ذَبْلاً، وذْبُولاً: يَبِس بَعْدَ رُطُوبَتِه.

وقِيل: ذَهَبَت نَداوتُه وطَراوَتُه.

فهو ذابلِّ. (ج) ذُبَّلُ، وذَوَابِلُ، ، وذُبُلُّ، وذَبْلٌ.

وهي بتاء.

ويُقال: قَنَّا ذَابِلٌ: دَقيقٌ لاصِقُ القِشْر.

ويُقال: رِماحٌ ذَوابِلُ، سُمَّيَت بـذلك لِيُسْمِها، ولُصوق قِشْرها.

قال امْرُؤُ القَيْس \_ يهجو ابنَ حَدارٍ \_: أحْزنَ لو أَسْهَلَ أَحْذَيْتُهُ

بعامل في خُرُص ذابل [أحْزَنَ، يُريد: هَرَب فَمَ شَي في الْحَزْنَ، وهو الغَلِيظُ من الأرْض؛ وقولُه: لو أَسْهَل، أي: لو أخذ السَّهْل منها؛ أحْذَيتُه بعامِل: أعطيتُه العامِلَ، وهو أعلى الرُّمْح مع السِّنان؛ الخُرُصُ: الرُّمْحُ نفْسُه].

نُطاعِنُ ما تَراخَى النّاسُ عنّا

ونَضْرِبُ بالسُّيوفِ إذا غُشِينا بسُمْر من قَنا الخَطِّعِّ لُدْن

ذُوابِلَ أَو بِبِيـضِ يَعْتَلينا [لُدْنٌ: ليّنَةٌ؛ يَعْتَلِين: يَقْهَرْنَ].

وقال ابنُ مُقْبِل:

طَرَقَتْ برَيًا رَوْضَةٍ وَسُمِيّةٍ عَناءُ ذُبابِ عَزاءُ ذُبابِ

[رَيّا رَوْضَة وسْمِيّة، أَى: رائِحَة رَوْضَةٍ أصابَها الوَسْمِيّ، وهو مَطَرُ أُوّلِ الرَّبِيع]. وقال أبو صَخْرٍ الهُذَلِيُّ:

وتَنَلْكَ أَظْفارى ويَبْرِكَ مِسْحَلى

بَرْىَ الشَّسِيبِ مِن السَّراءِ الذَّابلِ [المِسْحَلُ: المِبْرَدُ؛ الشَّسِيبُ: القَوْسُ؛ السَّراءُ: شَجَرٌ تُتَّخَذُ منه القِسِيُّ].

وقال المُتَنبِّي في صِباه:

« وإنَّ حَدَّ الصّارم القِرْضابَا «

« والذَّابلاتِ السُّمْرَ والعِرابَا

« تَرْفَعُ فيما بَيْننا الحِجابَا »

[القِرضابُ: السَّيفُ القاطِعُ؛ العِرابُ هنا: الخَيْـلُ العَرَبيّـة. يقول: إنّما يُتَوَصَّـلُ إلى الله بالسِّلاح والخروج عليهم].

ويُقال: ذَبَلَ الإنسانُ والحيوانُ: دَقَ بعد الرِّيَ. الرِّيَ.

قالَ ذُو الرُّمَّة \_ يَصِفُ حُمُرَ وَحْشٍ ذَهَبِ المَاءُ عنها \_:

أبَتْ بعد هَيْجِ الأرضِ إِلاّ تَعَلُّقًا

بعَهْدِ التَّرى حتى طَواها ذُبُولُها

[هَيْجُ الأَرْضِ: يُبْسُ بَقْلِها].

و فَمُ فلانٍ: جَفّ، ويَبس رِيقُه من عَطَشٍ أَو كَرْبٍ.

وفي "الجَمْهَرة" قال الرّاجِزُ:

\* هُمُ سَقَوْني عَلَلاً بعد نَهَـلْ \*

«مِن بَعْد ما ذَبَّ اللِّسانُ وذَبَلْ «

[ذَبّ اللِّسانُ: جَفّ من العَطَش].

و\_ الإنسانُ والحَيوانُ: ضَمُرَ وهُزل.

يُقال: فَرَسٌ جَيّاشٌ على ذَبْله، أَىْ: مُتَدَفِّقُ الجَرْى على ضُموره وهُزالِه.

قال امْرُؤ القَيْس \_ يصفُ فَرسَه \_:

عَلَى الذَّبْل جَيَّاشٌ كأنّ اهْتِزامَه

إِذَا جَاشَ فَيه حَمْيُه غَلْى مِرْجَلِ
[جَيَّاشٌ هنا: سَرِيعٌ مُتَدَفِّقٌ فَى جَرْيه ، اهْتِزامُه: صَوْتُ جَوْفِه عند الجَرْى ، شَبّهه بصوت غَلَيان القِدْر على النّار].

ويُرْوى: "على العَقْب"، وهـو جَـرْيٌ بعـد جَرْى.

وقال زُهَيْر \_ يصِفُ ناقَةً \_:

حتَّى تَحُلَّ بِهِمْ يَوْمًا وقد ذَبَلَتْ

من سَيْرِ هاجِرَةٍ أو دُلْجَةِ السَّحَرِ [الهاجِرَةُ: شدة الحَرِّ في مُنْتَصَف النهار؛ الدُّلْجَةُ: سَيْرُ آخرِ اللَّيْل].

وقال ابنُ مُقْبل \_ يصِفُ ناقةً \_:

أُنيخَتْ فَخَرَّتْ فوق عُوجٍ ذَوابلِ وَوَسَّدْتُ رَأْسِي طِرْفِسانًا مُنَخَّلا

[العُوجُ: يُريدُ بها قوائِمَ الناقَةِ؛ الطِّرْفسانُ هنا: القِطْعةُ من الرَّمْلِ؛ المُنَخَّلُ: الذى نَخَلَته الرِّياحُ].

وقال مُلَيْحٌ الهُذَلَى \_ يصِفُ إبلاً \_: وَخَدْنَ ورَفَعْنَ المُسُوحَ بمُرَّح

عَثاكيلَ منها عاسِراتُ ودَابلُ [وَخَـدْنَ: أسـرَعْن؛ رَفَّعـن: عَـدَوْنَ عَـدْوًا بعضُه أَرْفَعُ من بعضٍ؛ المُسُوحُ: جمع مِسْحٍ، وهو هنا الجادّةُ من الأرْض. يُريد: قَطَعْنها مُـسْرِعاتٍ؛ عاسِراتٌ: عاقِدات أَذْنابها، شَبّه شَعرَ أَذْنابها بشماريخ قِنْو النَّخْلَة].

وأَنْشَد أبو تَمَّام لحُطَيْم:

أَنِخْ نُعْطِ أَنْضاءَ النُّعاس رَواءَها

قَليلاً ورَفّه عَن قلائِصَ ذُبّلِ [يُريد: أَنِحْ راحِلَتَك نُداوِ المَطايا التى أَنْضاها النّعاسُ وهَزَلَها الجَهْد بِدَوائها من الرَّاحَةِ والنّوْم].

وفى كتاب "الحيوان" قالَ الشّاعِرُ \_ يصفُ حَيّـةً بالدِّقَّة عنـد كِبَرهـا، وذَلِـك أشَـدّ لِسُمِّها \_:

رَبْدَاءُ شابِكةُ الأَنْيابِ ذَابِلَةٌ يَنْبو من اليُبْس عن يافُوخِها الحجَرُ

[رَبْداءُ: من الرُّبْدَةِ، وهي الغُبْرَةُ؛ شابكَةُ: مُشْتَبِكَةٌ].

ويُقال: ذَبَلَت بَـشَرَتُه، أى: قَـلٌ ماؤُها وذَهَبت نَضارَتُها.

ويُقال أيضا: ذَبَلَت ذبائِلُه: قَلَّ لَحْمُه وَحِسْمُه. دُعاءٌ عليه.

و\_ فلانٌ السِّراجَ: أصْلحَ ذُبالتَه.

\* ذَبُلَ النّباتُ والغُصْنُ ـُ دَبْلاً، وذُبُولاً: ذَبِلَ. ويُقال: ذَبُل الإنسانُ والحَيوانُ.

قال مِهْيارُ الدَّيْلَمِيِّ :

سَأَلَتْ ظَبْيَةً: ما هذا النُّحولُ؟

أم قَضِيبًا ومَشَى فيه الذُّبولُ \*أَذْبَلَتِ الرِّيحُ النَّباتَ: أَلْوت به، أى: جَفَّفَتْه.

و\_ الحَـرُّ الشّيءَ: أَذْواه وأضْعَفه. يُقال: أَذْبِل الحَرُّ البَقْلَ.

قال صَخْرُ بن الجَعْدِ \_ يتغَزَّل \_:

وكانَتْ تَناهَتْ لَوْعَةُ الوُدِّ بَيْنَنا

فقَدْ أَصْبَحَتْ يَبْسًا وأُذْبِلَ عُودُها ويُسروى: "وقد ذاءَ عُودُها" وذاء، وذَأَى، وذَبُل بمَعْنًى واحِد.

\* ذُبَّل الفرسَ: ضمَّره. (وهو من فائِت المعْجَماتِ)، وبه فُسِّر قولُ عَبْدةَ بن الطَّبيب:

خاظِي الطَّريقةِ عُرْيان قوائِمُه

قد شَفّه مِن رُكوب البَرْدِ تَذْبيلُ [الخاظِى: الكَثيرُ اللَّحْم؛ الطَّرِيقَةُ: صَفْحةُ الظَّهْرِ؛ شَفّه: أَضْمَرَه وهزَلَه؛ رُكوبُ البَرْدِ: يريدُ أَنّه يُركبُ في البَرْدَيْن: الغَدَاة والعَشِيّ].

« تَذَبَّل فلانٌ: أَلْقي ثِيابَه إلاّ واحِدًا.

و\_ المَرأةُ: مَشَتْ مِشْيَةَ الرِّجال.

وقيل: تَبَخْتَرَت.

ويُقال: مَرّ يَتَذَبّلُ في مَشْيه.

و\_ النَّاقَةُ بِذَنَبِهِا: تَلَوَّت.

\* الذَّابِلُ: القَديمُ الذي انْطَمَسَتْ مَعالِمُه، وبه فُسِّر قولُ ابنِ مُقْبِل \_ يصفُ منازلَهُ بالقِدَم \_:

أو رَدَّ حِمْيَرُ بينها أخبارَها

بالحِمْيَرِيَّة في كِتابٍ ذابل [حِمْيَر: أبو قَبِيلَةٍ من اليَمَن؛ الحِمْيَرِيَّةُ، يعنى: الكِتابَة الحِمْيَريَّة].

و...: الدّقِيقُ. يُقال: رُمْحُ ذابلٌ، صِفَةٌ غالِبَةٌ له، قالَ ابنُ هَرْمة \_ يمْدَحُ أبا جَعْفَر النّصُور \_:

إذَا قيلَ أَيَّ فَتِّي تَعْلَمُ ون

أهشَّ إلى الطَّعْن بالذَّابلِ أشارَتْ إليكَ أكُفُّ الوَرَى

إشارة غَرْقَى إلى ساحل (ج) ذُبَّلٌ، وذَوابلُ، وذُبُلٌ، وذَبْلٌ. قال المُتَلَمِّسُ:

ومُثقَّفاتٍ ذُبَّلاً

حُصْدًا أسِنَّتُها تَأَلَّقُ وَهُ وَ حَصْداء، وهُ وَ الشَّديدُ الفَتلِ المُحكَمُ الصِّناعَة مِن الأوتارِ والحبالِ والدُّروعِ؛ تألَّق: تتألَّق، أى: تَلْمُع].

وقال مُسْلِمُ بن الوَلِيد \_ يمْدَحُ يَزِيدَ بن مَزْيَدٍ الشَّيْبانِيِّ \_:

يَكْسو السّيوفَ دماءَ النّاكِثِين به

ويَجعلُ الهامَ تِيجانَ القَنا الذُّبُلِ وقال اللَّتَنَبِّي \_ يمْدَحُ شُجاعَ بن محمّد الطّائِيّ النَّنْبِجِيّ \_:

وهَواجلٌ وصَواهِلٌ ومَناصِلٌ

وذَوابِلٌ وتَوَعُّدٌ وِتَهَدّدُ [الهواجِلُ: جَمعُ الهَوْجَلِ، وهى المفازةُ لا أعْلامَ فيها؛ الصّواهِلُ: الخَيلُ؛ المناصِلُ: السّيوفُ].

وقال أيضًا:

مُعْطِى الكَواعِبِ والجُرْدِ السَّلاهبِ والبِ يض القَواضِبِ والعَسَّالةِ الذُّبُلِ [الجُرْدُ: جَمعُ أَجْرَد، وهو من الخَيْلِ: القَصِيرُ الشَّعْر، وذلك من علامات عِتْقِه؛ السَّلاهِبُ: جَمْعُ سَلْهَب، وهو الطّويلُ؛ البييضُ القواضِبُ: السيوف القاطِعَة؛ العَسسَّالَةُ: المَرِنَةُ المُهْتَزَّةُ، وهو وَصْفُ للرَّماح].

وذابِلُ بن الطُّفَيْل بن عَمرٍو الدَّوْسِيّ: صَحابيّ، له
 وفادة، يُروَى حديثُه عن بنِنْته جُمعة.

\*الذُّبالُ: النَّقَّاباتُ، وهي قُروحٌ تَخْرُج بالجَنْب فَتَنْقُب إلى الجَوْف. (عن ابن الأَعْرابيّ). (وانظر: دب ل).

\*الذَّبالُ: أن يُتركَ الكَرْمُ حتى يَنْضَجَ ثم يَـذْبُل عِنْبُه، فَيُقْطَف ليُزَبَّبَ. (عن أبى عمرِو الشيبانيّ).

«الذَّبَالَةُ: الفَتِيلَةُ التى يُسْرِجُ بها السِّراجُ. يُقال: لا تَكُن كالذُّبالَةِ، تُضِى النَّاسِ وهى تَحْترِق.

قال العبَّاسُ بنُ الأَحْنَفِ:

صِرْتُ كَأَنِّي ذُبالَةٌ نُصِبَتْ

تُضِيءُ للنَّاس وَهْيَ تَحْتَرِقُ

(ج) ذُبَالٌ.

قال امَزُوُّ القَيْسِ \_ يصِفُ بَرْقًا \_:

يُضِىءُ سَنَاه أو مصابيحُ راهِبٍ

أمالَ السَّليطَ بالذُّبالِ المُفَتَّلِ

[السَّنا: الضّوْءُ؛ السَّلِيطُ: الزّيتُ].

وقال ابنُ مُقْبل:

بِتْنا بدَيِّرَةٍ يُضِيءُ وجوهَنا

دُسَمُ السَّليطِ على فَتِيل ذُبالِ [الدَّيِّرةُ من الرَّمْلِ: ما اسْتدارَ وأحاطَتْ به الجِبالُ].

وقال جَرير:

سَرَى نَحوَكُمْ لَيْلٌ كأنَّ نُجومَه

قناديلُ فيهنّ الذُّبالُ المُفَتَلُ [أراد باللَّيل: الجَيْشَ الكَثيرَ، شَبَّهه لِكَثْرِتِهِ بسَوادِ اللَّيْل، وشَبّه لَمَعانَ السِّلاح فيه بالقَناديل].

«الذُّبَّال: لغةٌ في "الذُّبَال" بالتخفيف.

قال امْرُؤ القَيْس - يصِفُ امرأةً -:

يُضِيءُ الفِراشَ وَجْهُها لِضَجِيعها

كَمِصْباحِ زَيْتٍ فى قَناديل دُبًال وقيل: الدُّبَّالُ - فى البيت -: صُنَّاع الفَتائِل.

«الذُّبَّالَةُ: الذُّبَالَةُ. (ج) ذُبَّالٌ.

\*الذَّبْلُ: جِلْدُ السُّلَحْفاةِ البَحْرِيّة أو البَرِّيّة يُتَّخَـدُ منه الأمْسشاطُ والمَسكُ والخواتِمْ وغيرُها. وقيل: عِظامُ ظَهْر دَابّةٍ من دَوابِّ البَحْرِ، تَتَّخِدُ منه النِّساءُ أسْوِرَةً. وقيل: القُرونُ يُسسَوّى مِنها المَسكُ. الواحدة: ذَبْلَة.

قال جَرير \_ يهجو البَعِيث ويَذْكُر أُمّه \_: تَرى العَبَسَ الحَوْلَ جَوْنًا بكُوعِها

لها مَسَكًا من غيرِ عَاجٍ ولا ذَبْلِ [العَبَسُ: ما تَعَلَّق بأذنابِ الإبلِ وجَفَّ عليها من أبوالِها وأبعارِها؛ المَسَكُ: أساورُ يَلبَسُها الأَعْرابُ].

(ج) الدَّبَلات. وفي "اللِّسان"، أنشد تَعْلَبٌ:

تقول ذات الذَّبَلات جَيْهَل \*

[جَيْهل: اسمُ امرأةٍ].

ويُروى: "ذات الرَّبَلات" والرَّبْلُ: الحَبْلُ.

و— (فى علوم الأحياء) turtles: الصُّندوقُ المُحِيطُ بِحِسْمِ السَّلاحِف البرَّيَّة والبَحريَّةِ. وهو يتكون من صُفوف تَضُمُّ نحو سِتَين صفيحةً عَظْمية تتكونُ فى أَدْمَة الجِلْدِ، تُغطَّيها صفائحُ قَرنيَّةٌ مَلْساءُ تنمو تَحْتَها صفائحُ أكبرُ منها عامًا بعد عامٍ، فتكتسِبُ حافاتُ هذه الصفائح القرنيَة هيئة الحلقات المتوازية المألوفة.

وقد يُطْلِقُ اسم "الذَّبْلِ" على الجزء الظَّهْرىَ من الصندوق المُسمّى "القَصْعَة" carapace دون الجزء الطَّنِيَ المُسمّى الدُّرْع أو الصُّدْرة plasrron.

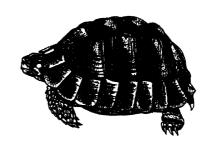

الذُّبل

و ... مَيْعَةُ الشَّبابِ. (عن ابنِ عبّاد). ويُقال ـ فى الشَّتْم ـ: مالَه ذَبَلَ ذَبْلُه ؟ أى: أصلُه، وقيل: أى: ذَبَل جِسسْمُه ولَحْمُه. وقيل: ذَبَلَ ما هو غَضٌ من شَبابه. و ... جَبَلٌ. (عن أبى حَنِيفَة)، وأنشد: عَقِيلةً إِجْل تَنْتَهِى طَرِفاتُها

إلى مُؤْنق من جَنْبَةِ الذَّبْلِ راهِن [العَقِيلَةُ: الكَرِيمَةُ؛ الإجْـلُ: القَطِيـعُ مِـن بَقَـر الـوَحْشِ والظَّباء؛ المُؤْنِقُ: المُعْجِبُ؛ الجَنْبةُ: الناحِيَـة؛ راهِـنُ: دائِمًا.

وأَنْشَد ابنُ الأعرابيّ لعبد الرّحمن بن دارة ـ يصِفُ امْرأةً ـ:

وما الشَّمسُ تَبدو يومَ غَيمٍ فأَشْرِقَت لها الشَّامةُ العَنْقاءُ فالنِّيرُ فالذَّبْلُ بَدا حاجبٌ منها وضَنَّت بحاجِبٍ بأحسنَ منها يومَ زالَ بها الحَمْلُ

[الشَّامة العَنقْاءُ، والنِّيرُ: من جِبَال ضَريّة].

«الذَّبْلُ، والذِّبْلُ: الثُّكْلُ.

الإضافة والوصفيّة).

ويُقالُ: ذَبْلاً ذَابِلاً، كما تقولُ: ثُكْلاً ثَاكِلاً. قال الأصمعىّ: وهو الهوانُ والخِزْئُ. ويُقال: ذَبْلُ ذَبِيلٌ، وذَبْلُ ذَبِيلٍ. (على

قال كُثَيِّرُ بن الغَرِيرَة النَّهْشَلِيُّ - ونُسب إلى بَشامَة بن الغَدير أو ابن حَزْنِ النَّهْشليّ -: طِعانُ الكُماةِ ورَكْضُ الجِيادِ

وقُوْلُ الحَواضِن: ذَبْلاً ذَبيلاً [وهو دُعاءً عليه من الحَواضِن]. (وانظر: د ب ل).

الذُّبُل: هِضاب يَذْبُل. قال أرطاة بن سُهَيَة:
 هُما سَيِّدا غَيْظِ بن مُرَّةَ لو هَوَى

مِن الذُّبْلِ ميزاناهما لتَضَعْضَعا

\* الذَّبْلاءُ مِن النِّساءِ: اليابِسَةُ الشَّفَةِ.

«الذَّبْلَةُ: البَعْرَة اليابسَةُ؛ لِذُبولِها.

قال ذو الرُّمَّة ـ وقد وَقف على رَسْمِ دِمْنَةٍ لصاحِبتِه مَيَّة ـ:

تُثيرُ عليها التُّربَ أو كلَّ ذَبْلَةٍ

دَروجٍ متى تَعْصِفْ بها الرِّيحُ تَرْسُمِ

[الـدَّروج هنا: المتحرِّكة ؛ تَرْسُم، من الرَّسِيم، وهو ضَرْبُ من السّير السريع].

و-: الرِّيحُ اللَّهٰبِلَةُ ؛ لأنَّها تُذْبِلُ الأشياء، أى: تُجفّفُها.

قال ذو الرُّمَّة ـ من قَصِيدَة يمدَّحُ بها الملازِمَ ابن حُريثٍ الحَنفِيِّ:

دِيارٌ مَحَتْها بعدَنا كلُّ ذَبْلَةٍ

دَروجٍ وأَحْوى يَهْضِبُ الماءَ ساجمِ [الـدَّروج هنا: العاصِفة الـسريعة المَرِّ؛ الأحْوَى هنا: السَّحابُ الذى يَضْرِبُ إلى السَّوادِ؛ يَهْضِب: يَصُبّ؛ ساجِمٌ: دائِمُ المَطَرَ].

\* ذِبْلَةُ: اسم امرأةٍ. (وانظر: دب ل)

\* ذَبُولٌ ـ يُقال: ذَبَلَتْه ذَبُولٌ، أَىْ: أصابَتْه داهِيَةٌ. (وانظر: د ب ك).

\*الذَّبيلُ: العَجَبُ. وبه فُسِّر شاهد كُثَيِّر بن الغَريرَة السابق.

ويُقال: أَتَانَا بِالذَّبِيلِ، أَى: بِالدَّاهِيَة. (عـن ابن عبّاد).

\* ذُبَيْلةٌ \_ يُقال في الدُّعاءِ: ذَبَلَتْهم ذُبَيْلَةٌ،

أى: هَلَكوا. (وانظر: د ب ل)

 «يَدْبُلُ \_ ويُقال: أَذْبُلُ \_: جبلُ في طريق اليَمامَةِ مِن أرض نَجْد، مَعْدودٌ في نواحى اليمَامَة.

قال امْرُؤ القَيْس:

فَيالكَ مِن لَيْلِ كَأَنَّ نُجومَه

بكلِّ مُغارِ الفَتْلِ شُدَّتْ بيَذْبُلِ

[المُغارُ: الشَّديدُ].

وقال أيضًا \_ يَصِفُ سَحابًا مُمْطِرًا \_:

على قَطَن بالشَّيْم أَيْمَنْ صَوْبِه

وأَيْسَرُه على السَّتارِ فَيذُبُلِ

[قَطَن: جَبَلُ في بلاد بني أَسَد؛ الشُّيمُ: النَّظَرُ إلى

البَرُقِ والمطرِ ليُعلمَ أين هما؛ السَّتارُ: جَبَلُّ مِمَا يلي

البَحْرَيْن، أي: إذا نَظَرُنا إليه فأيُمَنهُ على قَطَن وأَيُسَرُه

على هذين الجبلين].

\* الدُّبْنَةُ: ذُبُولُ الشَّفَتَيْنِ مِنِ العَطَشِ. قالَ الأَرْهِرِيّ: والأصْلِ الذُّبْلَةُ " فَقُلِبَت اللاّمُ نونًا. (وانظر: ذب ل)

#### ذ ب ی

\* ذَبَى الشّىءُ حِـ ذَبْيًا: لانَ واسْتَرْخَى.
 ويُقال: ذَبَى الغُصْنُ: ذَبُلَ.

و الغَدِيرُ: جَفَ. (وانظر: ذب ب) و: امْتَلاَّ. (ضد). (عن ابن الكَلْبى) و: شَفَةُ فلانٍ: يَبِسَت وجَفَّت وذَبُلَت من شِدَّة العَطَش.

قال ابنُ دُرَيْد: ولا أَدْرِى ما صِحَتُه. (وانظر: ذب ب، ذب ل) .

« ذُبِيانُ: اسمٌ لِعِدَّة بطون مِن قبائل العَرَبِ، منها:

١- بَطْنٌ من بنى موسى، من جُهيْنة إحدى قبائل
 الججاز. ينقسمُ إلى أفْخاذٍ. منها: المَدَاجنة، والمَصلَح، والهُمَيْمات، والغُربان، والعُملْيفات.

٢- بَطْنٌ من حَرام بـن جُـذام بـن عَـدِى. كـانوا يُقيمـونَ
 بمصر.

٤- بَطْنٌ من بَجِيلَة، من القَحْطانِيَة، وهم: بنو دُبيان
 ابن تُعْلَبة بن مُعاوية بن زَيْد بن الغَوْث بن أَنْهار.

هـ بَطْنٌ من رَبِيعة، من العَدْنانيّة، وهم: بنو ذُبْيانَ بنِ
 كِنانة بن يَشْكُر، منهم الحارثُ بن حِلَّزة الشّاعر.

وَيُقال: ذِبْيان ـ: قبيلةٌ من غَطَفان، من قَيس
 عَيْلان، من العَدْنانيَة، تُنسب إلى ذُبْيان بن بَغِيض بن

مُرَّة، وتُعْلَبة، وفَزارة. كانت منازِلُهم شرقِى الدينة فى الأرْضِين الواقِعة بين الحِجاز وأَجأ وسَلْمى. حاربوا قبيلة عَبْس بسبب مَقْتُل هَرِم بن ضَمْضم، ثم اصْطَلَحَ الفريقان، لمَّا حَمَل دِيَتَه هَرِمُ بنُ سِنان، والحارِثُ بن عَوْف.

# الذَّالُ والعِيمُ وما يَثْلُثُمُما

ذ ج ج

\* ذُجّ فلانٌ كُ ذُجًّا: شَرِبَ. (عن أبى عَمْرٍو)

و—: قَدِمَ من سَفَر، فهو ذاجٌ. (عن ابنِ الْأَعْرابيّ).

ذج ل \*ذَجَل فلانٌ مُ ذَجْلاً: ظَلَم. (عن ابن الأعرابيّ). يُقال: هو ذاجِلٌ جائِرٌ.

رَيْث بن غَطفان بن سَعْد بن قَيْس بن عَـيْلان بـن مُـضَر

ابن نِزار بن مَعَدٌ بن عَدْنان. وتنقسم إلى ثلاثة بُطُون:

\* ذَجْمَةً - يُقال: ما سَمِعْتُ له ذَجْمَةً، أَىْ: لم أَسْمع له كَلِمَةً. (وانظر: دج م، ذأ م، زج م)

# الذَّالُ والماءُ وما يَثْلُثُهُما

ذ ح ج

\* ذَحْجًا: رَمَتْ بَوَلَدِها عِنْدَ الولادَة.

ويُقال: ذَحَجَتِ المرأةُ بِوَلَدِها.

و الرِّيحُ الشَّيءَ: جَرَّتُه وحَرَّكَتُه مِن مَوْضِعٍ إلى مَوْضِعٍ.

ويُقال: ذَحَجَ فلانٌ الشّيءَ.

وقيل: سَحَبَه. (لغةٌ في الدّال) (وانظر: دح ج). وص فلانٌ الشَّيَّ: سَحَجَه. أي: قَشَره.

و: عَرَكُه ودَلكَه. والدّال لغة، والدّال

أعلى اللّغَتَيْن.

يُقال: ذَحَج الأدِيمَ (يمانيّة). (عن ابنِ سِيدَه). (وانظر: دحج).

\* أَذْحَجَ فلانٌ: أقامَ.

وـــالمَرأةُ على وَلَدِها: أقامَتْ عليه، ولم تَتَزوَّج بَعْدَ مَوْتِ أبيه.

ه مَذْحِجُ: مالِكُ وطَيِّئُ، سُمِّيا بذلك لأنَّ أُمَّهما لمَّا هَلَك بَعْلُها أُدَدُ أَذَحَجَت على ابْنَيْها هذين، فلم تَتَزَوَّجُ بعده.

وقيلَ: مَذْحِجُ: اسْمُ أَكَمَةٍ حَمْسِراءَ بِاليَمَن، وُلِدَ مالِكٌ وَطَيِّئُ عندها، ثم صار اسْمًا للقَبيلَة. قال ابنُ سبِيدَه: والأُوّلُ أَغْرَفُ.

وقيل: مَذْحِجُ بن أُدَدٍ: بَطْنُ من كَهْلانَ من القَحْطانِيَة. وهم: بنو مَذْحِج، واسعه مَالك بن أُدَدَ بن زَيْد بن يَشْجُب بن عَريب بن زيد بن كَهْلان، يَتَفَرَّع من هذا البَطْن أفخاذ كثيرة، منها: النَّخَعُ، وبنو الحارث بن كَعْب، ومُراد، وسَعْد العَشِيرة بن مَذْحِج، والأَشْعَرُ بن مَذْحِج، وطَيِّى بن مَذْحِج، وطلَّى بن مَذْحِج، وطلَّى بن مَذْحِج، وطلَّى بن مَذْحِج، وطلَّى بن مَذَحِج، وكان أغلبُهم يسكنون اليَمَن، ومن منازلهم: بَيْـنُونُ، قال أَعْشَى هَمْدان \_ يذكرُ ثُوْرة عبد الرحمن بن الأَشْعَث، ويَتُوعَدُ الحَجَاج بن يُوسف الثَّقَفَى َ ـ:

« فقُلْ لحجَّاج وَلِيِّ الشَّيْطانْ »

« يَثْبُتْ لجَمْع مَذْحِج وهَمْدانْ «

وهاجَر بعضُ مَذْحِج فى مَوْجاتٍ قَبْل الإسلام إلى الجيرَة، كما هاجرَ كَثِير منهم إلى المَعرِب والأُنْدَلُس. وإلَيهم يَنْتَسِبُ اللَّغُوىَ الأُنْدَلُسىَ أبو بَكْر الزُّبَيْدِيَ محمّد ابن الحَسَن الإشْبيليَ.

### ذحح

\* ذُحِّ فِلانٌ فلانًا سُ ذَحًّا، وذُحُوحاً: ضَرَبه بكَفَّه، مَبْسُوطةً، في أيّ مكانٍ من جَسَدِه. لُغَةٌ في الدَّحِّ. (وانظر: دحح)

و\_ الشِّيءَ ذَحًّا: دَقَّه. (عن كُراع).

و: شَـقُّه. (عن كُراع).

و\_ المرأةً: جامَعَها.

(وانظر: دحج، دحح) \* **أَذَحّ** فلانٌ: أقام.

ذح ذح

\* ذُحْذُح فلانٌ: تَقارَبَ خَطْوُه مع سُرْعَة.

و\_ الرِّيحُ التُّرابَ: سَفَتْه، أي: أَثارته.

\*الذَّحْداحُ مِن الرِّجالِ: القصيرُ. وقيل: القَصِيرُ. وقيل: القَصِيرُ البَطِينُ، وهيى بتاء. (وانظر:

دح د ح، و د خ د خ) (ج) الذَّحاذِحُ.

ر) \*ا**لذُّحْذُحُ:** الذَّحْذاحُ. وهي بيتاءٍ. (وانظر:

دح د ح، ود خ د خ)

«الذَّوْذَحُ: (انظر: ذذح).

\* \*

ذ ح ق

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والحاءُ والقافُ ليس أَصْلا، وربَّما قالُوا: ذَحَقَ اللِّسانُ: إذا انْقَشَر مِن داءٍ يُصيبُه".

\* ذَحَق اللِّسانُ ـَ ذَحْقًا: انْسَلَق وانْقَشَر مِن داءِ يُصيبُه. (عن ابن فارس).

\* \* \*

ذح ل ١- الحِقْدُ والضَّغِينَةُ. ٢- الثَّأْرُ.

قـال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والحاءُ واللامُ أَصْـلُ واحِدٌ يدُلُّ على مُقابَلَةٍ بِمِثْل الجِنايــَة".

«الدَّحْلُ: موضِعٌ. قالَ مالِكُ بن الرَّيْبِ المازِنــىَ:
 أَتَجْزَعُ أَنْ عَرَفْتَ بَبَطْن قَوً

وصَحْراءِ الأُدَيْهِم رَسْمَ دارِ وأَنْ حَلّ الخَليطُ ولَسْتَ فيهمْ

مَراتِعَ بين ذَحْـلَ إلى سِرارِ [بطنُ قَوَّ، وصَحْراءُ الأُدَيْهِم، وسِرارُ: مواضِعُ]. وفي "مُعْجَم البُلْدان" قال الشّــاعِرُ:

« عَفَا الذَّحْلُ مِن مَىٍّ فَعَفَّتْ مِنازِلُهُ »

\*الذَّحْلُ، والذَّحَلُ: الحِقْدُ والعَداوَةُ. قال لَبيدٌ ـ يصِفُ الغُرباءَ الوافِدينَ على اللُوكِ ـ:

غُلْبٍ تَشَذَّرُ بِالذُّحولِ كَأَنَّهِا

جِنُّ البَدِىِّ رَواسِيًا أَقْدامُها [الغُلْبُ: جَمعُ الأَغْلبِ، وهو هنا: الفَحْلُ الغَليظُ العُنُقِ؛ التَّشَذُّرُ: التَّهـدّدُ والتَّوعُـدُ؛ البَدِىّ: موضِعٌ في بلادِ بني عامِر].

وقال محمود سامى البارُودِىّ: تركنتُ ضَغِيناتِ النَّفُوس لأَهْلِها

وقيل: طلَب مكافأة بجناية جُنِيت عليك، أو عَداوةٍ أُتِيَتْ إليك.

وفي خَبرِ عامِر بن المُلَوّح: "ما كان رجُلٌ لِيَقتُل هذا الغُلامَ بذَحْلِه إلا قد اسْتَوْفى". وفي الخَبْرِ أيضًا أنّ ابنَ عبّاسٍ - رضى الله عنهما - قال: "كانَ ناسٌ مِن الأَسْرى يوم بَدرٍ ولم يكُن لهم فِداءٌ، فجعل رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلّم - فِداءَهم أن يُعلّموا أولادَ الأنصارِ الكِتابةَ، قال: فجاء يومًا غلامٌ يَبْكِى إلى أَبيه، فقال: ما شَأْنُك؟ قال: ضَرَبْنى مُعَلِّمى. قال: الخَبيثُ يَطْلبُ بِذَحْل بَدْر، واللهِ لا تأتيه أبَدًا".

وقال بشر بن أبى خارِم:

إذا ما لَحِقْنا منهُمُ بكَتِيبَةٍ

تُذُكِّر منها ذَحْلُها وذْنُوبُها [يريد: إذا لَحِقْنا بهم ذكرنا مالنا عندَهم من تُأْرٍ، وما أَذْنبوا، فنُبالغ في العُقوبة ونَشتد في القتال].

وقال ذُو الرُّمَّة \_ يتغَزّل \_:

إذا ما امْرؤُ حاوَلْنَ أَن يَقْتَتِلْنَهُ بِلا إحْنَةٍ بِينِ النُّفُوسِ ولا ذَحْلِ بِلا إحْنَةٍ بِينِ النُّفُوسِ ولا ذَحْلِ تَبَسَّمْنَ عن نَوْرِ الأَقاحِيِّ في الثَّرَى وفَتَرْنَ مِن أَبْصارِ مَضْرُوجَةٍ نُجْلِ

[إحْنَةٌ: عَداوةٌ؛ المَضْرُوجة: العَيْنُ الواسعةُ الشَّقِّ؛ نُجْلٌ: واسعَةٌ ].

وقال خَلَفُ بن خَلِيفَة:

إذا طَلَبوا ذَحْلاً فلا الذَّحْـلُ فائِتٌ وإنْ ظَلَمُوا أكفاءَهُمْ بَطُلَ الذَّحْلُ وقال ابنُ عَبْد رَبِّه الأَنْدَلُسيّ ـ يتغزّل ـ: أَطُلاَّبَ ذَحْلِى لَيْس بي غَيْرُ شَادِنِ عَيْنَيْه سِحْرٌ فاطْلُبوا عِنْدَه ذَحْلِى [الشّادِنُ: وَلَدُ الظَّبَيْةِ، شَبّه به محبوبتَه]

الشادِن؛ ولد الطبيهِ، سبه به محبوبه ا (ج) أَذْحالُ، وذُحُولُ. وفي الخَبرِ عن عَمْرو بن العاص، أنّ النّبِيُّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: "إنّ أَعْـتَى

النّاس على الله \_ عَزّ وجَلّ \_ مَن قَتَلَ فى حَرَمَ الله، أو قَتَل غيرَ قاتِله، أو قَتَلَ في بِذُحول الجاهليَّة".

وقال أبو الرُّبَيْس التَّعْلَبِيِّ - وكان مِن التُّعْلَبِيِّ - وكان مِن التُّعْلَبِيِّ - وكان مِن اللُّموص -:

أَىُّ عَيْشٍ عَيْشِي إِذَا كُنتُ فيه بينَ حِلِّ وبَيْن وَشْكِ رَحيلِ كُلُّ فَجِّ مِن البلادِ كأَنِّي طالِبٌ بعضَ أَهْلِه بذُحُولِ وقال الْتَنَبِّي:

وما قَبْلَ سَيْفِ الدّولةِ اثَّارَ عاشِقٌ ولا طُلِبَتْ عند الظَّلامِ ذُحُولُ [اثّـارَ: أَدْرَكَ ثـأَرَه].

\*الذَّحِيلُ: الثَّأْرُ. قال ابنُ مُقْبِل: وجُـرْدٌ جَعَلْناها ذَحِيـلَ كَرامـةٍ

ثُباشِرُ أَلْبانَ اللَّقاحِ وتُلْحَفُ [جُرْدٌ: جَمعُ أَجْرَدَ، وهو من الخيل: القصيرُ الشَّعْرِ، وذلك من عَلاماتِ عِتْقه به اللَّقاحُ: جَمعُ لَقُوحٍ، وهى النَّاقَةُ فى أَوَّل نِتاجها به وقوله: تُباشِرُ أَلبانَ اللَّقاحِ، يريد أَنهم يَسْقون خَيْلَهم ألبانَ النُّوقِ ب تُلحَفُ: تُغطَى من الريحِ والبَرْدِ لِكَرمِها وعِزَّتِها عليهم].

## ذح ل ط

\* **ذَحْلُطَ** فُلانٌ: خَلَط فى كَلامِه. (عـن ابـن دُرَيْد).

### ذح ل م

\* ذُحْلَم الشَّى : دَحْرَجَه على الأرْضِ. وقيلَ: دَهْ وَره. (وانظر: ذح م ل، ذم ح ل) وسد فلانًا: صَرَعَه. وذلِك إذا ضَرَبَه بحَجَرٍ ونَحْ وِه.

يُقال: رَماه فَذَحْلَمه.

وقيل: ذَبَحه.

\* تَذَحْلَم: تَدَهْوَر. قال رُؤْبَةُ:

« مَنْ خرَّ فى قَمْقامِنا تَقَمْقَما »

\* كأنَّه في هُوَّةٍ تَذَحْلَما \*

[القَمقامُ: العَددُ الكثيرُ، يُريدُ: مَن دَخَل في عَدَدِنا غُمِر، كالواقِع في البَحْر الغَمْر]. وقال أيضًا:

\* كُمْ مِن عَدُوٍّ زَلَّ أو تَذَحْلَما \*

\* كأنّه في هُـوَّةٍ تَقَحْدُما \*

[تَقَحْدُم: صُرعَ]

ویُقال: مَرّ یَتَدْحْلَمُ: إذا مَرَّ کأنّه یتَدَحْرَجُ. ویُقال: فلانٌ یَتَذَحْلَمُ فی مِشْیَتِه. (وانظر: ذحم ل، ذمح ل).

ذحم ل

\*ڏحْمَل الشَّيءَ: دَحْرَجَه.(عن ابن دُرَيْد). (وانظر: <math>ذ - 0 م، (6)

ذح و

\* ذَحا ـُ ذَحْـوًا: سارَ سَيْرًا سريعًا، أو عنيفًا.

و— فلانٌ الشّيءَ: ساقَه. وقيل: ساقَه سَوْقًا عَنِيفًا.

ويُقال: ذَحا الإبيلَ: طَردَها وساقَها. و— المَرْأةَ: نَكَحَها. (عن كراع). « ذَحْوَة: قبيلةً في هَوازن. (عن السُّكَريّ)

ذ ح ی

\* ذُحَتِ الرِّيحُ القَوْمَ ـَ ذَحْيًا: أصابَتْهُم، وليس لهم منها سِتْرٌ يَسْتَترُونَ به.

و\_ فلانُّ الإبلَ ونَحْوَها: ساقَها.

ويقال: ذَحَتِ الرِّيحُ الشَّيءَ.

قال أبو خِراش الهُـذَليّ:

فَنِعْمَ مُعَرَّسُ الأضيافِ تَذْحَى

رحالَهُمُ شَآمِيَةٌ بَليلُ [أراد أنَّهُم يُنْزِلُون رِحالَهم فَتأْتِى الرِّيحُ فتَستَخِفَّها، فَتَقْلُعها، فَكَأْنِّها تسوقُها وتَطردُها].

وأَنشدَ السُّكَرِيِّ، لرجُلِ يَرْثي أَبا عُبَيْدِ. وكأنّما كانُوا لِمَقْتَل ساعةٍ

بَرَدًا ذَحَتْه الرِّيحُ كُلَّ مَسِيلِ و- الصُّوفَ: طَرقَه بالطِرْقَة.

\* تَذَحَّتِ الرِّيحُ القَوْمَ: اشْتَدَّت عليهم وعَصَفَتْ. (عن أبى عمرو الشَّيبانِيّ). وعَصَفَتُ: قبيلةُ في هَوازن مِن وَلَدِ مُعاوِية. (عن

«الَذْحاةُ من الأرْضِ: التي لا شجَرَ بها، فهي تَذْحاها الرِّياحُ، أي: تَنْسِفها.

ويُقال: نحن بمَذْحاةٍ من الأرض؛ إذا لم يَسْتُرْهُمْ من الرِّيح شيءٌ.

#### الذَّالُ والخاءُ وما يَثْلُثُمُما

\* **الذَّخْذَاخُ:** العِـذْيَوْطُ، وهـو الزُّمَّلِـق الـذى يُنزِلُ قَبْلَ الإيلاج.

و: المُنَقّبُ عن كلِّ شيءٍ.

«الذَّخْذَخانُ: ذو المَنْطِق، المُعْرِبُ الفصيحُ.

ذخ ر

(فى الحبشيَّة Za<u>k</u>era (زَخِرَ): ادّخَرَ، خَزُّن).

١- إحْرازُ الشَّيْءِ وحِفْظُه. ٢- نَبْتُ.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والخاءُ والرَّاءُ يدلَّ على إحْراز شيءٍ يَحْفظُه".

\* ذُخَرَ فلانٌ الشَّيَّ مَ ذُخْرًا، وذُخْرًا: أَعدَّه، أو خَبَأَه لِوَقْتِ الحاجَةِ إليه.

وقيل: أَعدَّه لآخِرتِه ودُنْياه. فالشَّيُّهُ مَذْخورٌ، وذَخِيرَة.

وفى الخَبر: "أنّ الطُّفَيْلَ بنَ عَمْرو الدَّوْسِيّ أَتَى النَّبِيّ - صلّى الله عليه وسلّم - فقال: يا رسولَ الله، هَلْ لك فى حِصْن حَصينٍ ومَنْعَةٍ؟ - يعنى أرضَ دَوْسٍ - فأبى ذلك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - لِلّذى ذَخَر اللّهُ للأنْصار".

وقال حاتم الطَّائيُّ:

سَأَذْخَر مِن مالى دِلاصًا وسابِحًا

وأَسْمَرَ خَطِّيًّا وعَضْبًا مُهَنَّدَا

[الدَّلاص: الدَّرْع اللَّيْنَة؛ السَّابح: الفَرَسُ الجَوَادُ؛ الأَسْمَر: الرُّمْح].

وقال أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي الصَّلْتِ ـ يَبْكِي زَمَعَةَ ابن الأَسْوَدِ ـ:

عَيْنُ بَكِّي بالمُسْبِلاتِ أبا الحا

رِث لا تَذْخَرى على زَمَعَهُ [الـمُسْبِلاتُ: الدُّموعُ السّائِلَة].

وقال ابنُ مُقْبِلٍ \_ في قَبيصَة بنِ المُخارق \_:

لقد قَطَع الإجْذامُ عنه بمَوْتِه

بَوَاكَىَ لا يَذْخَرْنَ دَمْعًا وعُودا [الإجْذامُ عنه: الإقْلاعُ عنه، يُريدُ نِسيانَه وتَرْكَ ذِكْره؛ العُودُ: جمْعُ عائِدةٍ، وهي التي تَزُورُ المريض].

وقال أبو العَتاهِيَـة:

لَيَعْلَمَنّ الناسُ أنَّ التُّقَى

والبِرَّ كانا خَيْـرَ ما يُـذْخَــرُ ويُقـال: ذَخَــر لِنَفْسِه حَـدِيثًا حَـسَنًا؛ إذا أَبْقاه بَعْدَه.

و: اخْتارَه. وقيلَ: اتَّخَذَه.

و. وَدَعَه. أَى: تَرَكَه. (عن أبى نصرٍ الباهليّ).

قال ذو الرُّمَّة \_ وذكر ظَليمًا ونعامة \_:

لا يَذْخُران مِن الإيغال باقِيَةً

حتى تكاد تَفرَى عنهُما الأُهُبُ [الإيغال: المُضِيُّ؛ تَفَرَى: تَنْقَدُ عنهما من شِدَّة العَدْو؛ الأُهُبُ: الجُلود، واحِدُها إهابً].

\*الْأَخْرَ السَّيَّ : ذَخْرَه. على "افتعل" أُبدِلت تاء الافتعال دالاً فصارت اذدخر. وعليه قراءة السُّوسِيّ : "وأُنَبَّ كُمْ بما تَأْكُلُونَ وما تَذْدَخِرون في بُيُوتِكُمْ".

(آل عمران/ ٤٩).

وهى: لغةٌ فى ادّخَر مالاً وغيره.
قال ابنُ الأَثِير: وأصْلُ الادِّخار انتخار،
وهو افتعال من الذَّخْر، ويُقال: اذتَخَر
يَـذْتَخِرُ، فهو مُذْتَخِـر، فلمّا أرادُوا أن
يُدْغِموا، ليَخِفَّ النُّطْقُ، قَلَبوا التاءَ إلى ما
يُقارِبها من الحروف، وهو الدّالُ المهملَةُ،
لأنّهما من مَخْرَجٍ واحِدٍ، فصارت اللَّفْظةُ
مُذدَخرٌ ـ بذال ودال ـ، ولهم فيه حينئذ
مَذْهبان: أحدُهما ـ وهو الأكثر ـ أن تُقْلب

الذّالُ المعجمة دالاً مُشَددة؛ والثانى ـ وهـو الأقلّ ـ أن تُقلّبَ الدّالُ المهمَلَةُ ذالاً وتُدغمَ فيها، فتصير ذالاً مُشددّدة مُعجمَـةً. وهذا العمـل مُطّرد فـى أمثالـه، نحـو: ادّكـر واذّكر، وادّغَر واثّغَرَ.

قال مَنْظورُ بن سُحَيْم:

وعِرْضِيَ أَبْقَى ما ادَّخَرْتُ ذَخِيرَةً

وبَطْنِى أَطْوِيه كَطَى رِدائِيا «الإِذْخِرُ: حَشِيشٌ أَخْضَرُ طيِّبُ الرِّيحِ، إذا جَفّ ابْيَضّ، كانت تُسْقَفُ به البُيُوتُ فوقَ الخَشَب، وهو أَطْوَلُ من الثِّيل، يَنْبُت كنَبْتَةِ البَرْدِيّ، واحدتُه إذْخِرةً.

وفي الخبر: "لمّا قالَ النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلّم - يومَ فتْح مكّة وتَحْرِيمها: "... ولا يُعْضَدُ شَجَرُها ". قال العبّاسُ - رضى اللهُ عنه -: يا رَسولَ الله! إلاَّ الإذْخِرَ، فإنّا نجعلُه في قُبورنا وبُيُوتنا، فقال رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلَّم -: "إلاَّ الإذْخِرَ".

وفيه أيضًا: "أنّ رسولَ الله \_ صلّى الله عليه وسلّم - أتّى عَليًا وفاطِمَةَ، وهما فى خَميلِ لهما قد كان رسولُ الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ جَهّ زهما بها، ووسادةٍ

مَحْشُوَّةٍ إِذْخِـرًا وقِرْبـة". (الخَميــلُ: القَطيفةُ البيضاءُ من الصُّوف).

وقال بلِلالُ بن ُ رَباحٍ - رضى الله عنه - متمثّلاً، وهو بالمدينة في أُوّل قُدومِه إليها -:

أَلا لَيْتَ شِعْرِى هل أَبِيتَنَ لَيْلَةً بِفَخَ شِعْرِى هل أَبِيتَنَ لَيْلَةً بِفَخَ وحَوْلِى إِذْخِرٌ وجَلِيلُ [فَخّ: موضِعٌ خارِج مكّة؛ الجليلُ: الثُّمامُ]. وقال أبو كَبِيرِ الهُذليّ \_ يَصِف حَرْبًا تَساقَط فيها القَتْلَى \_:

وأَخُو الأَباءةِ إذْ رأى خِلاَّنَه

تَلَّى شِفاعًا حَوْلَه كالإذخِر [الأَباءةُ: الأَجَمَةُ من القَصَب أو الحَلْفاءِ؛ تَلّى: صَرْعى؛ شِفاعًا: اثنين اثنين، يُريدُ كَثْرَة القَتْلي].

وفى "اللِّسانِ" قال الشّاعِرُ ۔ وذَكَر جَدْبًا ۔:

إذا تَلَعَاتُ بَطْنِ الحُرِّ أَمْسَتْ

جَديباتِ المَسارحِ والِسراحِ تَهادى الرِّيحُ إِذْخِرَهُنَّ شُهْبًا

ونُودِىَ فى المجالِس بالقِداحِ [بَطْنُ الحُرِّ: وادٍ بنَجْد]

و... (فى علوم الأحياء والزراعة) . Camel hay, (فى علوم الأحياء والزراعة) . Geranium grass : نباتُ عِطْرِيٌّ مُعَمَّرٌ، من الفَصِيلة النجيليّة Graminae ، يُسَمّى أيضًا "بَبْن مَكّة"، ينمو فى الجزيرة العربيّة وشمالً أفريقيا، يُستعمل مُغْليًّا

لِطرد الغازات، ومعالجة المُغُص، ولإدرار البول. وتُطْهِير المسالِك البوليَة.اسمه العلميّ: Cymbopogon وتُطْهِير المسالِك البوليَة.اسمه العلميّ: Andropogon) schoenaníhus أيضًا من نوع آخر يُسمَى "الإذْخر المكّى" ومن "حَلْف بَرّ" اللذيْن يَتْبَعان الجِنْس نفسه.



لاذخر

(ج) أَذاخِــرُ.

٥ وَتَنِيّة أَدَاخِرَ: موضِعٌ قُرْبَ مكَّةَ. بَينَها وبين المدينة.
 المدينة، لها ذِكْرُ فى خبر فَتْح مكةً.

قال ابنُ إسحاق: لمّا وَصَـل رسـولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مكّةَ عـام الفّتْح، دَخَل من أَذَاخـرَ، حتّى نَزَل أعلى مكّة، وضُربت هناك قُبُتُه.

هذاخِرُ: اسْمُ لغَير واحِد، منهم: والِدُ بُجَيْرِ بن ذاخِر بن عامر المُعَافريّ: روى عنه ابنه على. وابن أخيه، بُجيسر بن يزيد بن ذاخِسر: حَدُث

\*الذَّاخِرُ: السَّمينُ. (عن أبى عمرو). \*الذُّخْرُ: ما ادُّخِرَ. يُقال: جَعلَ مالَه ذُخْـرًا عند اللَّه، وذَخِيرَةً.

وفى الخَبر عن أبى هُرَيْسرَة ـ رضى الله عنه ـ أنّ النَّبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ

قال: "قال اللَّهُ عزَّ وجلّ: أَعْدَدْتُ لِعبادىَ السَّالحين ما لا عَسيْنٌ رَأَتْ؛ ولا أُذُنُ سَمِعَت، ولا خَطَرَ على قَلْب بَشَرٍ، سَمِعَت، ولا خَطَرَ على قَلْب بَشَرٍ، ذُخْرًا، بَلْهَ ما أَطْلَعكُم اللهُ عليه". (بَلْهَ: دَعْ عنك).

وقالت الخَنْساءُ:

نعِفُّ ونَعْرِفُ حَـقَّ القِـرَى

ونَتَّخِذُ الحَمْدَ ذُخْـرًا وكَنْـزا
وقال الخُريْمِيّ - يَرْثي -:
وأَعْدَدتُه ذُخْرًا لِكُلِّ مُلِمَّةٍ
وسَهْمُ المَنايا بالذَّخائرِ مُولَعُ

وسهم المدي بالدعائرِ مولع (ج) أَذْخارٌ.

قال أَحمد شَـوْقى \_ يصِفُ أثينا \_: تِلكَ القُبورُ أَضَنُّ من غَيْبٍ بما

أَضْفَتْ من الأَعْلاقِ والأَذْخارِ [الأَعْلاقُ: جَمْعُ عِلْقٍ، وهو النّفيسُ] 
هذَّخْرَان: من قَبائل العَرَب، منهم:

السَّائب بن مالِك بن عاصِرِ الذَّخْرانِيَ (٣٧هـ = ٢٨م): كان شـريفًا، وكانَ على شُـرطَة المُخْتارِ الثُّقَفَى، وقُتِلَ معه. (عن ابن دُريدٍ)

\*الذَّخورُ مِن النُّوقِ: التي لا تَدِرِّ إلاَّ على الكَسْع، وهو تَركُ بقيّةٍ من اللَّبنِ في ضَرْعِها. (عن القَيْنيّ) (لغةُ عُقَيْل).

هُ ذُخَيْرُ - ذُخَيْرُ بن شَجْنان: بَطْنٌ من الصدوف،
 وهى قبيلة من عَرَب اليَمَن، مِن القَحْطانيَّة.

\*الدَّخيرَةُ: ما ادُّخ.

قال مُسْلِمُ بن الوَلِيدِ \_ يصِفُ الخَمْرَ \_: كانَتْ ذَخيرةَ دِهْقانِ يَضِنُّ بها مكتوبةً مِن حَلالٍ غير مُكْتَسَبِ [الدِّهْقانُ هنا: التَّاجِرُ].

(ج) ذَخائِرُ.

قال الأخْطلُ:

وإذا افْتَقَرْتَ إلى الذَّخائرِ لم تَجِدْ ذُخْرًا يكونُ كَصالحِ الأَعْمالِ وفى "الصِّحاح"، قال الشّاعِرُ:

لَعَمْـرُكَ ما مالُ الفَتَى بذخِيرَةٍ

ولكنَّ إخوانَ الصَّفاءِ الذَّخائِـرُ و—: عُـدَّةُ الحَـرْبِ من رَصـاصٍ وقَــذائفَ (محدثة).

وــــ (فـى عِلْم اللُّغَةِ) repertory: مجْمُوعَةُ الرُّمـوزِ الصوتيَّة أو الكتابيَّة فى نِظامٍ لُغَوِىّ مُحَدَّد.

و: مَجْموعَةُ اللُّغاتِ أو اللّهجاتِ التي يمكن للمُتكلّم أن
 يَسْتَخْدِم إحداها.

و: مَجْموعَةُ المُسْتَوياتِ اللَّغَوِيَة المُسْتَخْدَمَة في جماعَةٍ لُغُويَة مُحَدَّدَةٍ.

و…: موضِعٌ يُنْسَبُ إليه التَّمْرُ الجَيَّدُ المَعْروف، له ذِكْرٌ في الخَبْرِ.

0 وذخائِــرُ الأرْض: ما كانَ من عُشْبها
 فى جَبَـلِ أو فى رَمْـلِ تَمْنَـعُ وعُورتُــه
 الأَكَلَـةَ عنه.

\_\_\_\_\_ قال ذُو الرُّمَّـةِ:

ذَخَائِرَ رَمْل دافَعَتْ عَقِداتُــه

أَذَى الشَّمْسِ عنها بالرُّكامِ العَقَنْقَلِ [العَقِـدُ: ما تَعَقَّـد من الرَّمْلِ وكَثُـر؛ العَقَنْقلُ: الكثيبُ يتعقَّد بعضُه ببَعْضٍ].

ويُـروى: "ذَخِيرةَ رمْل".

\* المَذاخِرُ: الأجْوافُ والأمْعاءُ والعُروقُ. وقيل: أسافِلُ البَطْن. يُقال: مَلاً فلانٌ مَذاخِرَه.

قال الرَّاعِي \_ يَصِفُ امرأةً، ويُنسبُ إلى منظور بن حَبَّة \_:

فلمَّا سَقَيْناها العَكِيسَ تَمَلاَّتْ

مَذاخِرُها وازْداد رَشْحًا وَريدُها [العَكِيسُ: اللَّبنُ تُصَبُّ عليه الإهالَةُ]. ويُروى: "تَمَذَّحت خواصِرُها".

٥ ومَذاخِرُ الدَّابَّةِ: المواضِعُ التي تَدَّخِر
 فيها العَلَفَ والماءَ مِن جَوْفها.

يُقال: مَلاَّتِ الدّابَّةُ مذاخِرَها.

قال الرّاعِي:

حتّى إذا قَتَلَتْ أَدْنى الغَليل ولم تَمْالأٌ مَذاخِرَها للرِّىِّ والصَّدَرِ تَنافَسا الرَّمْيةَ الأولى فَفازَ بها مُعاودُ الرَّمْي قَتَالٌ على قَفَـر

[الغليل: شِدّةُ العَطَش].

ومن المجاز قولُهم: مَلاَّ لنا في مَدَّاخِــره عَـداوةً.

قال اسن مُقْبل \_ وذكر صديقًا ناصَبَه العَداءَ ـ:

حتَّى إذا ما قَرَى لى فى مَذاخِرهِ جَهْدَ العَداوة من كُفْرٍ وإدبارِ واكَلُتُه والعِدا تَرْمِى مَقاتِلَهُ

خِرْقَ النَّشاشِيبِ فى ذى شُمْرُجٍ عارى [قَرى: جَمَع؛ واكلتُه: تَركْتُه ولم أُعِنْهُ؛ النَّـشاشيبُ: السِّهامُ، وخِرْقها يعنى: جَيِّدها؛ الشُّمرج هنا: الرُّقيق من الثِّياب]. هالمَذْخَرُ، والمِذْخَرُ: المِعَى الذي يَنْتَقِلُ الطَّعامُ إليه من المَودَة.

\* اللَّذَخُورُ: ما تَدَّخِرهُ عِتَاقُ الخَيْلِ مِن جَرْيِها لوَقْتِ الحاجَة.

> قال أُبَيُّ بنُ سُلْمِـيٍّ بن رَبيعَة: وخَيْـل تـلافَيْتَ رَيعانَها

بعِجْلِزَةٍ جَمَزَى المُذَّخَرْ [رَيعانُ كُلِّ شيءٍ: أوَّلُه؛ العِجْلِزةُ: الفَرَسُ الشّديدَة الخَلْق؛ الجَمَلْق: التي تَتَوَثَّبُ في جَرْيها].

\* المُذَّخِرُ مِن الخَيْل: المُبْقى لحُضْرِه.

وقيل: هو المِسْواطُ الذي لا يُعْطِسى ما عنده إلا بالسَّوْطِ. والأُنثى مُذَّخِرةٌ. همُذْيْخِرَةُ ـ بالتَّصْغِيرِ ـ: قريةٌ باليَمَن في أَعْلى جَبَلِ

ينابيعَ غزيرة، وزُروع وفَواكِه، وكانت فى الجاهليّة مَقَرًّا لِمُلوكِ الكُلاع، ثم فى الإسلام لآل ذى مُناخ، واتّخذها عَلِى بن الفَضْل عاصِمةً لِدولَته فى القرن الثّالثِ الهِجْرىّ.

### الذَّالُ والذَّالُ وما يَثْلُثُهُما

الدَّيْدَجانُ - ويُقال: الدَّيْدَجانُ ، والرَّيْدَجان: الإبلُ تَحمِل حَمُولةَ التُّجّارِ.
 (عن الأزهريّ)

قال أبو الغَريب النَّصْريّ:

- إذا حَدَوْتَ الذَّيْذَجانَ الدَّارجا
- « رأيتَه في كلِّ بَهْو داهِجًا «
   [رأيتَه: يُريد الثَّوْرَ؛ البَهْوُ: كِنَاسُ الثَّوْر
   يَتَّخـــذه فــى أَصْــل الأَرْطَــى؛ الــدَّامج: الدَّاخِل].

\*الذَّوْدُحُ: الذى يَقْضِى شَهْوَتَه قَبْلَ أَنَ يُفْضى إلى المرْأةِ.

وقيل: الذى يُنْزِل المنِيَّ قبل أن يُولجَ.

وقيل: العِنِّين. (وانظر:الذَّخْذاخ).

\* الذَّوْذَخُ: الذَّوْذَخُ. (وانظر: الذَّخْذاخ).

## الذَّالُ والرَّاءُ وما يَثْلُثُهُما

#### ذ ر أ ١- لَوْنٌ إلى البَياضِ. ٦- البَذْرُ والتَّكْثيرُ. ٣- النَّسْلُ.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والرَّاءُ والهمزةُ أَصْلان: أحدهما لَوْنٌ إلى البَياضِ، والآخَرُ: كالشَّيءِ يُبْذَرُ ويُـزْرَع".

\* ذُراً الشَّعرُ ـ ذُرْءًا: عَلَـتْه ذُرْأَةٌ. أى: شَيْبٌ في جانِبَـ الرَّأْسِ. يُقـالُ: قـد

ذَرَأَتْ مَجالى فلان \_ وهى ما يُرى من الرأس إذا اسْتُقْبل الوَجْه \_، أى: ابْيَضَّتْ، فهـو أَذْرأُ، وهى ذَرْآءُ. قال أبو مُحمّدِ الفَقْعَسِيُّ:

- \* قالت سُلَيْمَى: إنَّنِي لا أَبْغِيه \*
- أراه شَيْخًا عاريًا تَراقيه \*
- « مُقَـوَّسًا قَـدْ ذَرَأَتْ مَجالِيـهْ »
- « يَقْلِي الغَواني والغَواني تَقْليهُ «

[التَّراقِي: عِظامُ ما بين ثُغْرة النَّحْرِ والعَاتِق؛ يَقْلِي: يَكْرَهُ].

و\_ فَمُ فلانٍ: سَقَطَ ما فِيه من الأَسْنانِ.
 (وانظر: ذرو - ى).

و الله الشَّىءَ: كَ تُرَهُ. وفى القرآن الكررة وفى القرآن الكرريم: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَمِنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَمِنَ أَلْأَنعُكِم أَزْوَجًا لَيُذْرَقُكُمْ فِيهِ ﴾

(الشورى/١١)

و الخَلْقَ: خَلَقَهم. وفي القرآن الكريم: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلجِهَنَمَ وَٱلْإِنْسِ ﴾ . (الأعراف/١٧٩).

ويُقال: هُم ذَرْءُ النّار، أى: خُلِقوا لها. وفى خَبَر عُمَرَ أنّه كتَب إلى خالِد بن الوَليدِ \_ رضِىَ الله عنهما \_: "بلَغَنِى أنَّك دَخَلْتَ الحَمَّامَ بالشّام، وأَنَّ مَنْ بها مِن الأعاجِم اتَّخذوا لك دَلُوكًا عُجِن بِخَمْ رِ، وإنِّى لأَظُنُّكم \_ آل المُغيرة \_ ذَرْءَ النّارِ". ويُروى: "ذَرْوَ النّارِ" (وانظر: ذرو \_ ى). و فلانٌ الأَرْضَ: زَرَعَها. وقيلَ: بَذَرَها. قال عُبَيْدُ اللّهِ بن عبدِ اللّه بن عُتْبَة بن مَسْعودِ الهُدُلِيِّ \_ ويُنْسَبُ لِقَيْس بن

ذريـح -:

صَدَعْتِ القَلْبَ ثُمَّ ذَرانْتِ فيه هَواكِ فَلِيمَ فالْتأَمَ الفُطورُ

[لِيمَ: أَصلُهُ لُئِمَ، أَى: الْتَأَم صَدْعُه، فَتُرِكَ الهَمْدُرُ؛ لِيصِحَّ الوَزْنُ؛ الفُطُورُ هنا: التَّشَقُّق والصَّدْعُ].

ويُرْوَى: "ثم ذَرَرْتِ". و"ثم ذَرَيْتِ..". و البساطَ ونَحْوَه: بَسَطَه على الأَرْضِ. قال المُثَقِّبُ العَبْدِي \_ وذكرَ ناقته \_:

تقولُ إذا ذَرَأتُ لها وَضِينى

أَهذا دِينُه أَبدًا ودِيـنى؟ [الوَضِينُ: بِطِانٌ عَرِيضٌ مَنْسوجٌ من سُيورٍ أو شَعْرٍ يُـشَدُّ به الرَّحْـلُ؛ الدِّينُ هنا: العادَةُ. يُريد أنها تَشكُو مِن طُولِ سَفَره، فهو لا يُريحُها ولا يَسْتَريح].

ويُروى: "دَرَأْتُ" بالدَّالِ الْمُهْمَلَة، وهما بمَعْنى. (وانظر: درأ).

« **ذَرِئَتِ** الخَيْلُ والمَعْزُ ونحوُها ـَـ دُرْأَةً: ابْيَضَّت آذائُها، أو: كانت رَقْشاء.

فهو أَذْرَأُ، وهي ذَرْآءُ. يُقال: كَبْشُ أَذْرَأُ، وعَنَاقُ و: جَدْىٌ أَذْرَأُ، وعَنَاقٌ دَرْآءُ، وعَنَاقٌ دَرْآءُ: في رُؤوسِها بَياضٌ.

ويُقال أيضًا: كَبْشٌ أَذْرَأْ؛ إذا خالطَ سَـوادَ صُوفِه بَياضٌ.

و فلانُّ: أَخَذَ الشَّيْبُ جانِبَىْ رأسِه. ويُقال: ذَرِئَ شَعـرُه: عَلَتْـه ذُرْأَةٌ. (لغةٌ فى ذَرَأ).

وب رُوى رَجَــزُ أبى مُحَمَّـدٍ الفَقُعَـسِيّ السّابِقُ:

« مُقَوّسًا قد ذرئت مَجالِيه «

ویُقال: ذَرِئ رَأْسُه صار فی شَعْرِه بَیاضٌ. یُقال: رجلٌ أَذْرَأْ. وامرأَةٌ ذَرآءُ. ویُقال: شَعْرَةٌ ذَرْآءُ، أی: بَیْضاءُ.

\* ذَرُقَ شَعرُه - ذَرَأَ : ذَرِئَ. (عن قُطْرُب). \* اللَّبَنَ مِن الضَّرْعِ. \* أَذْرَأَتِ اللَّبَنَ مِن الضَّرْعِ. فهـى مُذْرِئٌ. (لغةٌ فى أَدْرأَت) (وانظر: در أ)

و ضلانٌ الدَّمْعَ: أَسالَه. (وانظر: ذرو ي). و ضلانًا: ذَعَرَه، أي: خَوَّفَه وأَفْزَعَه. و قيل: أَغْضَبَه.

و: أُغْراه.

و— إلى كذا: أَلْجاَه إليه. وحكى أبو عُبَيدة: أَذْراه بغير هَمز.

و بالشَّى : أُولَعَه به. (عن السَّرقسطىّ) ويُقال: أَذْرا فلانًا بصاحِبه: حَرَّشَه عليه، وأُولَعَه بِأَذاه. (عن أبى زيدٍ).

\* الذَّراءُ: الشَّـمَطُ والشَّيْبُ.

وقيل: أوَّلُ بَياضٍ فى مُقَدَّم الرَّأْسِ. «الذَّرْءُ - ويُقال: الذَّرُوُ -: الذُّرِيَّة. يُقال: أَنْمَى اللَّهُ ذَرْأَك وذَرْوَك، أى: ذُرِيَّتَك. و-: الشَّيءُ اليسيرُ مِن القَّول. ويُقال: بَلَغَنِى ذَرْءٌ من خَبَرِ، أَى: طَرَفٌ منه.

قال مَـوْهَبُ بن رِياح، أَبو أُنَيْس: أتانى عن سُهيَـل ذَرْءُ قَوْلِ فأَيقَظَنى وما بى منْ رُقادِ ويُروى: " ذَرْوُ قَوْلٍ".

وفى "اللّسان" قال صَخْرُ بن حَبْناءَ: أتانى عن مُغيرة ذَرْءُ قَوْل

\*الذَّرْآءُ مِن المَعْزِ: الرَّقْشاءُ الأَذْنَيْنِ، وسائِرُها أسودُ، وهي مِن شِياتِ المَعْزِ دُونَ الضَّأْن.

٥ وشَاةٌ دُرْآءٌ: بَيْضاءُ الرّاسِ، أو بَيْضاءُ الوَجْه، وفى "الأساس" قال الشّاعِرُ:
 فَمَرَّ وَلًا تَسْخُنِ الشَّمْسُ غُدْوةً
 بذرآء تَدْرِى كيف تَمْشِى المنائِحُ

أي: مُنِحتَ كثِيرًا فاعْتادَت ذلك.

«الذَّرْآنيُّ، والدَّرَآنيُّ \_ وتَحْرِيكُ الرَّاءِ

أجود ـ: الشَّديدُ البَياضِ.

يُقال: مِلْحٌ ذَرْآنِيٌّ، وذَرَآنِيٌّ.

**\*ِ الذُّرْأَةُ**: البَياضُ.

وقيل: الشَّمَطُ والشَّيْبُ، أو: أوّلُ بياضِه في مُقَدَّم الرّأْس.

وفي "الأفعال"، أنشد السّرقُسْطيّ:

ولِلرَّأْسِ مِنِّى قَدْ تَبَدَّل ذُرْأَةً تَلوحُ على أعْلَى المسايح بِيضُها

وفي "الجمهرة" قال أبو نُخَيْلةَ السَّعْدى :

وقَدْ عَلَتْنى ذُرأةٌ بادِى بَدِى

« ورَثْيَةٌ تَنْهَ ضُ في تَشَدُّدِي «

[بادى بَدِى، أَى: أُوّلُ كُلِّ شَيْءٍ؛ الرَّثْيَـةُ: انْحِلالُ الرُّكَبِ والمفاصِل].

\* ذِرْأَةً : العَنْزُ نفسُها. (عن الصّاغانى). \* الذَّرِيّةُ، والذُّرِيّةُ، والذَّرِيّةُ، نَسْلُ الثَّقَلَيْنِ، مِن الجِنِّ والإنْس، وقد تُطْلَق على الآباء والأصول أيضًا، فهى مِن الأضّداد. وقد يُرادُ بها النِّساءُ. وأصلها: ذريئة فَخُفَفَتِ الهمزةُ لكَثْرةِ الاسْتعمال،

وأُلزمتِ التَّخفيف. وقال يُونُس: أَهْلُ مَكَةً يُخالفونَ غَيْسرَهم مِن العَسرِب فَيَهُمِنون النَّبِيّ، والذُّرِيَّةَ، والبَرِيّة. ووزنُها (فُعِّيلَة) من ذَرَأ اللَّهُ الخَلْقَ. وجَعَلها السَبَعْضُ (فُعْلِيَّةً) من الذَّر، أو (فُعْلُولَة) أو (فُعُلولة). (ج) ذَراريُّ، وذُريّاتُ.

(وانظر: ذرر، ذرو - ى)

اللَّرِىءُ: الزَّرْعُ أولَ ما يُزْرَعُ. يُقال: زَرْعُ

ذرىءُ: مَبْذورٌ.

ذ ر ب ١- الإقْدامُ والجُرْأةُ عَلى مالا يَنْبغِي. ٢- الحِدَّةُ.

قال ابنُ فارِس "الذَّالُ والرَّاءُ والباءُ أَصْلُ واحِدٌ يَدُلُّ على خِلافِ الصَّلاحِ في تَصَرُّفه من إقْدامٍ و جُرْأةٍ على ما لا يَنْبغِي".

\* ذَرَب السَّيفَ والسِّنانَ ونحوَهما ــُـ ذَرْبًا: نَقَعَه في السُّمِّ، ثم شَحَذَهُ.

قال المُسَيَّبُ بن عَلَس \_ يَمْدَحُ القَعْقاعَ بن مَعْبَدِ بن زُرارة \_:

وإذا رَماهُ الكاشِحون رَماهُمُ بمعابلٍ مَذْروبةٍ و قِطاعٍ

[الكاشِحونَ: المُبْغِضونَ؛ المعابِلُ: النِّصالُ العِسراضُ؛ القِطاعُ: جَمْعُ قِطْعٍ، وهسو النَّصْل].

وقال عَبيدُ بنُ الأَبْرَص:

وخِرْق من الفِتْيان أَكْرِمَ مَصْدِقًا

مِنُ السَّيفِ قد آخَيْتُ ليسَ بمَذْروبِ [الخِرقُ: الظَّريفُ السَّخِيُّ؛ أَكْرمُ مَصْدِقًا: أَصْدَقُ، يُريد: هو أصْدَقُ من السَّيفِ إذا ضَرَبْتَ بهِ فَصَدَق].

وقال أَبو خِراشِ الهُـذَلِىّ ـ وذكـر حِمايتهم لسَبْرةَ الشَّجْعيّ ـ:

و لَوْلا نَحْن أَرْهَقَهُ صُهَيْبٌ

حُسامَ الحَدِّ مَذْرُوبًا خَشِيبا [أَرْهقَـه: أَغْـشاه؛ الخَـشِيبُ: الـصَّقيلُ، الحدِيثُ العَهْدِ بالصِّقال].

وقال سُویدُ بن أبی كاهِلِ الیَشْكُرِیّ: وارتَمَیْنا و الأعادِی شُهَّدٌ

بنِبال ذاتِ سَمٍّ قد نَقَعْ بنِبال كُلِّها مَذْروبَةٌ

لم يُطِقْ صَنْعَتَها إلا صَنَعْ المَّوْ صَنْعَتَها إلا صَنَعْ [أرادَ بالنِّبال: الحُجَج في الافْتِخارِ ونَشْرِ المَكَارِم، وجَعَلَ نِبالَه مَسْمومةً لاقتِرانِ السَّدْق بها، وسُقُوط السبُطْلانِ عنها؛ الصَّدْق بها، وسُقُوط السبُطْلانِ عنها؛ الصَّدْق : الحاذِقُ].

وفى "الحَيوان" قال مَنْصُور النَّمَرِىّ:
ليلٌ منَ النَّقْعِ لا شَمْسٌ ولا قَمَرُ
إلاّ جَبينُك والمَدْروبَةُ الشُّرُعُ
[النَّقْعُ: الغُبارُ؛ الشُّرُعُ: المرْفُوعةُ المُشْهَرَةُ].
و في "التّهذيب" قال الشّاعِرُ:

لقَدْ كان ابنُ جَعْدةَ أَرْيَحِيًّا

على الأعْداءِ مَذْروبَ السِّنانِ اللَّرْيَحِيُّ: الَّذَى يَخِفُ للعَطاءِ ويَرْتاحُ له]. وص الحَدِيدةَ صُ ذَرْبًا: أَحَدَّها. (فتح عين المضارع عن الفيْروزبادى، وأنكره صاحِبُ التّاج، قال: ولا قائلَ به، والقياسُ يُنافِيه؛ لأنّه غير حَلْقِي اللاّم ولا العَيْن).

ويُقال: ذَرَبَ الأَسْنانَ. قال المُتَنبّى \_ يصِفُ كَلْبَ صَيْدٍ \_:

« حَتَّى إذا قِيلَ له نِلْتَ افْعَل «

« افْتَرّ عن مَذْرُوبةٍ كالأَنْصُل «

\* ذَرِبَ السَّيفُ و نحوُه لَـ ذَرَبًا، وذَرَابةً: حَدَّ، أَى: صارَ حديدًا ماضيًا. فهو ذَرِبٌ. يُقال: سِنانٌ ذَربُ. (ج) ذِرابُ.

قالَت الخَنْساءُ \_ تَرْثى أخاها صَخْرًا\_:

لاقَى رَبِيعَةً في الوَغي فأصابَه

طَعْنًا بجائِفَةٍ لدَى الصَّدْرِ بمُقَوَّمٍ لَدْنِ الكُعوبِ شَباتُـه

ذَربُ الشَّباةِ كقادِم النَّسْر

[أصابه طَعْنًا، أي: أصابَه مِن رَبيعة طَعْنٌ؛ الجائِفَةُ: الطَّعْنَةُ تَـذهبُ في الجَـوف؛ الْمُقَوَّمُ: الرُّمْحُ؛ شَباتُه: حَدُّه؛ قادِمُ النَّـسْر: جَناحُه الأَعْلَى، شَبَّهت به الرُّمْحَ في استوائه وإرهافِه].

وفي "الحيوان" قال ابن أبي كَريمة (أحمد ابن زياد) \_ يصفُ براثِنَ الفُهودِ \_:

ذَواتِ أَشافٍ رُكِّبت ْ في أَكُفِّها

نوافِذَ في صُمِّ الصُّخور نَواشِب ذِرابٍ بلا تَرْهِيفِ قَيْن كأنّها

تعَقّربُ أصداغ المِلاح الكَواعِبِ

[أشافٍ: جمع إشفى، وهي المخراز؛ التَّرهيف: ترقيق الحَـدِّ؛ القَيْن: الحَـدَّاد؛ الأصداغ: جمع الصُّدْغ، وهو الشَّعرُ اللَّهَ دَلِّي بين العَيْن والأُذُن؛ تَعَقْرُبُ الصُّدْغ: تَلَوِّيه وتَعَطُّفُه].

و\_ الجُرْحُ: فَسَدَ واتَّسَعَ، ولم يَقْبَل الدَّواءَ. وفي "الأَفْعال" أنشد السَّرَقُسْطيّ:

\* إذا أساها طبيبٌ زادها ذَرَبا و ـ: سالَ صدِيدًا. وفي خَبَر أبي بكْر ـ رضِي اللَّه عنه \_ حِين سُئِلَ: ما الطَّاعون؟ قال: "ذَرَبُّ كالدُّمَّل".

وفي "المقاييس" قال الشَّاعِرُ:

أَنْتَ الطَّبِيبُ لأَدْواءِ القُلُوبِ إذا خِيفَ المُطاولُ مِن أَدْوائِها الذَّربُ

و\_ الرَّجُلُ: فَصُحَ لسانُه بعدَ حَصَره وعِيِّه.

يُقال: لسانٌ ذَربٌ: فَصِيحٌ.

و\_ أنفُ فلان: قَطَر مُخاطُه.

وفي "البيان والتبيين" قال زَيْدُ بن جُنْدبٍ الإياديّ:

وأَذْرَبُ من حَدِّ السِّنان لِسائُه وأَمْضَى من السَّيفِ الحُسام المُشَطَّبِ [الحُسامُ: القاطِعُ؛ المُشَطَّبُ: الذي في مَتْنِه طرائِقً].

وقال أبو طالبِ، عَمّ النَّبِيّ \_ صلَّى الله عليه وسلُّم ـ:

وما تَرْكُ قوم لا أَبالكَ سَيِّدًا

يَحوطُ الذِّمارَ غيرَ ذَرْبٍ مُواكِل [يَحوطُه: يَحْميه؛ الذِّمارُ: ما وراءَ الرَّجُـل ممَّا يحِقّ عليه أن يحمِيَه؛ المُواكِلُ: الذي تَتَّكل عليه ويتَّكِل عليك. وسَكَّن الرَّاء \_ وهي مكسورة ـ للوزن].

و\_ لسانُ فُلان: فَسَدَ ونَطَق بما يُعابُ. يُقال: ذَرِبَ لِسانُه: إذا كان حادَّ اللِّسان شَتَّامًا فاحِشًا بذِيئًا لا يُبَالى ما قالَ. فهو ذَربٌ. (ج) أذرابٌ.

ومِن المجاز قَوْلُهم: في لِسانِه ذَرَبٌ و ذَرابةٌ، أي: حِدَّةٌ وبَذاءَة.

و المَعِدةُ ذَرَبًا، وذرابَةً، و ذُروبةً: فَسَدَتْ، فهي ذربةً.

يُقال: ذَربَتْ مَعِدَتُه وعَربَتْ.

وقيلَ: ذَرَبُ المَعِدةِ: حِدَّتُها عن جُوعٍ. ويُقال: إنَّه لـذَرِبُ الـبَطْنِ؛ إِذا كانَ لا يَسْتَمرئُ الطَّعامَ ويُتَّخَم.

وبه فَسَّر السَّرقسطِي قولَ الشَّاعِرِ ـ ونسبه للكُميت ـ:

أنتَ الطّبيبُ بأدْواءِ القُلوبِ إذا

خِيفَ المُطاوِلُ من أَدْوائِها الذَّرِبُ وـــ:صَلُحَتْ. (ضِدُّ)

و فلانٌ بالشَّيءِ: اعْتَادَه. (وانظر: درب).

\*أَذْرَبَ فلانُّ: فَصُحَ لسانُه بعد حَصَرٍ. (عن ابن الأعرابيّ).

و: فَسَدَ عَيْشُه. (عن ابن الأعرابيّ). \* وَرَبَ اللَّهُ عَرْابيّ). \* وَرَبُّ فَلانٌ الشَّيءَ: حَدَّدَه.

يُقــال: ذَرَّبَ الحَدِيــدةَ. ويُقــال: سِــنانُ مُذَرَّبُ.

قال عَوْفُ بنُ الأَحْوص الكِلابيّ:

قَناةُ مُذَرَّبِ أَكْرِهْتُ فيها

شُراعيًّا مقالِمُه ظِماءُ [الـشُّراعِيُّ: الـسِّنانُ، منسوبٌ إلى صانِع اسمُه شُراع؛ مقالِمُه: مَقاطِعُه، أو كُعوبُه؛ ظِماءً: يابِسَةً].

وقال كَعْبُ بنُ مالكٍ:

بمُذَرَّباتٍ بالأَكُفِّ نواهِل

وبكُلِّ أبيضَ كالغَدِيرِ مُهَنَّدِ وَسَال صَفْوانُ الأَسَدِى مَالِيَابَ الحَيَّة ـ:

إذا ما تَثاءبَ أَبْدَى له

مُذَرَّبَةً عُصُلاً كاللُّدَى

وقال أَحْمَدُ شَوْقِي:

صَعِدتُم وما غيرُ القَنا ثُمَّ مَصْعدٌ

ولا سُلَّمٌ إلاّ الحديدُ المذرَّبُ و السَّيفَ ونَحْوَه: ذَرَبَه. يُقال: سَيْفٌ مُذَرَّبٌ، وسِنانٌ مذَرَّبٌ.

قال ابن الرُّومِيّ - يمدحُ يَحْيي بن عَلِي اللَّهِم -:

والَّذى رَأْيُه لأَسْلِحَةِ الـ

أَبْطال مِثلُ الصِّقالِ والتَّذْرِيبِ وقال أبو العَلاء المَعرِّيّ:

كأنَّ ضِياءَ الفَجْرِ سَيْفٌ يَسُلُّهُ على عليهمْ صَباحٌ بالمنايا مُذَرَّبُ

وفى " الأساس" قال جَهْمُ بن خَلَفٍ المازنِيُّ:

«يَفْتَرُّ عن عُوجٍ حَديداتٍ رُهُفْ «هُذَرَّباتٍ تَقْلِسُ الشُّمَّ نُطُفْ«

[يَفْتَرُّ: يكْشِفُ؛ عُوجٌ: مُعْوجَّة، يَعْنِى أنيابَه؛ رُهُفُّ: مُحَدَّدَةٌ؛ تَقْلِسُ: تَنْفُثُ وتَقْذِفُ؛ نُطُف، مِن نَطِف الماءُ؛ إذا سال]. وص فلاناً: هَيَّجَه. يُقال: فلانٌ يُضَرِّبُ بِيْنَنا ويُذَرِّبُ.

\* الذَّرابُ، والذُّرابُ: السُّمُّ. (عن كُراع). \*الذَّرَبُ: الصَّدَأ. وقيل: الصَّدأُ يكونُ فى السَّيفِ. (عن ابن الأَعْرابي).

وـــ: المَرَضُ الذي لا يَبْرأُ.

وبه فُسِّر خَبَرُ أبى بكرٍ \_ رضى الله عنه \_ السَّابقُ عن الطَّاعون.

و: الاخْتِلافُ والشَّرُّ. يُقال: أَلْقى بينَهُم الذَّرَبَ.

و ... : الفُحْشُ في القَوْلِ وبَذاءَةُ اللِّسانِ. قال الزَّبْرقانُ:

أَلَمْ أَكُ باذِلاً وْدِّى ونَصْرِى وأَصْرِف عَنْكُمُ ذَرَبِى ولَغْبِي (ج) أَذْرابُ.

> ويقال: فيهم أَذْرابٌ، أى: مفاسِدُ. قال حَضْرَمِيُّ بن عامِر الأَسَدِىّ:

ولقد طَوَيتُكُمُ على بَلْلاتِكُـــمْ

وعَرفْتُ ما فيكُمْ مِن الأَذْرابِ

[بَلُلات: جَمعْ بَلُلَةٍ، وهي بَقيّة الوُد، وقوله: طويتُكُم على بَلُلاتِكُم، أى: احتملتُكم على ما فِيكُم من غيوب، يُضْربُ مِثالاً لإبْقاء المودَّة، وإخْفاء ما أَظْهروه من حَفائهه].

ويُروى: "مِن الأَعْيابِ"، جَمعُ عَيْبٍ.

«الذَّرِبُ: إِزْميلُ الإسْكافِ، وهو الْخِرْز الذي يَخيطُ به.

و: الحادُّ من كُلِّ شيءٍ.

و: السَّلِيطُ اللَّسانِ. يُقال: رَجُلٌ ذَرِبٌ: إِذَا كَانَ سَلِيطًا حَادً اللَّسانِ. ويقال: لِسانٌ ذَرِبٌ.

وفي "الصّحاح" أنشد:

أَرِحْـنِى واسْتَرِحْ مِنِّى فإنِّى تُقِيلٌ مَحْمَلِى ذَرِبٌ لِسانِى

ويُقال: فلانٌ ذَربُ الخُلُق: فاسِدُه.

(ج) ذُرْبٌ (على غيرِ قِياس)، وذُرُبٌ. يُقال: قَوْمٌ ذُرُبٌ.

0 وسُمُّ ذَربُ: شديدٌ.

o وسَيفُ ذَربُّ: مَسْمومٌ.

\*فِرْبٌ - يُقال: هو فِرْبٌ: صَخَّابٌ سَلِيطٌ
 فاحِشٌ طويلُ اللَّسان.وهي بتاء.

\*الذَّرْبُ: وَرَمٌ يكونُ فى عُنُقِ الإنسانِ، أو الدَّابَّةِ، مِثلُ الحَصاةِ. قال أَبو زَيْد: هى الغُدَّةُ.

وقيلَ: يكونُ تحت الحَجَبَة (رأسُ الوَرِكَ المُشرِفِ على الخاصِرَة) مِن رَفْغ البَعير، مثل الأُرْبيَّة.

وــــ: داءٌ يكونُ في الكَبِدِ بَطِيءُ البُرْءِ.

(ج) ذِرَبٌ.

«الذَّرَبَى: العَيْبُ.

\*الذَّرَبَّى: الدّاهيَةُ. يُقال: لَقِيتُ منه الذَّرَبَّى.

«الذَّرِبَةُ: رأْسُ الخُرَاجِ. (ج) ذَرِباتٌ. (عن التَّبريزى)

وبه فَسَّر قَوْلَ مُزَرِّدِ بنِ ضِرارٍ - وذكر إبلاً أُخِذَت من قَوْمِه -:

بهنَّ دُرُوءٌ من نُحازٍ وغُــدَّةٍ

لها ذَرِباتٌ كالثَّدِىّ النَّواهِدِ [الدُّروءُ: جَمعُ الدَّرْء، وهو بُروزُ الغُدّة إذا ظهرَتْ واستبان حَجْمُها؛ النُّحازُ: السُّعالُ من داءٍ في الرِّئة؛ الغُدَّةُ: داءٌ يُصِيبُ الإبلَ في لَهازِمها على هَيْنة الخُرَّاج]

\* الذَّرِبَةُ، والذَّرْبَةُ مِن النِّساءِ: الصَّخَابةُ السَّلِيطةُ اللِّسانِ.

. يُقالُ: امرأةٌ ذَرِبةٌ: بذِيَّةٌ.

وفى الخَبرِ أنّ أعْشَى بنى مازِنِ (عبد الله ابن الأَعْور الحِرْمازِيّ) قدِم على النّبيّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فأنشده أبياتًا يشكو فيها امرأته :

\* يا سَيِّدَ النَّاسِ ودَيَّانَ العَرَبْ \*

\* إلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً من الـذِّرَبْ \*

\* خَرَجْتُ أَبْغِيها الطَّعامَ في رَجَبْ \*

\* فَخَلَفَتْنِى بِنِزاع وحَرَبْ \*

[أَبْغِيها الطّعامَ: أطلُبُه لها؛ خَلَفَتْنى: خالفت ظَنِّى فيها؛ الحَرَبُ: أشدتُ الخُصومَةِ]

«الذّرْبَةُ: الذّرْبُ.

وهما الدِّرْبَتانِ: الغُدَّتان عن يَمين العُنُق وعن يساره، وهما البادِرتان.

و: اسمٌ من أَسْماءِ الدَّاهِيَة.

(ج) ذِرَبٌ.

\* الذَّرَبِعِينَ: الدَّاهِيةُ. وقيل: السَّشُّرُ والخِلافُ.

وفى "الجيمِ" أَنْشَد أبو عمرو الشيباني ـ ويُنسبُ إلى الكُميت ـ:

رَمَتْنِيَ بِالآفاتِ مِن كُلِّ جانبٍ وَبِالذَّرَبِينَ مُرْدُ فِهْرٍ وشِيبُها

[المُرْدُ: الشُّبّان].

ويُروى: "... وبالذَّربَيَّا".

**«الذَّرَبَيُّ**: الدَّاهِيةُ. (عن الصاغاني)

\*الذَّربَيّا - على فَعَليّا -: الذَّربين. يُقال: لَقِيتُ منه الذَّربَيّا. و: رَماه بالذَّربَيّا.

وفى "المقاييس" رُوِى بيت الكميت الكميت السابق:

وبالذَّرَبَيَّا مُرْدُ فِهْرٍ وشِيبُها وـــ: العَيْبُ.

ويُقال: أَتَيْتُهُم فَسَمِعْتُ مِنْهِم ذَرَبَيًّا: لائِمةً وكَلامًا رَدِيًّا.

**؞ الذَّرَبَيَّةُ**: الدّاهِيةُ.

\* الدِّرْيَبُ: الزَّهْرُ الأَصْفَرُ. وقيل: هو الأَصْفَرُ. وقيل: هو الأَصْفَرُ من الزَّهْرِ وغَيْرِه. (عن ابن سِيدَه) قال الأَسْودُ بنُ يَعْفُر - ووصَفَ نباتًا -:

قَفْرًا حَمَتْه الخَيْلُ حَتَّى كأَنْ

زاهِرَهُ أُغْشِيَ بالذِّرْيَبِ

ويُروى: "بالزَّرْنَبِ"، وهو نوعٌ من الطَّيبِ. \*للِذْرَبُ: اللِّسانُ؛ لحِدَّته.

و: نابُ الحَيَّةِ. (عن الجاحظ). وفى "الحَيوان" أَنْشد قَوْلَ الرَّاجِـزِ ـ يـصِفُ ثُعبانًا ـ:

- « حَتَّى دَنا مِن رَأْس نَضْناض أَصَمُ 
   «
- « فخاضَه بينَ الشِّراكِ والقَــــدَمْ «
- « بمذْربٍ أَخْرَجَه من جَوفِ كُــمْ «

[النَّضْنَاضُ: الحَيَّةُ؛ خاضَه هنا: طَعَنه؛ الشِّراكُ: سَيْرُ النَّعْلِ على ظَهْرِ القَدَم، الكُمُّ هنا: غِشاءُ أنياب الأَفْعى تُصانُ فيه ما لم تَعَضَّ].

ذ ر ح ذَرُّ الشَّيءِ عَلى الشَّيءِ.

قال ابن فارس: "الذَّالُ والرَّاءُ والحاءُ: مُعظَمُ بابه أَصْلُ واحِدٌ، وهو تفريقُ الشَّىءِ على الشَّيءِ، يكْسُوه صِبْغًا".

\* ذُرَحَ فلانُ الطَّعامَ ـ ذَرْحًا: جَعَلَ فيه الذَّراريحَ، أى: السُّمّ. يُقال: طَعامٌ مَذْروحٌ. أَبوكَ تَلافَى الدِّينَ والنَّاسَ بَعْدَما

تَساءَوا، وبيتُ الدَّينِ مُنقَطِعُ الكِسْرِ فشَدَّ إصارَ الدِّينِ أيام أَذْرُحٍ

وَرَدٌ حُروبًا قد لَقِحْنَ إلى عُقْرِ [تَساءَوا: تَبادَلوا الإساءة، يريد: القِتال، كِسْرُ البيتِ: جانِبُه؛ إصارُ الدّين: عِمادُه وما به بَقاؤه؛ لَقِحْن: حَمَلْنَ؛ العُقرُ: عَدَمُ الْحَمْل].

وإليه أيضًا يُشير كعبُ بن جُعيلِ التَّغْلِبيِّ في قوله \_ يمدحُ عَمْرو بن العاص ويشبِّهه بلُقُّمان الحكِيم \_:

كأنَّ أبا موسى عَشِيَّةَ أَذْرُح

يُطِيفُ بِلُقْمانَ الحَكِيمِ يُوارِبُـهُ فَلَمَا تلاقَوْا في تُراثِ مُحمّدٍ

سَمَت بابنِ هِندٍ فَى قُرِيشِ مَضارِبُهُ [يُوارِبُه: يُخادِعه؛ تراثُ محمّدٍ، يعنى: الخِلَافَة؛ ابنُ هِند: مُعاوِية بِن أَبِي سِفيان؛ مِضارِبُه: أُصُولُه الكريمةُ ].

وهناك بايع الحَسنُ بن عَلِيّ بن أبي طالب \_ رضى الله عنهما \_ مُعاوية بن أبي سُفيان.

وقال كُثَيِّر عَزَّة \_ وذكر بَرْقًا \_:

قعدت له ذات العِشاء أشِيمُه

بمَرِّ وأصْحابى بجَنَّةِ أَذْرُحِ [أَشِيمُه: أنظُر إليه؛ مَرٌّ: موضِعٌ].

\*الذَّرَاحُ مِن اللَّبَنِ: الذي مُزِجَ بالماءِ. يُقال: لَبَنٌ ذَراحٌ.(وانظر: ض ي ح).

«الذُّرَاحُ: دُوَيْبَةٌ أعظمُ مِن الذُّبابِ شيئًا، مجزَّعَةٌ مُبرقَشةٌ بحُمْرةٍ وسَوادٍ وصُفْرةٍ، لها جَناحان تَطِير بهما، وهي حَشَرةٌ ذات أرجُل طويلةٍ ولون أَخْضَرَ ذهَبي، أو ضارب

و— الزَّعْفرانَ ونحوَه في الماءِ: جعَل فيه شيئًا يَسيرًا منه.

ويُقال: لَبَنٌ مُذَرَّحٌ، وعَسَلٌ مُذَرَّحٌ: إذا غلبَ عليهما الماء.

و طعامَه: ذَرَحَه. يُقال: طعامٌ مُذَرَّحٌ. قال ابن الرُّومِى - يمدَحُ كاتِبًا، ويَصِفُ قَلَمَه -:

قَلَمٌ إذا جَدَحَ الدُّواةَ رأَيْتَه

يَشْفِى الجَوَى أو شاءَ كان مُذَرَّحا [جَدَحَ الدَّواةَ: حَرِّكَ ما فيها مِن مِدادٍ]. و— إداوتَه \_ أى مِطْهَرتَه \_ الجَدِيدة: طَلاها بالطِّينِ لتَطِيبَ رائحتُها. (وانظر: م رخ).

وـــ الزَّعفرانَ ونحوَه في الماءِ: ذَرَحَه.

و الشيء في الربيح: ذَرَحَه. (عن كُراع). ه أَذْرُحُ: بلدُ في أطْراف الشّام من أَعْمال الشّراة، ثم من نَواحي البَلْقاءِ. فُتِحت صُلحًا سنة تِسْعِ في حياة النبي - صلّى الله عليه وسلّم - وبها كان أمرُ التّحْكيم بين عَمْرو بن العاص، وأبي موسى الأشعريّ، وإلى ذلك يُشير ذو الرُّمَة في قوله - يمدحُ بيلالَ بن أبي بُرْدة بين أبي مُوسى الأشعريّ -:

إِلَى الزُّرْقَةَ، منها أنواعٌ تُقْتلُ وتُجَفَّفُ، وتُسْحَقُ وتُسْتعملُ في الطِّبِّ.

(ج) ذَراريحُ.

يُقال: طَوَى قلبَه على التَّباريحِ، وسَقاهُ دَمَ الذَّراريح.

وفى المَثَل "حَلُوهَةٌ تُحَلَّ بالـذَّراريحِ" (الحَلُوءُ: ما يُحَكَّ بين حَجَرين ليُكتَحَل به). يُضربُ لمن كان له قولٌ حَسَنٌ وفعلٌ قَبِيحٌ.

و والذّراريعُ (في علوم الأحياء والزراعة) beetles (Cantharidae) فَصيلةٌ من الخنافِس (Cantharidae) مُسْتَطِيلةُ الأَجْسام، زاهِيةُ الأَلُوان، تَعيشُ بين النباتات والأَرْهار، ولكنّها تَعْتَذِى أيضًا بيَرقات الحَسراتِ الأُخرى، وتُوجَد يرقاتُها في التُّربة الرَّخُوة. تَضُمُّ نحو (Cantharis نحوع، مَصحوقُ نوع منها (Cantharis بُنفَطُ الجِلْد، أي: يُحْدِث به فُقَاعاتِ، blister beetle فَمَا المُنفَطَة (blister beetle في مَا المُنفَظة المِلْد، أي: يُحْدِث به فُقَاعاتِ،



الذراريح

o وذو ذُرارِيح: قَيْـلُ مـن أَقْيـالِ الـيَمَن الحِمْيَرِيّة.

\* الذَّرَحُ: شَجِرٌ تُتَّخَذُ منه الرِّحالةُ للإبل.

\* الذَّرَحْرَحُ، والذُّرَحْرَحُ - ويُقال: أبو ذُرَحْرَحِ -: الذُّرَاحُ.

وفى "التكملة"، أَنْشَد الصاغانيُّ للأَغْلب العِجْليّ:

\* قَالَتْ لَهُ وَرْيًا إِذَا تَنَحْنَحْ \*

« يالَيْتَه يُسْقَى دَمَ الذُّرَحْرَحْ «

[الوَرْىُ: قَيْحٌ في الجَوفِ ـ دعاءٌ عليه].

(ج) ذراريحُ.

٥ ويومُ ذُرَحْرَحٍ: صن أيّام العرب، كان
 بين بنى سَعدٍ وغُسّان.

\* الذُّرَحْرِحَةُ - ويُقال: أبو ذُرَحْرِحَة -: الذُّرَاحُ. (عن ابن سِيدَه)

\*الذَّرَّاحُ، والذُّرَّاحُ - ويُقال: أبو ذُرَاحٍ -: الذُّرَاحُ.

\* الذُّرَّحُ: الذُّراحُ.

\* الذُّرُّحَةُ: الذُّراحُ. (عن ابن سِيدَه)

\* الدَّرُوحُ ، والذُّرُّوحُ : الذُّراحُ .

\*الذُّرُّوحةُ: الذُّراحُ. (عن ابن سِيدَه).

\* الدِّرِّيحُ: الذَّرَّاحُ.

و—: اسمُ لصَنَمِ كان بالنُّجَيْر، من ناحيةِ اليَّمَن قُرْب حَضْرمَوْت. (عن ياقوت) «الدِّرِيحةُ: الذُّرَاحُ. (عن ابن التَّيّانيّ). «الذَّرُوحُ: الذُّرَاحُ.

(ج) ذَراريحُ، وذُرَّاحٌ. وحكَى كُراع: ذَرارِحُ. وقال أبو حاتِم: الـذَراريحُ الوَجْهُ (أى: الصّحيح) وإنَّما يُقالُ: ذَرارِحُ في الشِّعْر. قال كُثيِّر (١٠٥هـ =٣٢٧م) - يَعْنى نَفْسَه، ويعتِبُ على صاحِبتِه هَجْرَها إيّاه ـ:

هو العَسَلُ الصَّافي مِرارًا وتارةً

هو السُّمُّ تُسْتَدْمى عليه الذَّرارِحُ [تُسْتَدْمى: تُسْتَخْرَجُ وتُسْتقْطَرً].

وقال أيضًا \_ ويُنسبُ إلى جَميل \_:

أَلا لَيْتَنى، قبلَ الذى قلتُ، شِيبَ لى من السُّمِّ خَضخاضٌ بماءِ الدَّرارح

أَشِيبَ: مُنْجَ؛ الخَضْخاضُ: نَفْط أسودُ رقيقٌ تُطْلى به الجَرْبي].

وقال الفَرَزْدقُ - يهجو جَريرًا، ويذكُرُ جاريةً له تَسَرّاها -:

ولو أنّها يا ابنَ المَراغَةِ حُرَّةٌ

سَقَتْكَ بكَفَّيْها دِماءَ الذَّرارِحِ هذريحُ: أبو حَىًّ من أَحْياء العَرَب، يُقال لهم: بنو ذريح.

0 وابن ذريح \_ قيس بن ذريح بن الحباب بن سُنَّة بن حُذافة الكِناني : شاعر أُموى من سُكان المدينة ، كان أخًا للحُسين بن على بن أبى طالب لل وسى الله عنهما ومن الرُضاعة ، أرضَعته أمُّ قيس، وهو من العُشَاق المتيَّمين ، اشتهر بحب " لُبْنَى بنت الحباب الكَعْبيَّة"، وأخباره كثيرة ، وشِعره عالى الطبقة في التَّشبيب، ووصف الشَّوق والحنين. وفي الأغاني طائِفة من شِعره وأخباره مع صاحبته ، وهو القائِلُ لأبيه \_ حين عاتبه في حُبُها \_:

فإن يَكُ تَهْيامِي بِلُبْني غَوايَةً

فقد - ياذريحُ بن الحُبابِ - غَوِيتُ ما الحُبابِ - غَوِيتُ ما الحَبابِ - غَوِيتُ ما الحَبابِ اللهِ الإبالُ الذَّريحيَّات.

قيل: سُمِّىَ بذلك لِلُوْنِهِ، كأنَّ الزَّعْفَرانَ ذُرِّح عليه.

وفى "اللِّسان" قال الرّاجِز:

\* من الذَّرِيحيَّات ضَخْمًا آرِكا \*

[الآركُ: المُعْتادُ أَكْلَ الأَراكِ].

و: الذُّرَاحُ. (عن اللَّحيانِيّ).

**«الذَّريحة**ُ: الذُّرَاحُ.

و-: الهَضْبَةُ. (وانظر: ذ ب ح).

(ج) ذَرِيحٌ، وذَرائِحُ.

• ودُو دُرائح: موضعٌ، كان فيه يـومٌ مـن أيّـام العـربِ بين بنـى تَمـيم والـيمن، ولم يكـن فيـه حَـرْبٌ، ولكـن تَصالحوا.

واللُّرَيْحَةُ - ويُقال اللَّرِيحَةُ -: موضِعٌ بنَجْد، ورد في
 قول كُثيرً :

ولقد لَقِيتَ على الذُّريَحْة ليلةً

كانت عليكَ أيامِنًا وسُعودَا

ويُروى "الدُّرَيْجة.." (وانظر: د ر ج).

«الذَّرانِح: موضِعٌ بين كاظِمةً والبَحْرين.

قال المُثَقّبُ العبدِيَ:

مَرَرْن على شَرافِ فذاتِ رجْل

ُ ونَكُّبْنَ الذَّرانِحَ باليَمِينِ

[شَــرافُ، وذاتُ رِجْــلٍ: موضِـعان؛ نكَــبْنَ: عَــدَلْن وتَنحَّيْنَ].

«**الذَّرْنَحَةُ**: الأكَمَةُ دونَ الهَضْبةِ.

(ج) ذَرانِحُ.

\*اللدَّرْنُوحُ، واللدُّرْنُوحُ: اللدُّراحُ. وهو

فُعْنُولٌ، ونُونُه زائدة.

**«الذُّرْنُوحَة**ُ: الذّرْنُوحُ.

(ج) ذرانِحُ.

ذرذر

«**ذَرْذَرَ** الشَّيءَ مِن يَدِه: فَرَّقه وبَدَّده.

(وانظر: ذرر) .

\* ذُرْذَارُ: لَقَبُ رجل من العَرَبِ.

\* **الذَّرْدَارُ**: المِكْثَارُ.

ويُقال: رَجُلٌ ذَرْدَارٌ، أي: ثُرْثَارٌ. (وانظر:

ث رث ر).

ذ ر ر ١- الغايةُ في الدِّقَّةِ والصَّغَر. ٢- الائتشارُ.

قَالَ ابنُ فارس: "الذَّالُ والرَّاءُ المُشَدَّدةُ أصلُ واحِدٌ يدل على لَطافَةٍ وانْتِشار".

\***ذَرَ** الشيءُ ـُـ ذُرورًا: تَجَدَّدَ.

و الشَّمْسُ: طَلَعَتْ وظَهَرَتْ. (عن ابن بُرُرْج).

وقيل: الذُّرورُ: هو أَوَّلُ طُلُوعها وشُرُوقِها، وأَوَّلُ سُقوطِ ضَوْئِها على الأَرْضِ والشَّجَرِ.

قالَ عَمْرُو بن مَعْدِ يكَرِب:

ومُرْدٍ على جُرْدٍ شَهِدْتُ طِرادَها

قُبَيْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ حِينَ ذَرَّتِ

[المُرْدُ: جَمْعُ أَمْرِدَ، وهو الشَّابُّ القوىّ؛ الجُرْدُ: جَمْعُ أَجْرِدَ، وهو الفَرَسُ القَصيرُ

الشَّعْر، وذلك من علاماتِ العِتْق والكَرَم].

وقال المرار بن مُنْقذِ العَدَوِى \_ يصف امرأة بالحُسْن \_:

صُورةُ الشَّمْسِ على صُورتِها

کِنْدة:

كُلَّما تَغْرُبُ شَمْسٌ أَوْ تَذُرّ

وفى "الحماسة" أنشد أبو تمام لامرأةٍ من

أَنْعَى فَتَى لم تَذُرَّ الشَّمْسُ طالِعةً يومًا من الدَّهْرِ إلاَّ ضَرَّ أَوْ نَفَعا وقال ابنُ الرُّوميّ:

« حتى أَتَيْنا خَيْمةَ النّاطُور «

\* قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ للذُّرُورِ \* ومن المَجازِ قولُهم: ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ. وَفَى "الأَفْعال" أَنْشَدَ السَّرَقُسطيّ:

حَتَّى إِذَا ذَرَّ قَرْنُ الشَّمْسِ صَبَّحه

غُضْفُ كوالِحُ فى أَعْناقِها الحَلَقُ [الغُضفُ: كِلابُ الصَّيدِ؛ كَوالحُ: عَوَابِسُ الوُجوهِ].

ومن سَجَعات الأساسِ: أنتم ولاةُ الدَّوْلة، بكم ذَرَّ قَرْناها، وصَرَّت أُذْناها، وقَرَّت عَيناها.

ويُقال: لا أَفْعل ذلك ما ذَرَّ شارِقٌ، أى: لا أَفعلُه أبدًا.

قال عَمْرو بن مَعْدِيكَرب:

لَحَا اللهُ جَرْمًا كُلَّما ذَرّ شارقٌ

وجُوهَ كِلابٍ هارَشَتْ فازْبَأَرَّتِ [جَرْم: قَبِيلَةٌ؛ ولَحاهم اللهُ: دعاءٌ عليهم بالهلَاكِ؛ هارَشَتْ: تَقاتَلَتْ؛ ازْبَأَرّت: انْتَفْش شَعْرُها، شَبَّهَهُم بِكِلابٍ في هذه الحالة].

و النَّبْتُ والبَقْلُ: طَلعَ وظَهَرَ مِن الأَرْض. يُقال: أَصابَنا مَطَرٌ ذَرَّ بَقْلُه.

ويُقال أيضًا: أصابنا ثرْدٌ يَدُرُ بَقْلُه، ولا يُقرِّحُ أَصْلُه. (الثَّرْدُ: المَطَرُ الضّعيفُ؛ قرَّحَ النَّبْتُ: ظَهَرتْ رؤوسُ وَرَقِه).

و\_ فُلانٌ: شابَ مُقدَّم رَأْسِه. (وانظر: ذرأ).

و لحمُه: تَخَدَّد، أي: هُزِل ونَقُص. و الأَرضُ النَّبتَ ذَرًّا: أَطْلَعَتْه.

و \_ فلانٌ الشَّيءَ: أَخَذَه بأطراف

أصابِعه، ثُمَّ نَثْره. وقيل: بَدَّدَه وفَرَّقه.

يُقال: ذَرَّ الذَّرِيرةَ، وهي نوعٌ مِن مَسْحوقِ الطِّيب.

وفى خَبَرِ عُمَرَ - رضِىَ الله عنه: "ذُرِّى أَحِرَّ لكِ". (أى: انْثُرى الدَّقيقَ لأضعَ لك منه حَريرَةً، وهى نوعٌ من الطّعام).

وقال أبو عامِر أحمدُ بن عبد المَلِك بن شُهَيد القُرْطُبِيِّ:

تَمَنَّيْتُ أَنِّى ساكِـنُ فى غَيابَـةٍ بأَعْلَى مَهَبِّ الرِّيح فى رَأْسِ شاهقِ أَذْرُّ سَقِيطَ الحَبِّ فى فَضْل عِيشَةٍ

وَحِيدًا وأَحْسو الماءَ ثِنْىَ المفارق ويُقال: ذَرَّ الشيءَ على الشِّيءِ وفيه: فَرَّقه عليه وفيه.

يقالُ: ذَرَّ المِلْحَ على اللَّحْمِ، والفُلْفُلَ على التَّريدِ. (وانظر: ذرذر)

وفى الخبر عن أَسْماءَ بنتِ أَبى بَكْرٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّها قالت لأَهْلِها: "أَجْهِروا ثِيابى إذا مِتُ ،ثُمَّ حَنَّطونِى، ولا تَذُرُّوا على كَفْنِى حِناطًا، ولا تَتْبعونى بنارٍ". (أَجْمروا ثيابى، أى: بَخِّروها؛ حَنِّطُونِى: ضَعوا علي الحَنُوط، وهو كُلِّ طِيبٍ يُخْلَط لأكفانِ الدَّنُوط، وهو كُلِّ طِيبٍ يُخْلَط لأكفانِ اللَّوْتَى وأجْسامِهم).

وقال عدِيُّ بنُ زَيْدٍ العِبادِيّ:

لَيتَ شِعْرى كَيْفَ أَنْتَ إذا ما

ذُرَّ فى حُرِّ وَجْهِكَ الكافورُ؟ وقال خالِدُ بنُ زُهَيْرٍ الهُدَّلِيُّ - يَـرُدُّ على خالِه أَبى ذُؤيْبٍ -:

ولا تَسْبِقَنَّ النَّاسَ مِنِّي بِخَمْطَةٍ

من السَّمِّ مَذْرُورِ عليها ذَرُورُها [الخَمْطَة: اللَّوْمُ والقَوْلُ القَبِيحُ] و الحَبِّ: نَفَضَه بالمِدَرَّةِ. (وانظر:

ذرو - ى)

وــ فى الأَرْضِ: بَذَره. وــ عَيْنَه بالذَّرور: داوَاها به، و كَحَلَها.

ويُقال: ذَرَّ الدَّواءَ في العَيْن.

وـــ اللهُ الخَلْقَ في الأَرْضِ: نَشَرَهُم.

« ذَارَّتِ النَّاقَةُ تَـذَارُ مُـذَارُةً ونِرارًا: ساءَ خُلُقُها. فهِي مُذَارِّ. (عن الفَرَّاء) (وانظر: دأ ر).

و ... بأَنْفِها: عَطَفَتْ على ولدِ غيرِها. قال الحُطَيئةُ . يَهْجُو الزِّبْرِقانَ بن بدر .: وكُنْتُ كذاتِ البَوِّ ذَارَتْ بأَنْفِها

فمِن ذاك تَبْغِى غَيْرَه وتُهاجِرُهُ [خُفِّف الفِعْلُ للضَّرُورةِ ].

وقيلَ: أَصْلُه ذاءَرَتْ، فهي مُذَائِر.

ويُقال: امرأةٌ مُذَارٌ ومُذَائِرٌ. (وانظر: ذأر). \*الدُّرارُ: الغَضَبُ والإعْراضُ والإِنْكارُ. (عن ثعْلب).

يُقال: في فُلانِ ذِرارٌ، أي: إعْراضٌ غَضَبًا، كذِرار النَّاقَةِ.

قال كُثَيِّرٌ :

«**الذَّرُّ**: <sub>النَّسْارُ</sub>

وفيها ـ على أَنَّ الفُؤَادَ يُحِبُّها ـ صُدُودٌ إِذَا لاقيتُها وذِرارُ \*الذُّرَارَةُ: ما تَناثر من الشَّيِّ الذي تَذْرُّه.

و…: صِغارُ النَّمْلِ. وبه يُضربُ المثلُ في شِدَّةِ الضَّعْف، فيُقَال: هو أَضعَفُ من الذَّرِّ. قَالَ عُمَرُ بنُ أَبِي رَبِيعةً \_ يتغَزَّل \_:

لو دَبَّ ذَرُّ فَوْقَ ضاحِى جِلْدِها لأبانَ مِن آثارهِنَّ حُدُورُ

[ضاحِى الجِلْدِ: ظاهِرُه؛ الحُدُورُ: جَمعُ الحَدْر، وهو هنا الوَرَمُ].

الواحِدَةُ: ذَرَّةٌ. وفى المَثل: "ما جاء بما تحمِلُ ذَرَةٌ إلى جُحْرِها" يُضَرِبُ فى تَأْكيدِ الإخْفاق.

وقال الطِّرِمَّاح \_ يهجو بنى تميم \_: ولو جَمَّعت يومًا تميمٌ جُموعَها

على ذرّةٍ مَعْقُولَةٍ لاسْتقلَّتِ ويُضربُ بها المثلُ في الضَّبطِ والحِرْصِ والكَسْب والجَمْع، فيُقال: "هو أضبطُ من ذرّةٍ، و: هو أحْسرصُ من ذرّةٍ، و: هو أحْسربُ من ذرّةٍ، و: هو أحْسبُ من ذرّةٍ، و: هو أجْمَعُ من ذرّة". وفسي "الدُّرة الفاخِرة" أنسشد حمسزة الأصفهاني قَوْلَ الشّاعِر:

تَجْمَعُ للوارثِ جَمعًا كما

تَجْمعُ في قَريتها الذَّرَّهُ

و.: المُنْبَثُّ في الهواءِ مِن الهَباءِ.

وقيل: ما يُرَى من شُعاعِ الشَّمسِ الدَّاخِل من النَّافِذَة.

• وأبو ذراً: كنية عنير واحدٍ، مِن أشهرهم:
١- أبو ذراً الغِفارِيّ، اخْتُلِفَ في اسمِه واسمٍ أبيه،
والأَعْرَفُ أنّه جُنْدَبُ بن جُنادة من بني غِفار، من
كِنائة بن خُزَيْمة (٣٣ هـ =٢٥٦م): من كِبارِ الصَّحابة،
أَسْلَمَ في بداية الإسلام، وضُرب به المثلُ في الصَّدْق،

وهو أوَّلُ مَن حَيًّا رَسُولَ الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بتَحِيَّةِ الإسلامِ. هاجَر بعد وفاةِ النَّبِيِّ \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ إلى باديةِ الشَّامِ، فأقام حتى ولِى عُمُمانُ، فاسْتقدمَه إلى الدينة، شم رحل إلى الرَّبدَة \_ قُرب الدينة \_، فسكنَها إلى أنْ مات، رَوَى له البُخارِيُّ ومُسْلِمٌ (نحوًا من ٢٨٨) حَدِيثًا، ولابْن بابَويْه القُمَّى كِتابٌ في: "أَخْبار أبى ذَرّ"، ومثلُه لأبى منصور ظفر بن حَمْدُون البادرائِيِّ.

وفى الخَبرِ عن عبدِ الله بن عُمَر \_ رضى الله عنهما \_ قال: "سَمِعْتُ رسولَ الله \_ صلَّى الله عليه وسَلَّم \_ يقولُ: ما أَظَلَّتِ الخَضْراءُ، ولا أَقَلَّتِ الغَبْراءُ أَصْدقَ من أَبى لَرَّ. ورُوِى عن النَّبى \_ صلّى الله عليه وسلَّم \_ أنَّه قال: "أبو ذَرِّ يَمْشِى على الأَرْضِ في زُهْدِ عِيسى بن مَنْ يُهِ".

٧- أبو ذر مُوَفَّقُ الدِّين، أَحْمدُ بنُ إبراهيمَ بن محمد بن خليل (١٤٧٩هـ = ١٤٧٩م): مؤرِّخٌ أَصْلُه من طرابُلسِ الشَّام، مولِدُه ووفاتُه بحلَب، مِن مصنَّفاتِه: "كُنوزُ الذَّهَب في تاريخ حَلَب"، و"التُّوْضِيح لُبْهَمات الجامِع الصَّحِيح"، و"قُرَّة العَيْن في فَضْلِ الشَّيْخَيْن والصَّهْرَيْن والصَّهْرَيْن. والسَّهْرَيْن السَّبْطَيْن" و"التُّوضِيح للَّوْهام الواقِعة في الصَّحِيح".

0 وأمُّ ذُرِّ: كُنيةُ امرأة أبى ذرِّ الغِفارى، الصحابى الجليل، لها ذِكْرُ فى خبرِ وفاتِه، وعدَها أبو نُعَيم وابنُ مَنْدَه فى الصحابيات.

«**ذُرَّةُ**: عَلَمٌ لغَيرِ واحدةٍ، من راوِياتِ الحَديثِ، مِنْهُنَّ:

- ذَرَّةُ: مولاةُ ابنِ عَبَّاس.

\_ وذَرّة: مَولاةُ عائِشة أم المُؤمنين.

ـ وذَرَّةُ بنتُ مُعاذ.

وأبو ذُرّة: كُنيةُ غير واحدٍ، مِنْهُم:

١- الحارثُ بنُ مُعاذ بن زُرارة الأنصاري الظُفري:
 صحابيٌّ شَهِدَ أُحُدًا، هو وأخوه أبو نَمْلَة مع أبيهما
 مُعاذ.

آبو ذَرُةَ \_ وقيل: أبو دُرُة \_ الهُذلِيّ: شاعِرٌ من بني
 صاهِلة بن كاهل. وله يَقُولُ حَبيبُ بنُ اليّمَانِ \_ وكانت
 بَيْنَهُما مهاجاة ـ :

« يا رُبُّ شَيْخ من بني مِلاص «

« عَجَرَّدٍ كالذَّئبِ ذِي الحُصاص «

« أَعْنِى أَبِا ذَرَّة رأْسَ الخاصِــي «

[عَجَرَّدُ: جرى مَّ، شَبِّهه بالدُّنْبِ؛ الحُصاصُ هنا: داءً يُذْهِبُ الشَّعْرِ].

• وأُمُّ ذَرَّة: صَحابِيَةٌ، روى عنها مُحمَّد بن النُّكَدِر حديثَ النَّبى ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "أنا وكافِلُ اليَتيم فى الجَنَّة كهاتَيْن " وأشار بالسَبّابة والوُسْطى، وفرّق بينهُما.

مالدُّرَّةُ: واحِدة الذَّرِّ، قال تُعْلَب: إِنَّ مائةً من منها زِنَة حَبَّةٍ من شَعيرٍ، فكأَنَّها جُرْءٌ من مائةٍ. وقيل: الذَّرَّةُ ليس لها وَزْنٌ.

وفى القرآنِ الكريم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ ﴾. (النساء/٤٠)

وفى الخَبرِ أَنِّ النَّبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "لا يدخُلُ الجَنَّةَ مَن كان فى قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ من كِبْر، ولا يَدْخُلُ النَّارَ مَن كانَ فى قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ من إيْمان...". وفيه أيضًا أن النَّبِيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "يَقْتَصُّ الخَلْقُ بَعْضُهم مِن

بعض، حَتَّى الجَمَّاءُ مِن القَرْنَاءِ، وحتَّى الفَّرْنَاءِ، وحتَّى الذَّرَّةُ مِن الذَّرَّةِ".

و... (في الفلسفة) (Atome (F) Atom (E): أَصْغَرُ جُزْءٌ لا يَتْجَزَّأُ من المادَة، وهو ما لا يَنْقَسِمُ. وبها قال ديمُوقريطِس، وسمَّاها المتكَلِّمُونَ: الجُـزُّ الذي لا يتَجَزَّأً، أَو الجُزُّ ، أو الجُوْهَر الفُرْد.

و... (في الفيزياء) atom: أَصْغُرُ جُزْءٍ من عنصر يدخُلُ في التَّفاعُلاتِ الكِيمِيائِيَّة.

\*الذّريّ : السّيفُ الكَثِيرُ الماءِ، لجَوْدَةِ صَقْلِه، يُشَبّه صَفاؤه وماؤه بِمِهَدَبِّ الذَّرِّ، وهو النَّمْلُ.

يُقال: ما أَبْيَنَ ذَرِّيَّ سَيْفِه.

قال أَوْسُ بنُ حَجَر \_ يصِفُ سَيْفًا \_:

ودًا شُطُباتٍ قَدَّهُ ابنُ مُجَدَّعٍ

له رَوْنَقٌ ذَرِّيُّه يَتأَكَّلُ

[الشُّطُباتُ: جَمْعُ شُطْبةٍ، وهى الطَّرِيقة مِن طَرائق السَّيْف؛ قَدَّه: قَطَعَه وصَنَعَه؛ ابن مُجَدَّع: قَيْنٌ كان مَشْهُورًا بصُنْعِ السُّيوف الجَيدة؛ يتأكَّلُ: يَبْرُقُ ويَلمَعُ بِشَدَّة].

وقال عَبْدُ الله بنُ سَبْرةَ الحَرَشِيّ :

كُلُّ ينُوءُ بماضِي الحَدِّ ذي شُطَبٍ

جَلَّى الصَّياقِلُ عن ذَرِّيَّه الطَّبَعا [الطَّبَعُ: الصَّدأْ].

ويُروى: "عن دُرِّيِّه"، أي: تَلأَلْئِه.

وقال كُثَيِّر \_ يمدحُ عبد العَزيز بن مَرْوان \_: لقَدْ أَبْرَزَتْ مِنكَ الحَوادِثُ لِلعِدا

\_ عَلَى رَغْمِهِمْ \_ ذَرِّىَّ عَضْبٍ مُصَمِّم o والنُفاعِلُ الذَّرِّيّ atomic reacter: اسمُ كان يُطلقُ على ما يُعْرِف الآن باسم "المُفاعل النَّوويّ"، وهو جِهازٌ يحْدُث فيه انشطارٌ نَوَوى مُتَسَلسلٌ، ويستمِرُّ حدوثُه فيه من تِلْقاء نفسه، وتُتَّخَـٰذُ فيـه الوسـائلُ الكفيلـة بإيقـافِ فِعله، والتّحكُّم فيه.

«الذَّرِّيَّة \_ الطَّاقَةُ الذَّرِّيَّةُ: طاقَةٌ يعتَمِدُ وُجُودُها على

o والقُنْبُلة الذَّرِّيَّةُ atomic bomb: قُنْبُلَةٌ شَدِيدةُ التَّـدْمِير، يُـستخدمُ فيها انـشطارٌ نَـوَويٌّ مـن ذرّات اليُورانيُوم، وفي الحرّبِ العالميَّة الثانية ألقَت أمريكا أَوَّل قُنْبِلةٍ ذَرِّيَّة على هِيروشِيما باليابان في أغسطس ١٩٤٥ ، وكانت سببًا في اسْتِسلام اليابان ونهاية

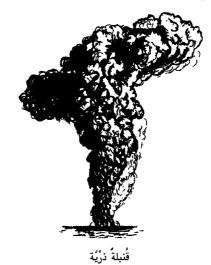

«الذَّرِّيَّةُ، والذُّرِّيَّةُ، والذِّرِّيَّةُ \_ والنَّرِّيَّةُ أَفْصَحُ، وهي فُعْلِيَّةٌ مِن الذَّرِّ، وهو النَّشْرُ، أو النَّمْلُ الصِّغارُ. وقيل: إنَّ أصلَها ذُرُّورة على فُعْلُولة، ولما كَثُر التَّضْعيفُ، أُبدِل مِن الرَّاء الأخيرَةِ ياءً فصارَت ذُرُّويَة، ثم قُلبت الواوياءً وأُدغِمت في الياء، وكُسِر ما قبلها، لمناسبة الياء، فصارت ذُرِّيَّة. وقيل: أَصْلُها الهَمزُ، "ذرِّيئة"، من ذَرأ اللهُ الخَلْقَ، وحُذِفت الهَمْزةُ، تَخْفيفًا، فلم يَسْتعمِلوها إلا غَيْرَ مَهمُوزةٍ -: وَلَدُ الرَّجُل، وهو اسمٌ يَجْمَعُ نَسْلَ الإنْسان من ذَكر

وفى القرآن الكريم: ﴿ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ دُرِيَّةُ مُعَفَّلَةً ﴾ (البقرة / ٢٦٦)

وفيه أيضًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ بِإِيمَانِ أَلْحُقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ ﴾ (الطور/٢١) يريد: أولادَهم الصِّغار.

و: الآباءُ والأُصُولُ. (ضِدٌّ). وبه فُسّر قولُه تعالى: ﴿ وَمَايَدُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾. (يس / ٤١).

أرَادَ آباءَهم الَّذين حُمِلوا مع نُوح في

و ... النّساءُ. وبه فُسّر الخَبرُ: أَنَّ النّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - حينما رَأَى فى مغض غَزَواتِه امرأةً مقتولةً - قال لرَجُل: "انْطَلِق إلى خالِد بن الوليد، فَقُلْ له: إِنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يأمُرُكَ، يقـولُ: لا تَقْتُلنَّ ذُرِيَّةً ولا عَسسِيفًا " (العَسيفُ: الأَجِيرُ، والمُراد به هنا: العَبْدُ). وفى خبر عُمَر: "حُجُوا بالنُّريّة، لا تَأْكُلوا أرزاقَها، وتَذَرُوا أرْباقَها فى أعْناقِها".

(الأرْباقُ: الأَغْلالُ، كَنّى بها عمّا لَـزِمِ أَعْناقَها مِن وُجُوبِ الحَجّ)

(ج) ذُرِّيَّاتٌ، وذَرَارِيُّ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُّخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأُزْوَحِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ﴾.
(الرعد/ ٢٣).

وفيه أيضًا: ﴿رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَكِونَا وَذُرِيَّكُذِنَا فُرَةً أَعْيُنِ ﴾ (الفرقان/٧٤). وفى الخبر: أن النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: "اللهمَّ اغْفِر للأَنْصارِ ولأَبْناءِ الأَنْصارِ، ولأَزْواج الأَنْصارِ، ولسَدَرَارِيَ الأَنْصارِ، وانظر: ذرأ، ذرو - ي)

\*الذَّرُورُ: كُلُّ ما يُذَرُّ. وقيل: ما يُـذَرُّ في الغَين، وعلى الجُرح من دَواءٍ يابس، أو عَلَى الطُعامِ من المِلْحِ والتَّوابلِ ونحوها. وفي الخَبرِ: " تَكُتْحِلُ المُحِدُّ بالذَّرُورِ". (المُحِدُّ: المرأة المُتَوفَّى عنها زَوْجُها).

و—: نَوعٌ من الطّيبِ مَجموعٌ مِن أَخْلاطٍ. (ج) أَذِرَّةٌ.

«الدَّريرَةُ: دَقِيقٌ يُطْبَخُ بلَبَنٍ.

و…: نَوعٌ مِن الطِّيبِ، وَهو فُتاتٌ مِن قَصَبِ الطِّيبِ كان يُجاءُ به من الهنْد، ومَسمْحُوقه عَطِرٌ، ولونْه إلى الصُّفرة والبَياض. يُقال: طيَّبَه بالذَّريرةِ.

وبه فُسِّر خَبرُ عائِشة ـ رضى الله عنها ـ: "طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لإحْرامِه بذريرةٍ".

\*الْلِدَّرَّةُ: مَا يُذَرُّ بِهِ الحَبُّ مِن آلَةٍ ونَحْوِها.

ذرز

\* ذُرزَ فلانُ سَ ذَرَزًا: تَمَكَّن مِن لَذَاتِ الدُّنيا. (وانظر: درز). الدُّنيا. (وانظر: درز).

\* \* \*

\* الدُّرْياطَةُ من الأرض: الثَّرْياطَة، وهي الرَّدْغَة. (وانظر: ثرط، ظرط)

يقال: أرضٌ ذِرْياطةٌ واحدةٌ، أى: طِينةٌ واحدة.

#### ذرطأ

\* ذُرْطاً فلانٌ ذَرْطاَقً، وذِرْطاءَةً: أَكَل قَبيعًا. وربما لَيَّنوا الهمزةَ فقالوا: ذَرْطَيْتَ يا فلانُ؛ إذا قَبَّحْتَ أَكْلُه.

#### ذرع

# ١- الامتدادُ. ٢- عُضوٌ مِن الجَسَدِ والتَّحرُّك إلى أمامٍ.

قال ابن فارس: "الذَّالُ والرَّاءُ والعَيْنُ أَصْلُ واحِدٌ، يدُلُ على امتدادٍ وتَحرُّكٍ إلى قُدُمٍ". \* ذَرَعَ فلانٌ ـ ذَرْعًا: مَدَّ ذِراعَه. ويُقال: ذَرَع البَعيرُ أو الفرسُ في سَيْره. قال الفَرَزْدقُ ـ يصِفُ إبلاً ـ:

ذَرَعْنَ بِنا ما بَيْنَ يَبْرِينَ عَرْضَهُ إلى الشَّأْمِ تَلْقَانا رِعانٌ وصَفْصَفُ

[يَبْسرِين: موضِعٌ كَثِيرُ الرَّمال؛ الرِّعانُ: جَمْع رَعْنٍ، وهو أَنْفُ الجَبَلِ؛ الصَّفْصَفُ: الأَرْضُ المُسْتَوِيَة].

و— لفلان عِندَ فلانٍ: شَفَعَ لَه. فهو ذَرِيعٌ. يُقال: ذَرَعْتُ له عند الأمير.

و التَّوْبَ وغَيْرَه: قدَّرَه، أو قاسَه بالذِّراعِ. قال الزِّمَخْشَرِيُّ: هذا هو الأصلُ ثم سُمِّىَ به ما يُقاسُ به.

قال ابنُ الرُّومِيّ:

فَكَمْ بَسَطُوا مِن لِسانِ امرئِ فأسرف في الطُّولِ حتى ذُرِعْ وفي "الأفعال" أنشد السَّرقُسْطيّ: فلمّا ذَرَعْنا الأرضَ تِسْعِينَ غَلْوةً

تَمَطَّرتِ الدَّهْماءُ بالصَّلَتانِ [الغَلْوةُ: مِقدارُ رَمْيَةِ سَهْمٍ؛ تَمطَّرت: أَسْرعَت؛ الدَّهْماءُ: اسمُ فَرَسِه؛ الصَّلَتان: الشّديدُ القَوى ].

و الطَّريقَ: قَطَعَه بسُرعةٍ، كأنّه يَقِيسُه. ويُقال: ذَرَعَتِ النَّاقةُ الفَلاةَ.

وفى "التّهنيب" قال الرّاجِزُ \_يصِفُ إبلاً \_:

- « وهُنَّ يَذْرَعْنَ الرَّقاقَ السَّمْلَقا »
- \* ذَرْعَ النَّواطِي السُّحُلَ المُرَقَّقا \*

[الرَّقاقُ: الصَّحراءُ؛ السَّمْلَقُ: الأَرْضُ و— رِ و— الجَرداءُ؛ النَّواطِى: جَمْعُ النَّاطية، وهـى و— ف الجَرداءُ؛ النَّواطِى: جَمْعُ النَّاطية، وهـى و— ف التى تَمُدّ غَزْلَها؛ السُّحُل: جَمعُ السَّحيل، ويُقال

التي نمد عزلها؛ السحل: جمع السحيل وهو ـ من الثِّياب ـ ما غَزْلُه طاقٌ واحِدً].

و\_ فلانًا: خَنَقَه مِن ورائه بالذِّراع.

ويُقال: ذَرَعه بذراعِه.

و.: غَلَبَه في الخَطْوِ، فكان أوسَعَ منه خَطْوًا.

ويُقال: ذَرَعتِ الدَّابَّةُ الدَّابَّةَ: غَلَبَتْها فَى سُرعَةِ الخَطْو. يُقال: ذارَعَتْها فذَرَعَتْها.

و\_ البعيرَ: كُواه بسِمَةٍ في ذِراعِه.

وـــ: ضَرَبَ ذِراعَه.

و-: وَطِئهُ على ذِراعه ليُرْكَبَ.

وــ البعيرُ أو الفَرسُ يَدَه: مدَّهَا في السَّيْرِ. يُقال: ناقةٌ ذارعةٌ بارعةٌ.

و القَى مُ فلانًا: غَلَبَه وسَبَقَه إلى فَمِه. وفى الخَبر: "مَن ذَرَعَه القَى مُ فلا قَضاءَ عَلَيْهِ". يَعْنى الصّائِمَ.

\* ذرع فلانٌ \_ ذَرعًا: سارَ لَيْلاً ونَهارًا.

وـــ: طالَ لسانُه في الشَّرِّ، فهو ذَرعٌ.

و: طَمِعَ. وفى "الصّحاح" قال الرّاجِزُ: « وقد يَقُودُ الذَّرَعُ الوَحْشِيًّا «

و: شَرِب بالذِّراع، وهي الزِّقُ الصَّغيرُ يُسلخُ مِن قِبَل الدِّراع.

و\_ رجْلاهُ: تَعِبَتا وأَعْيَتا.

و فَلانٌ إلى فُلان: تَشَفَّعَ. (عن ابن عبّاد) ويُقال: ذَرِعَ به: شَفَعَ. (عن الصّاغاني) \* دُرُعَ سُ ذَراعةً: كانَ واسِعَ الخَطْو. وقيلَ: أَسْرعَ.

و\_ المرأةُ: خَفَّتْ يَداها في العَمَلِ، فهي ذراعٌ، وذِراعٌ.

و\_ المَوْتُ: كَثْرَ وفَشا، فهو ذَرِيعٌ. \*أَذْرَعَتِ البَقرةُ: صارَتْ ذاتَ ذَرَعٍ، أى:

> وقيل: تَبِعَها ذَرَعٌ، فهى مُذْرِعٍ. قال ذُو الرُّمَّة ـ يصِفُ فَلاةً ـ:

وَلَدِ.

بها كُلُّ خَوَّار إلى كُلِّ صَعْلَةٍ

ضَهُول ورَفْضُ المُدْرِعاتِ القَراهِبِ [الخَوَّارُ هنا: الغَزالُ يَخُورُ إلى أُمَّه، أى: يَصِيح؛ الصَّعْلَةُ: الصَّغِيرةُ الرّأس، ويعنى بها الظَّبْيـةَ، الضَّهُولُ: القَلِيلَـةُ اللّبَن؛ الـرفْضُ: الفِرق؛ القراهِبُ: المُسيِنّات، الواحدة قَرْهَبُ].

و\_ فلانٌ: قَبَض بالذِّراعِ.

و\_ في الكَلامِ: أَكْثُر وأَفْرَطَ فيه.

و\_ بفلان: تَشَفَّعَ.

و\_ فلانٌ ذِراعَيْه: أخْرَجهما من تَحْت الثّياب، ومَدَّهُما.

وفى الخَبرِ: "أنَّ النبيَّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أَذْرَعَ نِراعَيْهِ من أَسْفَلِ الجُبَّةِ". و— الكلامَ: أَكْثَرَ مِنه.

\*ذارَعَتِ الدَّابَّةُ وغيرُها الطَّريقَ: مَدَّت باعَها، وذِراعَها لِتَقْطَعَه.

وقيل: أَسْرَعَتْ، كَأَنَّهَا تَقِيسُه.

يُقال: هذه ناقةٌ تُذَارعُ بُعْدَ الطَّريق.

وـ فلانُّ فلانًا: باراه في الخَطْو.

و: خالطَه. (عن الصّاغانِيّ)

و\_ الرَّجِلُ قَيْنَهُ: أَخْرَجَهُ.

و— فلانٌ فلانًا الشَّيءَ: باعَه إيّاه بالذَّرْعِ، لا بالعددِ، ولا بالجُزافِ.

\* ذُرَّعَ الرّجُـلُ: رَفَع ذِراعَيْـهِ مُنْـذِرًا، أو مُبَشِّرًا.

ويُقال: ذَرَّعَ البشيرُ: أَوماً بيَدَيْه. وفي "المحكم" قال الشّاعِرُ:

تُؤَمِّلُ أنفالَ الخَمِيسِ وقد رَأَت

سُوابِقَ خَيْلٍ لِم يُدَرِّعْ بَشِيرُها [أَنْفال: غَنائِم؛ الخَميسُ: الجَيشُ]. وصالطرُ: رَسَخَ في الأرضِ قَدْرَ ذِراعٍ. وصافلانٌ في السِّباحَةِ: اتَّسَعَ ومدَّ ذِراعَيْهِ. وصافلانٌ في السِّباحَةِ: اتَّسَعَ ومدَّ ذِراعَيْهِ. وصافلانٌ في السِّباحَةِ: اتَّسَعَ ومدَّ ذِراعَيْهِ.

ويُقال: ذَرَّعَ بيَديْه في السَّعْي، أو في النَّدي: حَرَّكَهُما، واسْتَعانَ بهما عليه.

و\_ بكذا: أُقرَّ بهِ.

و— فلانًا: جَعَلَ عُنُقَه بين ذِراعِه وعُنُقِهِ وعَضُدِهِ فَخَنَقَهُ.

> ثم استُعْمِلَ في غير ذلك مِمّا يُخْنَقُ به. ويُقال: ذَرَّع لِفُلان.

> > و: قَتَلَه.

و البعيرَ: قَيَّدَه بِفَضْلِ خِطامِهِ في ذِراعَيْه جَميعًا.

ويُقال: ذَرَّع لِلْبَعير.

ويُقال أيضًا: ذُرِّعَ البعيرُ، و ذُرِّع له.

و\_ لِفلان شَيْئًا مِن خَبَره: خَبَّره به.

يُقال: سألتُه عن أَمْرِه فَذَرَّعَ إلىَّ شيئًا من خَده.

و— الأمرَ بين القَوْمِ: سبَّبَه. يُقال: أنت ذَرَّعْتَ بَينَنا هذا، وأنت سَجَلْتَه.

\*الْأَرَع فلانٌ ذِراعَيْه اذِّراعًا: أذْرَعهُما، أَى: أَخْرِجَهُما مِن تَحْت الثِّياب ومدَّهُما، وأصله "اذْتَرَعَ" على مثال (افْتَعَل) قُلبت النَّاء ذالاً، وأدْغِمَتْ في الذّال، وبه رُوِيَ الخبرُ: "أنّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - اذْرَع ذِراعَيْه اذِراعًا مِن أَسْفَل الجُبّة".

ونَجّى أبا المِنْهال ثان كأنّه

يَدا سابِحٍ فى غَمْرَةٍ يَتَذَرَّعُ [أبو المِنْهال: هو أبو عُيَيْنَة بن المُهَلَّب بن أبى صُفْرَةَ، والثّانى يَعْنى به فَرَسًا].

و\_ إلى فلان: تَوسَّلَ.

ويُقال: تَذَرَع بالشّيءِ: تَوَسَّل به. يقال: تذرَّع فلانٌ بذريعَةٍ.

و الجَريدَ: وضَعَه في ذراعِه فَشَطَبه، أي: شَقَّقَ سَعَفَه. (عن الأصمعيّ) ويُقال: تَذَرَّعَتِ المرأةُ الخُوصَ: شَقَقَتْه لِتعمَلَ منه حَصِيرًا.

قال قَيْسُ بنُ الخَطِيم:

تَرَى قِصَدَ الْمُرَّانِ تَهوى كَأْنُها

تَذَرُّعُ خِرْصانِ بأَيْدِى الشَّواطِبِ
[القِصَدُ: الكِسَرُ؛ الْرَّانُ: الرِّماحُ؛ الخُرْصانُ:
القُضْبانُ مِن الجَريدِ؛ الشَّواطِبُ: جَمعُ
الشَّاطِبةِ، وهي هنا: المَرْأَةُ التي تُشَقِّق الشَّطَبةَ، أي: السَّعْفةَ الخَضْراءَ].

و\_ البعيرُ الماءَ: خاضَهُ بذِراعَيْه.

\*اسْتَذْرَعَ بالشيءِ: اسْتَتَرَ بهِ وَجَعَلَه ذَريعَةً له.

\*ا**لأَذْرَعُ**: المُقْرِفُ، وهو مَن أُمَّهُ عَربيَّة لا أُبوه.

\* الْذَرَعَ: تَقَدَّمَ. (عن ابن الأعرابيّ) و ... و الْدَرَأ. و ... و الْدَرَأ.

و \_ في السَّيْرِ: انْبَسَطَ فِيه.

\* تَـدَّارَعُوا الطريــقَ: تبـارَوْا فـى قَطْعِـهِ بِسُرعةٍ.

قال عَقِيل بن عُلَّفة المُرِّيّ - يصِفُ مَسِيرةً -: إذا عَلَمٌ غادَرْنَه بتَنُوفَةٍ

تذارَعْنَ بالأَيْدى لآخَرَ طاسِمِ [العَلَمُ: ما يُهْتَدَى به فى الطَّرِيقِ؛ التَّنُوفَةُ: الصَّحراءُ؛ الطَّاسِمُ: الطَّامِسُ].

\* تَذَرَّع فلانٌ: أَكْثَرَ في الكَلامِ وأَفْرَطَ فيه.

ويُقال: تَذَرَّعَ في الكلامِ.

و البَعيرُ وغيرُه: مدَّ ذِراعَيه في سَيْرِهِ. قال رُؤْبَةُ:

\* كأنَّ ضَبْعَيْهِ إذا تَذَرَّعا

أَبُواعُ مَتَّاحِ إذا تَبَوَّعا »

[الضَّبْعُ: ما بَين الإبيطَ إلى نِصْفِ العَضْدِ؛ الأَبْواع: جَمْعُ الباع، وهو ما بَينَ الكَفَّيْن إذا مُدِّدتِ الذِّراعانِ يَمينًا وشِمالاً؛ المَتَّاحُ: المُسْتَقِى بالدَّلُو من البِيْر؛ تبوَّعَ: مَدّ باعه]. وص فلانٌ في السِّباحة: ذَرَع.

قال الفَرَزْدَقُ \_ يذكُرُ نَجاةَ أبى المِنْهالِ مِن وَقْعَةٍ هُزمَ فيها \_:

فما إنْ رَحيقٌ سَبَتْها التِّجا

رُ من أذرعاتٍ فَوادِي جَدَرْ

[سَبَتْها هنا: اشْتَرَتْها] وقال كُثير:

وما قَرْقَفٌ من أَذرعاتَ كأنَّها

إذا سُكِبَتْ من دَنِّها ماءُ مِفْصَلِ [القَرْقَفُ: الخَمْرُ؛ الِفْصَلُ: الشَّقُّ بين صَخْرتَيْن فَى الجَبَلِ، وماؤه يكونُ في غايَة الصَّفاءِ].

والنِّسْبَة إليها: أَذْرعِيّ.

وقد نُسِبَ إليها جماعةً من المُحدَّثين، منهم:

١- محمّد بنُ عثمان بن خِراش، أبو بَكْرٍ الأَذْرِعـيُ
 حَدَّث عن مُحمّد بن عَطية المَسْقلاني.

٢- عَبدُ الوّهاب بن عَبد الله بن عُمر، أبو نصرِ المُرَّى الإمام الحافظُ الشُّرُوطِيِّ، المَعْروفُ بابن الأَذْرعيِّ.

\*التَّذْرِيعُ: سَوادٌ يكونُ في الذِّراعِ. (عن أبي عمرو الشيبانيّ).

و: فَضْلُ حَبْلِ القَيْدِ يُوتَّقُ بالذَّراعِ، اسْمٌ كَالتَّنْبيتِ، لا مصدرٌ كالتَّصْويت.

و…: أن يُصَفَّر بالزَّعْفَران أو الخَلُوق ذِراعُ الأَسيرِ، عَلامةً على قَتْلِه، كانوا يَفْعلونَ ذَلِك في الجاهليّة، وفي المثل:

تَذْرِيعُ حِطّانَ لنا إنذارُ »
 يُضربُ لن كُلِّمَ فى أَمرٍ فأَظْهَر البَشاشَة،
 وأَحْسَن الجَوابَ، وهو يُضْمِر خِلافَه.

و— (فى علوم الأحياء) brachiation: طريقةُ انْتقالَ بَعضِ القِرَدَةِ المُلْيَا دُواتِ الدِّراعَيْنِ المُفْرِطَتَى الطُّولِ، تُطوِّحهما ذِراعًا بَعد الأُخْرى مُتَنَقِّلةً من غُصْنِ إلى غُصْنِ وقيل: ابنُ العربىِّ من الأَمةِ. (كأنّه ضِدُّ). ويُقال: هـو أَذْرَعُ منه، أى: أَكْثُرُ ذَرُعًا (على التّفْضِيل).

ويُقال: هي أَذْرَعُهُنّ للمِغْزَل: أَخَفُّهُنّ به، وأَقْدَرُهُنّ عليه، وفي الخَبَرِ: "خَيْدرُكُنّ أَذْرَعُكُنّ للمِغْزَل".

ويُقال: "قَتَلُوهم أَذْرَعَ قَتْلِ"، أَى: أَسْرَعَهُ. وَأَذْرُعُ: موضعٌ بنَجْد، قال ابن مُقْبل ـ يصِف ظُعُنًا ـ: وأوقدت نارًا لِلرِّعاءِ بأَذْرُع

سَيالاً وشِيحًا غَيْرَ ذاتِ دُخانِ [السَّيالُ: نَباتٌ له شَوْكُ أَبِيضُ طَوِيلٌ].

وَأَذْرُعُ أَكْبَادٍ: ضِلْعٌ سَوْداء من جَبَلِ يُقال له: أكْبادٌ،
 وقيل: هى أقْرُنٌ صِغارٌ من الجبال. وجَعَله البَكْرى والذى قبله مَوضِعًا واحدًا، قال ابن مُقبل:

أمْستْ بأذْرُع أَكْبادٍ فحُمَّ لها

رَكْبٌ بلِينَةَ أو ركْبٌ بِساوينا

[حُمَّ لها رَكْبُ، أى: قُدِّر لها أن تَلْقاه؛ لِينَـةُ: بـِئرٌ بطَرِيقٍ مكَة؛ ساوِين: مَوضِعٌ].

مَّ أَلْرِعَاتُ: بلدُّ فى أطراف الشَّام، يُجاوِرُ أرضَ البَلْقَاءِ وعَمَّانَ، وإليه تُنْسَبُ الخَمْرُ. وهى مَعْرِفَةٌ مَصْرُوفَةٌ، ومن العَرَب مَنْ لا يُنُوِّنها. قال امرؤ القَيس:

تَنوَّرْتُها من أَذْرِعاتَ وأَهلُها

بيَثْرِبَ أَدْنَى دارِها نَظَرُ عالِ

[تنوّرتُها: نَظَرتُ إلى نارِها من بُعْدٍ، وإنّما أراد النَّظَرَ

بقلبه لا بعَيْنِه؛ أَدْنَى دارِها نَظَرُ عال: يُريد أن أَقْرَبَ

مكانٍ من دارِها بعيدٌ].

وقال أبو ذُؤيْبِ الهُذُلِ:

فَى دِقُّةٍ ورشاقةٍ بـالِغَتَيْن. ومِثالُهـا حَرَكـة الجيبـون (الجنس *Hylobates*) في جنوب شَرْقِيَ آسيا.

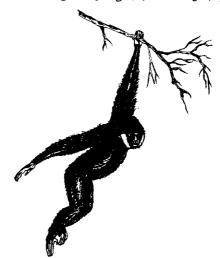

التَّذْريع

«ذارعٌ ـ ابنُ ذارعٍ: كُنيةُ الكَلْبِ. • وأَوْلادُ ذارع: كُنيةُ الكِلابِ والحَمِـير.

(وانظر: زرع)

«الذَّارِعُ: البِزَّقُ الصَّغيرُ يُسْلَخُ مِنْ قِبَلِ الشَّراعِ، يُتَّخذُ للشَّرابِ.

قال تُعلبةُ بن صُعَيْرٍ المازِني - وذَكر فِتْيةً نادَمَهم -:

باكَرتُهمْ بسِباءِ جَوْنِ ذارِعِ

قَبلَ الصّباحِ وقَبْلَ لَغُو الطّائِرِ [باكرتُهُم: لَقِيتُهم مُبَكِّرًا؛ السِّباءُ: شِراءُ الخَمرِ؛ الجَوْنُ: الأَسْودُ، يَعْنى الـزُّقّ؛ لَغْو الطَّائر، يُريد: صوتَه]

وقال سُحَيْمُ، عبدُ بَنِى الحَسْحاسِ: سُلافَةَ دَنِّ لا سُلافَةَ ذارِعٍ إذا صُبَّ مِنْه في الزُّجاجَةِ أَزْبَدا

إذا صُبِّ مِنْه في الزَّجاجةِ ازبدا (ج) ذَوارِعُ. قال الأَّعْشى:

والشّارِبونَ إذا الذَّوارِعُ غُولِيَت

صَفْوَ الفِضالِ بطارِفِ وتِلادِ [غُولِيَت: غَلا ثَمنُها؛ الْفِضالُ: الخَمْرُ؛ الطّارِفُ: المُستَحْدثُ؛ التَّلاد: المَوْروثُ القَديمُ].

٥ وزقٌ ذارعٌ: طويلٌ، كَثيرُ الأخْذِ من اللهِ
 ونحوه. (عن الأَصْمعيّ)

«الذَّرَاعُ، والذِّرَاعُ: اللَّرْأَةُ الخَفيفَةُ اليَديْن بالغَزْل.

وقيل: الكَثِيرةُ الغَزْل القويّةُ عليه.

**«الذِّراعُ**: اليَدُ من كُلِّ حيوانٍ. وهِي:

من الإنْسان: مِن طَرَفِ الرِّفَق إلى طَرَفِ الرَّفَق الى طَرَفِ الإصْبعِ الوُسْطى، ثم سُمِّىَ به العُودُ المَقِيسُ

وقيل: السّاعِدُ.

ومن البَقرِ والغَنَم: ما فَوقَ الكُراعِ. وفى المثل: "لا تُطْعِمِ العبدَ الكُراعَ، فيَطْمَعَ فى الدِّراع" (الكُراعُ: مُسْتَدَقُ السَّاقِ).

وفيه أيضًا: "كان كُراعًا فَصارَ ذِراعًا". يُضربُ للذَّليلِ الضَّعيفِ يَصيرُ عزيزًا قويًّا. ومن الإبلِ وذواتِ الحافِر: منا فَوْقَ الوَظيفِ.

و—: ما يُقاسُ به، حَديدًا أو قَضِيبًا. وأَشْهرُ أنواعِها: الدِّراعُ الهاشِميّة، وطولها ٣٧ إصبعًا، أو ٢٤ سنتيمترًا. والسدِّراعُ الرَّشَاشِيّة، وهي التي كان يُقاسُ بها في الأندلس، وتُنْسَبُ إلى مُبْتَكِرها محمد بن الفَرَج الرَّشَاش، وكان يعيش في النِّصف الأول من القرن الثالث الهجريّ.

و—: ما قِيسَ بالذِّراعِ، يُقال: نِراعٌ مِن تُوب، ونِراع من أَرض.

و—: سِمَةٌ فى ذِراع البعير، كانت لإبل بنى تُعْلبة باليمن، ولناس من بنى سَعد بن مالك.

و—: الوُسْعُ والطَّاقة، يُقال: رَجُلٌ رَحْبُ الذِّراعِ: واسِعُ القُوّة والقُدْرةِ والبَطْشِ، مُطِيقٌ للأَمْر.

وفى خَبرِ ابن عَوْف: "قَلِّدوا أَمرَكُم رَحْبَ الذِّراع".

وقال لَقِيطُ بن يَعْمَرَ \_ يحذِّرُ قومَه من غَـزْو كِسْرى، ويَحُثُّهم على قِتالِه \_:

وقَلِّدُوا أمرَكُمْ، لِله دَرُّكُمُ

رَحْبَ الذِّراعِ بأَمْرِ الحَرْبِ مُضْطَلِعا وقال حُمَيْدُ بن ثورٍ الهلاليّ - يصف ذِئْبًا جائعًا -:

وإنْ بات وَحْشًا ليلةً لم يَضِقْ بها ذراعًا، ولم يُصْبحْ لَها وَهُوَ جائِعُ [وَحْشًا، أى: جائِعًا].

وفى المَشل: "هو عَلى حَبْل ذِراعِكَ" (الحَبْلُ: عِرْقٌ فى الذِّراعِ)، أى: هو مُعَدُّ حاضِرٌ. يُضربُ فى قُرْبِ المُتَناوَل، أى: الأمرُ فِيه إليك.

ويُقال: أَلْوَى عَلَيْه ذِراعَه: إذا عَصاهُ ولم يَسْمَع منه.

والذِّراعُ مؤنثة، وفي "اللِّسان" قال مِرْداس اللِّسان" في الله مُرداس ابن حُصَين:

قَصَرْتُ له القبيلَةَ إذ تَجِهْنا

وما ضاقَت بشِدَّتِها ذِراعِی [القَبيلةُ: اسمُ فَرَسِه؛ تَجِهْنا: تَوَجّهْنا]. وقالَ الرّاجِزُ ـ يصِفُ قوسًا عَرَبيّة ـ:

﴿ أَرْمَى عليها وَهْنَ فَرْعٌ أَجْمَعُ ﴿

﴿ وَهْـىَ ثَـلاثُ أَذْرُعٍ وإصْبَعُ ﴿
 [قَوْسٌ فَرْعٌ: غَيْرُ مَشْقوقةٍ].

وقد يَصِفُونَ بها اللَّذَكَر، فيقولُونَ: هذا تُوبٌ ذِراعٌ. (ج) أَذْرُعٌ، وذْرْعانٌ. وقال سيبويه: جمعُه أَذْرُعٌ لا غَيْر.

و\_ نَجمٌ مِن نُجومِ الجَوزاءِ، على شَكْلِ الذِّراع.

وقيل: كوكبان نَيِّران يَنْزِلهما القمر.
وهما ذِراعان: مَبْسُوطَةٌ ومَقْبوضَة،
فالمقبوضةُ هي التي تَلِي الشامَ، والقمرُ ينزِلُ
بها، والمَبْسُوطةُ هي التي تَلِي اليمنَ، وربّما
عَدَل القَمرُ، فَنَزَل بها. ومن أقوالِهم: " إذا
طَلَعتِ الذِّراعُ، حَسَرتِ الشّمسُ القِناعَ،
وأَشْعلَت في الأُفقِ الشُّعاعَ، وتَرَقْرَقَ السَّرابُ

قال غَيْلانُ الرَّبَعيّ:

« غَيّرها بَعْدِيَ مَرُّ الأنواءُ «

« نَوهُ الذِّراعِ أو ذِراعُ الجَوزاءُ «

وقال الفَرَزْدَقُ:

يا مَن رَأَى عارضًا أُسَرُّ به

بين ذِراعَيْ وجَبْهَةِ الأَسَدِ

وقال ذو الرُّمَّة:

فأردَفَتِ الذِّراعُ لها بغَيْثٍ

سَجُومِ الماءِ فانْسَحلَ انْسِحالا [سَجومٌ: شَديدُ الانْصبابِ؛ انْسَحَل: تَبع بعضُه بعضًا].

٥ وذراغ الإدارة (فى الهندسة): ذراع تُستَعُملُ لِتحريكِ عَمودٍ فى حَرَكةٍ دائريَة، وتتكَون من السّاعد والمرفق وعَمود الإدارة.

و فِراعُ الأَسْدِ المبسوطة (في الفلك) castor: ثانى نَجم في اللَّمَان في كوكبة التوأمين، يُقَدَر بعده عن الأَرض بـ ٤٤٠٠ سنة ضوئية.

0 وذراعُ التَّوصِيلِ (في الهندسة الميكانيكيَة) connecting rod: ساقُ يتَصل أحدُ طَرَفَيُها بالمِرْفق، ويتَصلُ الطَّرَفُ الآخَرُ بجسم مُتحرِّكٍ حَركةً تردُّدِيّة ، والغَرضُ منها تَحْوِيلِ الحَركةِ التُّردُّدية إلى حَركةٍ دورانيّة، أو العَكْس.



ذراع التوصيل

0 وذِراعُ قَناةِ الرُّمْح: صَدْرُها، سُمّى به

لتقدُّمه تقدُّمَ الذِّراع.

و فراع المرفاع (في الهندسة): القضيب الذي يتصل طرفه بالثّقل.

0 وأبو نراع: كُنيةُ سُهَيل بن ذراع: تابعي، حدث عنه عاصم بن كُليب.

\*الذّراعان: هَضْبَتانِ في بلادِ عَمْرو بـن كِـلابٍ. قالـت امرأةٌ من بَنِي عامر بن صَعْصَعَةً:

ياحبَّذَا طارقٌ وَهْنَا أَلُمَّ بنا

بَيْنَ الذِّراعَيْنِ والأخْرابِ مَنْ كانا [الـوَهْنُ: نحـوٌ مـن نِـصْفِ اللَّيـلِ؛ الأَخْـرابُ: مَوضِعٌ].

وفي "الصِّحاح" قال الشَّاعِرُ:

إلى مَشْرَبٍ بَيْنَ الذِّراعَيْن باردِ

 ٥ وذو الذّراعَين: مالِكُ بنُ الحارِثِ بن هـلال بـن تَـيْمِ
 اللهِ بنِ تُعْلَبَةَ الحِصْنِ بن عُكابَةَ : شاعِرٌ كَثيرُ الْعَزو وكان يُلقّب بالنّنبَهر .

\*الدُّرَّاعُ: الجَمَـلُ الدَى يُـسانُّ النَّاقَـةَ بِرَاعِه، فيَتنَوَّخُها.

و: ضَرْبٌ من الطَّيْر.

\*الذَّرْعُ: البَدنُ. يُقال: أَبْطَرنِي ذَرْعِي: أَبْطَرنِي ذَرْعِي: أَبْلي بَدَنِي وقَطَع مَعاشِي.

و…: الوُسْعُ والطَّاقَةُ. يُقال: أَبْطَرْتُ فُلانًا ذَرْعَهُ: كلَّفْتُه أَكثرَ مِنْ طَوْقِهِ.

ويُقال: كَبُرَ فِي ذَرْعِي، أي: عَظُمَ وَقْعُه، وَجَلَّ عِنْدِي.

ويُقال: ضاقَ بالأَمرِ ذَرْعًا، أَى: ضاق ذَرْعُه به، وفى القرآن الكريم: ﴿ وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓ، بَهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾.

ويُقال: مالى بهذا الأَمْرِ ذَرْعٌ، أى: طاقةً. و: ضِقْتُ به ذَرْعًا، أى: كَانِّى مَدَدْتُ يَدِى إليه فلم تَنَلْه.

(هود/ ۷۷).

وفى الخبر: "كَسَرَ ذَلِكَ مِنْ ذَرْعِي": ثَبَّطَنِي عمَّا أَرِدْتُهِ.

وقال عَبيدُ بنُ الأَبْرِصِ \_ يصِفُ سَحابًا \_: حتَّى إذا ما ذَرْعُه

بالماءِ ضاقَ فما يُطيقُهْ هَبَّتْ له مِن خَلفِه

ريحٌ يَمانِيَةٌ تسُوقُهُ وقال عُمر بن أبي رَبِيعة:

مَن رَسُولِي إلى الثُّرَيَّا فإنِّي

ضِقْتُ ذَرْعًا بِهَجْرِها والكتابِ ويُقال: رَحُب ذَرْعًا. قال مِهيارُ الدَّيْلَمِيُّ: وعَلى خُطَّة العُلا بَعْد قَوْم

ضاقَ باعِی بهم وأَرْحبَ ذَرْعِی و... قَدْرُ الرَّجُل الذی يبلُغُه.

وفى المثل: "أقْصِدْ بذَرْعِكَ" (أى: ارْبَعْ على نَفْسِكَ ولا يَعْدُ بِكَ قَدْرُكَ، والمَعنْى: كَلِّف نَفْسَك ما تُطِيق). يُضربُ لمن يَتَوعَدُ بما لا يَسْتطبعُه.

وقال حُمَيْدُ بن ثورِ الهلالي \_ يُحدِّر من غَزْو آل مُطَرِّف \_:

فاقْصِدْ بذَرْعِكَ لو وَطِئتَ بلادَهمْ

لاقَتْ بَكارَتُك الحِقاقُ قُرُوما [وَطِئْت بلادَهم، يريد: غَزوتَهم، البَكارَةُ: جَمعُ بَكْرٍ، وهو الصّغِيرُ من الإبل، يقول: أنتم حِقاقٌ، وهم قُرومٌ مُدرَّبونَ على القِتال].

\*الذَّرَعُ: النَّاقَةُ التي يَـسْتَتِرُ بهـا الصّائِدُ؛ ليَخْتِلَ الصَّيدَ.

> (ج) ذُرُعٌ. (وانظر: درأ). قال الرَّاعي النُّميريّ:

ولِلمَنِيَّةِ أسبابٌ تُقَرِّبُها

كما تَقَرَّبَ لِلوَحْشِيَّةِ الذُّرُعُ و—: ولَدُ البَقَرَةِ الوَحْشِيَّةِ إذا قَوِىَ على المَشْي.

> (ج) ذِرْعانٌ. (عن الصّاغانيّ) قال الأَعْشي \_ يصِفُ ناقَتَه \_:

كأنَّها بعدما أَفْضَى النِّجادُ بها

بالشَّيِّطَيْنِ مَهاةٌ تَبْتَغِى ذُرَعا في الشَّيءِ: وَصَل إليه؛ النِّجادُ

[أَفْضَى إلى الشَّىءِ: وَصَل إليه؛ النَّجادُ: جَمعُ نَجْدٍ، وهو الْمُرْتَفَعُ من الأَرْضِ؛ الـشَّيِّطين: موضِعٌ؛ اللهاةُ: البقرةُ الوحشِيَّةُ].

وقال ذُو الرُّمَّة :

وكُلُّ مُوَشَّاةِ القَوائِم نَعْجَةٌ

لها ذَرَعٌ قد أَحْرَزَتْه ومُطْفِل [مُوَشّاةُ القوائِم: في قَوائِمها خُطُوط سُودٌ ، قد أَحْرَزَتْه: يُريد أنه قَوِىَ على العَدْوِ فلم تَعُدْ تُدرِكُه الذَّئابُ والكِلابُ ، مُطْفِلُ: ذات طِفْل].

\*الذَّرِعُ: الحَسَنُ العِشْرَةِ والمُخالَطَةِ. قالت الخَنساءُ - تَرْثى أخاها صَخْرًا -: جَلْدٌ جَمِيلُ المُحَيّا بارِعٌ دُرعٌ وللحُروبِ غَداةَ الرَّوْعِ مِسْعارُ ويُروى: "... كامِلٌ وَرعٌ".

\* ذَرِعاتٌ ـ ذَرِعاتُ الدَّابَةِ: قَواثِمُها. قال يَزِيدُ بَنُ الخَدَّاقِ العَبْدِيُّ ـ يـصِفُ فَرَسه ـ:

فَآضَتْ كَتَيْسِ الرَّبْلِ تَنْزُو إِذَا نَزَتْ

على ذَرِعاتٍ يَغْتَلِينَ خُنُوسا [الرَّبْلُ: نَبتُ يكثُرُ فى آخِر الصَّيف، وتَيْسُ الرَّبْلِ: الثَّورُ الذى تَعَدَّى عليه فقوى؛ تَنْزو: تَقْفِز وتَثِبُ؛ يغْتلينَ، أى: يتبارَيْنَ فى الإسْراع والذَّهابِ].

ويُسروى: "على رَبِيدَاتٍ"، أى: قسوائم خَفيفات.

و\_\_\_ مِن الدُّوابِّ: الواسِعاتُ الخَطْوِ، البَعيداتُ الخَطْوِ، البَعيداتُ الأخْذِ مِن الأرضِ.

\*الذُّرَعَةُ: الوَسِيلَةُ والسّببُ إلى الشّيءِ.

\*الذَّرُوعُ مِن الخَيلِ: الخَفِيفُ السَّيْرِ، الواسِعُ الخَطْوِ، البعيدُه. يُقال: فَرَسٌ ذَرُوعٌ.

«الذَّرِيعُ: الشَّفِيعُ. (عن ابن عبّاد).

و— من الأَكْل: السَّريعُ الكَثِيرُ. وفى الخَبر: "فأكَلَ أَكْلاً ذَرِيعًا".

و— من الأمور: الواسِعُ.

و: السّريعُ. يُقال: قَتْلُ ذَرِيعُ، و: مَشْيٌ ذَرِيعٌ.

وفى الخَبرِ - فى صِفْتِه - عليه الصّلاة والسّلام -: "كان ذريعَ المَشْى".

0 ورَجُلُ ذريعٌ بالكِتابة: سَريعٌ.

o وفَرَسٌ ذريعٌ: ذَرُوعٌ.

٥ ومَوْتُ ذريعُ: سَريعٌ فاشٍ، لا يكادُ
 النّاسُ يَتَدافَنون.

«الذَّريعَةُ: الوَسِيلَةُ، والسَّبَبُ إلى الشيءِ.

يُقال: فلانُّ ذَريعَتي إليكَ.

قال أبو وَجْزَةَ السَّعْدِيّ \_ يصِفُ امرأةً \_:

طافَتْ بها ذاتُ ألْوان مُشبَّهَةٌ

ذَرِيعَةُ الجِنِّ لا تُعْطِى ولا تَدَعُ [أراد: كأنَّها جِنِّيةٌ لا يُطْمَع فيها] وقال ابن الرُّومِيّ - يُعاتبُ عُبيد الله بن عبد الله -:

وما كنتُ أَخْشى أن تَخِيبَ ذَرِيعَتى لَديْك إذا خَابت لديكَ الذّرائعُ (ج) ذَرائِعُ.

• وسَدُ الدَّرائع (في اصطلاح الفُتها؛): هو اللَّنعُ مِن شيءٍ مُباحٍ لِما يُؤدى إليه مِن مُحَرَّمٍ. وعَكْسه: فَتْحُ الدَّرائع: وهو اسْتِحبابُ شيءٍ جائزٍ أو إيجابُه لِما يؤدى إليه مِن مُسْتَحَبِ أو واجبٍ.

و…: جَمَلٌ يُخْتَلُ به الصّيدُ، فيُسيّبُ أولاً مع الوَحْش حتى تألّفَه، ثم يَمْشِى الصّيّادُ إلى جَنْبه فَيَسْتَتِرُ به، ويَرْمِى الصّيدَ إذا أَمْكَنه. (ج) ذُرُعٌ. (وانظر: د ر أ).

قال ابن الأعرابيّ: سُمِّيَ هذا البعيرُ الذَّرِيعَةَ، ثم جُعِلتِ الذّريعةُ مَثْلاً لكُلّ شيء أَدْنَى من شيءٍ، وقرَّبَ منه.

و.: حَلْقَةٌ يُتَعَلَّمُ عَلَيْها الرَّمْيُ.

هالذَّريعتان: موضِعٌ ورد في قول الفَرزُدق \_ يصف نَخْلاً \_:

نَخْلٌ يكادُ مِن قِنْوانِــه

بذريعَتَيْن يُمِيلُه الإيقارُ [القِنْوان: عُذوقُ النَّخْلِ؛ الإيقارُ: كَثْرَة ما تَحْمِلُه النخلةُ مِن الثَّمَار].

\*اللَّذَارِعُ: النَّخِيلُ القَرِيبَةُ من البُيوتِ. وس مِن الأَرْضِ: نواحِيها. وقيل: أطرافُها. وفي خَبرِ الحسنِ البَصريّ: "كانوا بمذارعِ

و مِن الوادى: أضواجه ، وهى مُنْعَطَفاته. (عن الخليل).

و\_ مِن الدَّابَّةِ: قوائِمُها.

قالَ الأَخْطَلُ:

وبالهَدِيِّ إذا احمَرَّتْ مَذارعُها

فى يَوْمِ نُسْكٍ وتَشْرِيقٍ وتَنْحارِ [وبالهَدِيِّ، أَى: وحَلَفْت بالهَدِيِّ، تَشْرِيقُ اللَّحْمِ: تَقْطِيعُه وتَقْديدُه، ومنه سُمِّيت أيّامُ التَّشرِيق].

ويُروى: "مَدارعُها".

وقال ذو الرُّمَّةَ ـ يصِفُ خيلاً مُجَلَّلَةً، شَبَّه بها بَقر الوَحْش ـ:

تَجَوَّبْنَ منها عن خُدُودٍ وشَمَّرَتْ

أسافِلُها عن حَيثُ كان المَذارِعُ [تجوَّبْنَ: يَعْنى البَراقِع، أى: انْكَشَفْنَ عن خُـدودٍ سُـودٍ؛ شَـمَّرت أسافِلُها، أى: ارْتَفَعت أسافِلُ الجِلالِ البِيضِ فاسْتَبانَ سَوادُ القَوائِم]

و من القُرَى الصِّغارِ: ما دانَى المِصْرَ منها، كالقادِسيّة والأَنْبارِ، لقُرْبِهِما مِن الكُوفَةِ.

\* المَذارِيعُ: المَذارعُ. واحِدُها: مِذْراعٌ. \* المُذَرَّعُ اللَّذَرَّعُ - أَسَدُ مُ ذَرَّعٌ: على ذِراعَيْه دَمُ فَرائِسِه.

وفى "المحكم" أنشد ابنُ الأعرابيّ: « قَدْ يُهْلَكُ الأرقَمُ والفاعُوسُ »

« والأسَـدُ المُـذَرَّعُ النَّهُوسُ »

[الأَرْقَــمُ: ذَكَــرُ الحَــيّاتِ؛ الفاعُوسُ: الأَفْعَى؛ النَّهوسُ: العَضُوضُ].

و ـ و بن الخَيْل: السّابقُ منها، وأصلُه الفَرَس يَلْحَقُ الوَحْشِيَّ، وفارسُه عليه، فيَطْعَنُه طَعْنةً تَفورُ بالدّمِ، فتُلَطِّخُ ذِراعَى الفَرَس بذلك الدّمِ، فيكونُ ذلك علامةً لسَبْقِهِ.

و\_ مِنَ الإبلِ ونحوها: الذى طُعِن فى نَحْرهِ فَسالَ الدَّمُ على ذِراعِهِ.

قال عبدُ الله بنُ سَلمَةَ الغامِدِيّ ـ وذَكَر امرأةً ـ:

ولَمْ أرَ مِثْلَها بأُنَيْفِ فَرْع

عَلَى الذَنْ مُذَرَّعَةٌ خَضِيبُ [أُنيفُ فَرع: موضِعٌ؛ الخَضيبُ: المَخْضُوبةُ بالدَّم. يقول: إن كُنتُ كاذبًا في ذلك فَعَلى بَدَنةٌ تُنحرُ قُربانًا].

وقال ابن مُقبل:

خِلالَ بُيُوتِ الحَىِّ منها مُذَرَّعٌ

بطَعْنِ، ومنها عاتِبٌ مُتَسَيَّفُ [العاتِبُ: الذي عُقِر فهو يَعْتِبُ، أي: يَمْشِي على ثَلاثِ قوائمَ، كأنّه يقْفِزُ قَفْزًا؛ المُضْوبُ بالسَّيفِ].

و ـ مِن الثّيرانِ: ما فى أكارِعِه لُمَعٌ سُودٌ. ويُقال: حِمارٌ مُـذَرَّعٌ لِمكانِ الرَّقْمـة فـى ذِراعه.

و بِن النَّاسِ: مَنْ أُمُّهُ أَشْرَفُ مِنْ أَبِيهِ. وفى "التهذيب" أنشد الأَزْهريّ: إذا باهِلِيُّ تَحْتَه حَنْظَلِيَّةٌ

لها وَلَدٌ منه فذاك اللَّذَرَّعُ وقيل: الذي أُمّه عَرَبيَّةٌ وأبوه غيرُ عربيّ. وفي "اللّسان" قال ابنُ قَيْسٍ العَدَوِيّ: إنَّ اللَّذَرَّعَ لا تُعْنِي خُؤُولَتُه

كالبَعْل يَعجِزُ عن شَوْطِ المحاضِيرِ [المَحاضِيرِ [المَحاضِيرُ: جَمعُ مِحْضارٍ، وهو: الفَرَسُ السَّديدُ العَدْوِ؛ الشَّوْطُ: الجَرْئُ مرةً إلى غايةً].

ه المُذَرِّعُ: لَقَبُ رَجُلِ مِن بَنِي خَفَاجَةَ بِنِ عُقَيْلِ، كَانَ قَتَل رَجُلاً مِن بَنِي عَجْلانَ، ثم أقرَّ بقَتْله ، فأُقِيدَ به، فقيل له: المُذرِّعُ.

\*اللَّذَرَّعَةُ: الضَّبُعُ، صفةٌ غالبةٌ، لتَخْطيطٍ في ذِراعَيْها.

قال ساعِدةُ بن جُؤَيَّةَ \_ يَرْثى قَتِيلاً نَبَشَتِ الضَّبُعُ قبرَه \_:

وغُودِرَ ثاويًا وتأوَّبَتْه

مُذَرَّعَةٌ \_ أُمَيْمَ \_ لها فَلِيلُ

[غُودِرَ: تُركَ؛ الثّاوِى: المُقِيمُ؛ تأَوَّبَتْه: أَتَته لَيْلاً؛ الفَليلُ: الشَّعرُ والوَبَرُ].

\*الْلِذْرَعُ: الزِّقُّ الصَّغيرُ مِن جِلْدِ شَاةٍ يُسْلَخُ من قِبَل الدِّراع.

\* مَذْرَعَةٌ - مَذُرَعَةُ الغَديرِ: ما استَدقَّ منه. (عن أبي حَنيفة).

قال الأعشى:

تَراهُمُ غَيْرَ أَثْباطٍ بِمَذْرَعةٍ

تَوَابِعٌ لِلَحِيمٍ حَيثُما ذَهَبوا [أثباطٌ: جَمعُ ثبيطٍ، وهو الكَسولُ الثَّقِيلُ؛ لحِيمٌ: قَتيلٌ. يُريدُ أنَّهم لا يُبْطِئُونَ، حيثُ تجِبُ السُّرعةُ والنَّشاطُ].

ذ رعف

\*الْأرَعَفَّتِ الإبلُ: مَضَتْ على وجُوهِها.

و ــ فلانٌ في القِتالِ: اسْتَنْتَلَ، أي: تَقَدُّم مِن الصَّفِّ.

و في السَّيرِ: أَسْرَع. (وانظر: درع ف).

\*الذُّرَعْمِطُ مِن الألبانِ: الخاثِرُ. (عن ابن عَبَّاد).

و\_ مِن الرِّجال: الشَّهْوَانُ إلى كلِّ شيء.

ذرف

١- سَيَلانُ الدَّمْع. ٢- المَشْيُ الضَّعِيفُ.
 ٣- الزِّيادَةُ على الشَّيءِ.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والرَّاءُ والفاءُ ثلاثُ كلماتٍ، لا يَنْقاسُ. فالأولى: ذَرَفَت العَيْنُ كَلماتٍ، لا يَنْقاسُ. فالأولى: ذَرَفَت العَيْنُ دَمْعَها والثّانِية: ذَرَفَ يَدْرِفُ ذَرَفانًا: مشَى مَشيًا ضعيفًا. والثّالِثة: ذَرَفَ على المائة: زاد عليها".

\* ذُرَفَ فلانٌ بِ ذَرَفانًا: مَشَى مَشْيًا ضعيفًا. و لَوَرَفانًا، ودَرَفانًا، ودَرَفانًا، ودُرُفانًا، ودُرُوفًا، ودُرُوفًا، ودُرُوفًا، ودُرُوفًا، ودُرُوفًا، ودُرُوفًا (الأخيرة عن اللَّحْيانِيِّ): سالَ.وقيل: جَرَى. فهو ذارفٌ (ج) دُوارِفُ.

قال ذو الرُّمَّة:

لَئِن قَطعَ اليأْسُ الحَنِينَ فإنّه رَقُوءٌ لِتَذْرافِ الدُّموعِ السَّوافِكِ وقال أبو تَمَّام:

حَسَراتٌ عَواطِفُ وسَقامٌ مُوالِفُ وفُؤادٌ مُعـــذَّبٌ ودموعٌ ذَوارِفُ وقال مِهْيار الدَّيْلَمِيّ - يرثي الحُسَين بن عليّ - رضي الله عنه -:

أَيا عاطِشًا في مَصْرَعٍ لو شَهِدْتُهُ سَقَيْتُكَ فيه من دمُوعَى الذَّوارفِ

و العَيْنُ: سالَ دَمْعُها (عن اللَّحيانيّ). فهي ذارفةٌ (ج) ذُرَّفٌ.

وفى خبر العِرْباض: "وعَظَنا رسولُ الله -صلّى الله عليه وسلّم - مَوْعِظَةً بَليغةً ذَرَفَتْ منها العُيونُ".

وفى الخَبرِ أيضًا: "أنّ رسولَ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال لأُبىّ بْنِ كَعْبٍ: "إنَّ الله أَمرَنِي أَن أُقْرِئُك القرآنَ. قال: آلله سَمّانى لك ؟ قال: نعم، قال: وقدْ ذُكِرْت عِندَ ربِّ العالمين؟ قال: نعم، فذرَفَتْ عَيناه".

وقال امرُؤ القَيْس:

وما ذَرَفَتْ عَيْناكِ إلا لِتَقْدَحِي

بسَهْمَيْكِ فى أَعْشارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ [أراد بالسّهْمين:العَيْنَين؛ القَدْحُ: الخَرْقُ والتّاثِيرُ فى السّمىءِ؛ الأَعْشارُ: القِطَعُ والكُسُورُ].

وقال جِران العَوْد النُّميريّ:

ذكرتَ الصِّبا فانْهلَّتِ العينُ تَذرِفُ وراجَعَكَ الشَّوقُ الذى كنتَ تَعْرِفُ وقال مُلَيْحُ بن الحكَم الهُذَلِىَ: غَداةَ تَرُدُّ الدَّمعَ عَينٌ مَرِيضَةٌ بلَيْلَى وتَاراتٍ تَفِيضُ وتَذْرفُ عليه.

وقــالَ الفَــرزدَقُ ــيــصِفُ إبــلاً أجْهَــدها السَّيرُ ــ:

وحتى قَتَلْنا الجَهْلَ عنها وغُودِرَتْ إذا ما أُنيخَتْ والمدامِعُ ذُرَّفُ إلجَهْلُ هنا: المَرحُ والنّشاطُ، وقَتْلُه بالكَلالِ والإجْهادِ في السّير].

وقال أبو العَلاءِ المَعَرِّى \_ يرثى جَعْفَرَ بن على المهذّب \_: على المهذّب \_:

فلْيَذْرِفِ الجَفْنُ على جَعْفرِ

إذ كان لم يُفْتَحْ عَلَى نِدَّهْ و— العَيْنُ الدَّمعَ: أَسالَتْه، ورَمَتْ به. فالدَّمْعُ مَذْرُوفٌ وذَرِيفٌ.

ويُقال: ذَرَفَتِ العينُ بالدَّمعِ.

\* ذُرَّفَ فلانُ على الخَمْسِينَ، وغَيْرِها من الغُقُودِ: زادَ عليها.

وفى خبر على لله عنه .: "ها أنا الآن قد ذرَّفْتُ على الخَمْسِين". (وانظر: زرف).

و— فلانٌ دَمْعَهُ تَذْرِيفًا، وتَذْرافًا، وتَدْرِفَةً: صَبَّهُ.

ويُقال: ذَرَّفَتِ العَينُ الدمعَ: ذَرَفَتْه. قال الفَرَزْدقُ:

وقَدْ خِفْتُ مِن تَذْرافِ عَيْنِى إِثْرَها عَلَى مَعْنَى بِثْرَها عَلَى بَصِيرُها عَلَى بَصِيرُها وس فلانٌ فلانًا الشّيءَ: أَطْلَعَه عليه. ويُقال: ذَرَّفَ فلانٌ فلانًا الموتَ: أَشْرَفَ به

وفى "العُباب" أنشد ابنُ الأَعْرابيّ لِنافعِ بن لقبط:

أُعْطِيكَ ذِمَّةَ والِدَىَّ كَلَيْهِما

لأُذَرِّفَنْكَ الموتَ إِنْ لَم تَهْرُبِ \* تَدَّارَفَ الدمعُ: ذَرَف. يُقال: رَأَيْتُ دَمْعَهُ يَتَذَارَفُ.

ويُقال: رَأَيْتُ في يَدِه قَدَحًا يَتَذارَفُ، أي: يَسيل. (عن الزّمخشريّ).

\*استذرَفَ الضَّرعُ: قَطَر منه اللَّبنُ، كأنّه دعا إلى أن يُحْلَبَ ويُسْتَقْطَرَ.

وفى "اللِّسانِ" قال الشَّاعِرُ \_ يَصِفُ ضَرْعًا \_:

سَمْحٌ إذا هَيَجْتَهُ مُسْتذْرِفُ
 سَمْحٌ هنا، أى : غَزيرُ الدَّرِّ].

و\_ فلانٌ الشيءَ: اسْتَقْطَرَهُ.

قال الفَرَزدقُ \_ وذكرَ دِيارَ مَحْبُوبتِه \_:

وكائِنْ بها مِنْ عَيْن باكٍ وعَبْرَةٍ

إذا اسْتُدْرِفَتْ كانت سَريعًا دُرُورُها [دُرُورُها: سَيَلانُها].

ویُرْوی: "إذا امْتُریَتْ"، أی: اسْتُدِرَّت.

\* **الذَّرَّافُ**: السّريعُ. (وانظر: زرف).

\*الذَّرْفُ: ضَرْبٌ مِن حُضْر الخَيْل، وهو: اجتماعُ القَوائِم وانْبِساطُ اليَدَيْن، غير أَنّ سنابِكَهُ قريبةٌ من الأرض.

«الـذّرَفانُ: المَـشْيُ الـضّعيفُ. (عـن الجوهريّ).

> \* ذَريفٌ - دَمْعُ ذَريفٌ: مَذْرُوفٌ. قال رُؤْبةُ :

« ما بالُ عَيْنِي دَمْعُها ذَريفُ

« من مَنْزلاتٍ خَيْمُها وُقُوفُ »

(ج) ذُرُفٌ. قال ابنُ الرُّومِـيّ ـ يمـدحُ بنـي وَهْب \_:

إذا ضَحِكْتُمْ ضَحِكْنا في مَفارحِكُمْ وإنْ بِكَيْتُمْ فَمِنَّا الأدْمُعُ الذُّرُفُ

o وسَيِرٌ ذَريفٌ: ضَعيفٌ. قال رُؤْبةُ:

﴿ وَرَدْتُ وَاللَّٰلِلُ لَهُ سُجُوفُ ﴿

« بِيَعْمَلاتٍ سَيْـرُهـا ذَريفُ »

\* المَذْرَفُ: المَدْمَعُ. (ج) مَذارفُ.

[سُجُوفٌ: سُتُورٌ، والمُرادُ: ظُلُماتُه، يَعْمَلاتٌ: نُوقٌ سريعاتٌ].

يُقال: سالَتْ مَذَارِفُ عَيْنَيْهِ.

ذ رف ق

\* الْأَرَنْفُقَ: تَقَدَّمَ. (وانظر: درف ق).

ذ ر ق

١ ـ نَبْتُ. ٢ ـ خُرْءُ الطَّائِر.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والرَّاءُ والقافُ ليس

\* ذُرَقَ الطائِرُ لُبِ ذَرْقًا، وذُراقًا، وذَراقًا: رَمَى بِسَلْحِه. (وانظر: خ ذ ق، ز رق). ورُبِّما اسْتُعملَ للإنسان. (عن ابن دُرَيد). وأنشد قولَ الراجز:

 \* غَمْزًا تَرَى أَنَّكُ مِنه ذارقٌ ومن المجاز قولُهم: ذَرَق فلانٌ على الناس: بَذَأَ عليهمْ.

ويُقال \_ للكلام المُسْتَهْجَن \_: هذا كلام يُذْرَقُ عليه (عن الزّمخشريّ)

قال حسّانُ بنُ ثابت - لَّا سألَه عمرُ ـ رضى الله عنهما \_عن هِجاءِ الحُطَيئةِ للزِّبْرقان بن بَدر بقوله:

دَع المكارمَ لا تَرْحَلُ لبُغْيَتِها واقعُدْ فإنَّكَ أنتَ الطَّاعِمُ الكاسِي -: "ما هَجاه، بل ذَرْقَ عليه".

\* ذُرقَ الطَّائِرُ، واللَّالُ (الإبل، ونحوُها) \_\_\_ ذَرقاً: أَكَلَ مِن الذُّرَق.

\***أَذْرَقَ** الطَّائرُ: ذَرَقَ.

ويُقال: أَذْرق السَّبُعُ والثَّعلبُ.

وفى "الجيم" أنشد أبو عمرو الشَّيْبانِيّ: أَلا تِلكَ الثَّعالبُ قد تَوالَتْ

علىَّ وحالَفَتْ عُرْجًا ضِباعا لِتَأْكُلَنِي فَمَــرَّ لهُنَّ لَحْمِي

فأذْرَقَ من حِذَارى أو أتَاعا

[أتاع: قاءً].

و الأرضُ: أنبتَتِ الذُّرقَ، وهو الحَنْدَقُوقُ.

و\_ فُلانةُ بالكُحْل: اكْتَحَلَتْ به.

\* ذَرَّقَ الطَّائِرُ: ذَرَقَ. (عن الزَّجّاج).

و\_ فلانُّ اللَّبنَ: خَلَطَه بالماءِ.

و للله فلانًا: تَوعَده. يُقال له في الوَعِيدِ له الأُذَرِّقَنَّك إن لم تَرْبَع. أي: إن لم تكفُّ.

\* **اذَّرَقَتْ** فلانةُ بالكُحْل: أَذْرَقَت به.

\* تَذَرَّقَتْ فُلانةُ بالكُحْل: أَذْرَقَتْ به.

\*الذُّراقُ: خُرْءُ الطَّائر. (عن أبى زيدٍ).

(وانظر: زرق)

\* **الذَّرْقُ**: الذُّرَاق.

والذَّرَقُ، والذُّرقُ wild trefoil؛ نباتٌ مثلُ الكُرَاثِ الجَبلى الدَّقاق، له في رَأْسِه قَماعِلُ (بَراعم) صِغارُ، فيها حَبُّ أغْبرُ حُلُوٌ، يُؤكلُ رَطْبًا، تُجبّهُ الرِّعاءُ ويَاتُون به أَهْلِيهم، فإذا جَفُّ لم تَعْرِض له، وله نِصالٌ صِغار لها قِشرةٌ سوداء، فإذا قُشرَتْ قُشرَتْ عن بَياض، وهي صادِقةُ الحَلاوةِ كثيرةُ الماءِ ولها نَفْحَةٌ طيِّبةً يأكُلها الناسُ، يَنبتُ في القِيعانِ ومناقِع المِياه ويَطول في السَماء، الواحِدة: دُرَقَةٌ واسمه العِلْمي Trigonella من الفصيلة القَرْنيّة.



الذّرة وفى الخَبرِ: "قاعٌ كثيرُ الذُّرَق".

وقيل: هي البَقْلةُ التي تُسمَّى الحَِنْدَقُوق. (عن ابن دُرَيد) (وانظر: حندقوق).

قال كعبُ بن زُهَير:

فَأَنْبَتَ الفَغْوَ والرَّيْحانَ وابلِله

والأَيْهُقانَ مع المُكْنانِ والذُّرَقا [الفَعْو، والرَّيْحان، والأَيْهُقان، والمُكْنان: ضُروبٌ من النّبات].

وقال رُؤْبَةُ :

حتى إذا ما اصْفرَّ حُجْرانُ الذُّرَقْ تَلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وفى "العباب" أنشدَ أبو حَنيفة - فى وصْف ِ رَوْضَةٍ -:

بها ذُرَقٌ غَضُّ النّباتِ وحَنْوَةٌ

تعاورُها الأَمْطارُ كَفْرًا على كَفْرِ [الكَفْرُ هنا: السَّحابُ، يُريدُ: مطرًا بعد مطر].

هِ الْمَدْرَقُ cloaca: الفَجُوةُ التى تنْفَتِحُ فيها القَناتان البَولِيّة والتَناسليّة، وكذلك المُسْتَقِيمُ فى الفقاريات ما عدا الثَّدييّات. (مج)

o ومَذْرَقُ الطَّائِر: مَخْرَجُ ذَرَقِهِ.

ذ رق ط

\* \* \*

\* ذُرْقَطَ الكلامَ: لَفَظَه، أي: رَماه.

ذرمل

\$ \$ \$

\* ذُرْمَلَ فلانُ ذَرْمَلَةً: سَلَحَ، أَى: تَغَوَّطَ. (عن ابن السِّكِيتِ). (وانظر: ثرم ل). وفي "العُباب" قال جَميلُ بن مَرْتُدٍ:

« لَعْوًا متى رَأَيْتَــه تَقَهَّلا «

﴿ وَإِنْ حَطَأْتَ كَتِفَيْهِ ذَرْمَلا ﴿

[اللَّعْوُ: الشَّرِهُ الحَريصُ؛ تَقَهَّل: شَكا حَاجَتَه؛ حَطَأْتَ كَتِفَيه: ضَرِبْتَهما بيدِكَ مُنْبَسِطةً ضَرْبًا خفيفًا].

و: أَخْرَج خُبْزَتَه مُرَمَّدَةً ليُعَجِّلُها للضَّيْفِ. (عن ابن الأَعرابيِّ). (وانظر: ث ر م ل)

\* \* \*

\*الذَّرْنَبُ: لُغةٌ فى الزَّرْنَبِ، وهو طِيبٌ مَعْروفٌ. (حكاها الزَّمَخْشَرىّ فى "الفائق" ونَقَلها غَيْرُه عن الخليل).

\* \* \*

«الذَّرْنَحَةُ: الأَكَمةُ. (وانظر: ذرح)

\* \* \*

ذرو ـ ی

(فى العبريّة zārā (زَارَا)، وفى الحبشيّة drā (زَرَوَ)، وفى السريانيّة drā (زَرَوَ)، وفى السسريانيّة (دْرَا)، وفى الأكديّة zaru (زَرْو) وكلُّها بمعنى: ذَرَا، نَثْرَ، بَعْثَرَ، نَشَنَ).

١- الارتفاعُ والإشْرافُ.
 ٢- الظُلَّةُ.
 ٣ - سُرْعة المَّ.
 ٤- تَفرُّق الشّىءِ فى الهواء.

قال ابن فارس: "الذَّال والرَّاء والحرفُ المعتلّ أصْلان: أحدُهما: الشَّيءُ يُشْرِف

على السُّىءِ ويُظِلَه، والآخرُ: السُّىءُ يتساقطُ مُتَفرِّقًا".

\* ذُرا فلانٌ كُ ذُرُوًا: مَرَّ مَرًّا سَرِيعًا. يُقال: مَرَّ مَرًا سَرِيعًا. يُقال: مَرّ يَذْرُو.

ويُقال: ذَرا الظَّبْيُ: أَسْرَعَ في عَـدْوِه. فهـو ذارِ.

قالَ العَجّاجُ \_ يَصِفُ ثُوْرًا \_:

« ذار وإنْ لاقَى العَزازَ أحْصَفا «
 [العَزازُ: الأَرْضُ المُسْتَويةُ الصُّلْبةُ ؛ أَحْصَفَ:
 عَدا أَشَدَّ العَدْو].

و الشَّىءُ: ذَهَب. يُقال: هذه امرأةٌ قد ذرا من شَبابها.

و ... طار في الهَواء وتَفَرَّقَ. و ... السِّنُّ: سَقَطَت.

ویُقال: ذَرا فُوه، أی: سَقَطت أَسْنائُه مِن أَعالِيها. (وانظر: ذر أ).

و النّابُ: انكسَر حَدُّه. وقيل: تَأَكَّلَ. ويُقال: ذَرا حَدُّ نابِه: انْسَحَقت أسنانُه، وسَقَطت أعالِيها.

قال أوْسُ بنُ حَجَر:

إذا مُقْرَمٌ مِنَّا ذَرَا حَدُّ نابِهِ

تَخَمَّطَ فِينا نابُ آخَرَ مُقْرَمِ [تَخَمَّط: غَضِب وهَدر؛ المُقْرَمُ: الفَحْلُ الكَريمُ، ويَعْنى به السَّيِّد].

و الخَبَرُ: لم يَكْتملْ جَميعُه. (وانظر: ذر أ).

و\_ فلانٌ إلى فلانٍ: ارْتفَعَ وقَصَدَ.

و\_ بِنَفْسِه: سَقَطَ.

وـــ اللهُ الخَلْقَ ذَرْوًا: خَلَقهم. (وانظر: ذر أ)

و\_ فلانٌ الشيء: أطارَهُ وأَذْهَبَهُ.

قال ابن هَرْمَة:

يَذْرُو حَبِيكَ البَيْضِ ذَرْوًا يَخْتَلِي

غُلُفَ السَّواعِد في طِراقِ العَنْبَرِ [البَـيْضُ: جَمعُ بَيْضَةِ الحديدِ، وهـي الخُودَة؛ يخْتَلى: يَقْطَع؛ غُلُف: جَمعُ الخُودَة؛ يخْتَلى: يَقْطَع؛ غُلُف: جَمعُ أَغْلَف، وهـو كُللُّ مالـه غِـلافٌ، وغُلفُ السَّواعِد: يُريد الأيدى؛ العَنْبَر هنا: التُّرْسُ من جِلْد سَمَكَةِ العَنْبر].

وـ نابَ فلان: كَسَرَه.

وقيل: كَسَرَه مِن غَيْر إبانَةٍ.

وـ الرِّوايةَ: سَردَها بسُرعَةٍ.

وفى خَبرِ عَلِى - رضى الله عنه -: "يَذْرُو الرَّواية ذَرْوَ الرِّيحِ الهَشِيمُ". (الهَشِيمُ: النَّبْتُ اليابسُ، أى: يَسْرُدها بسُرعةٍ كما تَنْسِفُ الرِّيحُ هَشِيمَ النَّبْت).

و\_ الحبُ ونَحْوَه مُ ِ ذَرْوًا ، وذَرْيًا: نَقًاه في الرِّيحِ. (عن ابن الأعْرابيِّ)

ويُقال: ذَراه بالغِربال. وفي "الأفعال" أنشد السَّرقُسْطِيّ:

ذَرْوَكَ بالغِرْبال حَبَّ الذَّارِى 
 وـــ الرِّيحُ التُّرابَ ونَحْوَه: أَطارَتْه وفَرَّقَتْه وفَلَّقَتْه.
 وأَلْقَتْه. (عن ابن الأعرابيّ).

وقيل: حَمَلَتْه فأثارَتْه. فهى ذارية. وفى القـرآن الكـريم: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ القـرآن الكهـف/٢٤). وفيه أيضًا: الرّيكُ ﴾ (الكههف/٢٤). وفيه أيضًا: ﴿وَلَا اللّهُ رِينَتِ ذَرّوا ﴾ (الـذاريات/١) . وفى حرف ابن مسعود وابن عبّاس: "تَذْرِيه الرّيحُ".

\* ذُرِى فلانٌ \_ ذَرًى: أَخَذ الشَّيْبُ جانِبَى رَأْسِهُ، ويُقال: ذَرِيَتْ لِحْيَتُه. (وانظر: ذرأ) و\_ بالشَّىءِ: فَرِحَ به. (عن أبى عمرو الشَّيبانيّ).

\*أَذْرَى الجَمَــلُ: طَالَــتْ ذِرْوَتُــهُ، أى:
سَنامُه

و\_ نابُ البعير: تَأَكَّلَ.

و\_ فلانٌ فلانًا: مَدَحَهُ. (عن السّرقُسطيّ). و\_: حَماهُ. (عن السّرقسطيّ).

و الشيء: نَشَرَه. يُقال: أَذْرَى الحَبَّ لِلزَّرْع.

وأَنْشدَ السَّرقُسطى \_ فى وَصْفِ الحَرْب \_: ﴿ وَأَنْشدَ السَّرقُسطى لَه وَاللَّهُ الحَرْبِ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي اللَّلْمُلْلِمُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

و الرَّيحُ التُّرابَ ونَحْوَه: ذَرَتْه. (عن ابن الأعرابيّ).

وفى الخَبْرِ: "إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ فى الجنَّةِ رِيحًا مِن دُونِها بابٌ مُغْلَقٌ، لو فُتِحَ ذلك البابُ لأَذْرَتْ ما بينَ السّماءِ والأَرْضِ". ويُروى: "لَذَرَت الدُّنْيا وما فيها".

وقال النابغة ـ وذكر رسُوُمَ الدِّيار ـ:

تَعاوَرَها السُّواري والغَوادِي

وما تُذْرِى الرِّياحُ مِن الرِّمالِ . [تعاوَرَها: تعاقَبَ عليها؛ السَّوارِى والغَوادِى، يريد: أمطار اللَّيلِ والنهار]. وقال متمَّم بن نُويْرة \_ يرْثى أخاه مالكًا \_: فعَيْنَىَ هلا تَبكيانِ لمالكٍ

إذا أَذْرَتِ الرِّيحُ الكَنيفَ المُرفَّعا [الكَنيف: حَظِيرةٌ من شَجَر تُعْمَل لِتَقِىَ الإبلَ من البَرْد].

وقال ابنُ أَحمر \_ يصفُ الرَّيحَ، ويُنْسَبُ إلى أوس بن حَجَر \_:

لها مُنْخُلٌ تُذْرى إذا عَصَفَتْ بهِ

أَهابِيَّ سَفْسافٍ مِن التُّرْبِ تَوْأَمِ [الأَهابِيّ: شِبْهُ الغُبارِ يَرْتَفِعُ في الجَوِّ؛ السَّفْسافُ: التُّرابُ الدَّقِيقُ].

وقال ذُو الرُّمَّة:

ومَنْهَل آجِن قَفْر مَحاضِرُه

تُذْرِى الرِّياحُ على جَمَّاتِه البَعرا [آجِنُّ: مُتَغَيِّرُ الجَمَّاتُ: الواحِدةُ: جَمَّةٌ، وهي مُجْتَمَعُ الماءِ ومستنقعه].

الطّحْن أو أَذْرَتْ ذَرًى لم يُطْحَن ،
 الطّحْن : المَطْحُون ].

و العَينُ الدَّمْعَ: صَبَّتُه وأَسالَتْه. يُقال: عَيناهُ تُذْرِيان الدُّموعَ. (وانظر: ذر أ) قال بِشِرُ بن أبى خازِمِ الأَسَدِى \_ يَرْثى نَفْسه، ويُخاطِب ابنتَه \_:

رَهِينَ بِلًى وكُلُّ فَتَى سَيَبْلَى فأَذْرِى الدَّمْعَ وانْتَحِبى انْتِحابا وقال ابنُ مَيَّادَة:

وما أَنْسَ مِ الأَشْياءِ لا أَنْسَ قَولَها وأَدْمُعُها يُدْرِينَ حَشْوَ الْكاحِل

[م الأشياء: مِنَ الأشياء؛ يُندِين حَسُو المُكاحِل، يريد: يَنْرِفْنَ النَّمع مُخْتَلِطًا بالكُحْلِ].

وــ الدَّابةُ راكِبَها: أَلْقَتْه عن ظَهْرِها.

وــ السَّيفُ ضَرِيبَتَه: قَطَعَها.

وقيل: رَمَى بها.

ويُقال: أَذْرَى فلانٌ الرَّاسَ بالسَّيفِ: أَسْقَطَها.

ويُقال أيضًا: ضَرَبْتُه بالسيفِ فَأَذْرَيْتُ وَيُقَال أَيْدَ

وفى "الحماسة" قال العُدَيْلُ بن الفَرْخِ العِجْلِيُّ:

إذا ما حَمَلْنا حَمْلَةً ثَبَتُوا لنا

يمُرْهَفَةٍ تُذْرِى السَّواعِدَ مِن صُعْدِ [المُرْهَفَةُ: السُّيوفُ المُرَقَّقَةُ الحَدِّ، مِن صُعْدِ: من أَعْلَى].

و— فلانٌ الشَّيءَ عن الشَّيءِ: أَلْقاه مثلَ إلقاءِ الحبِّ للزَّرْعِ. (عن أبى الهَيثم) يُقال: طَعَنْتُه فَأَذْرَيْتُهُ عن فَرَسِهِ.

ويُقال: أَذْرَى الفَرَسُ الفارِسَ عن ظَهْرِه: رَمَى به.

قال امْرؤُ القَيْس:

فقلت له صَوِّب ولا تُجْهدنَّه

فَيُدْرِكَ مِنْ أَعْلَى القَطاةِ فَتَرْلَقِ [صَوِّبِ الفَرَسَ: خُذْ ما يُعْطِيكَ مِن الجَرْى دُونَ إكْراهٍ ؛ القَطاةُ من الفَرسِ: مَوضِعُ الرِّدْفِ].

\* ذُرَّى فلانٌ رَأْسَه: سَرَّحَه، كما يُـذَرَّى الشَّيءُ في الرِّيح. (وانظر: دري).

و الشّاةَ والنّاقة : جَنَّ صُوفَها وَوَبَرَها، وترك فوق ظَهْرِها شيئًا منه، لتُعرف به، وذلك في الضَّأنِ والإبلِ خاصّةً، ولا يكون في المِعْزَى.

يُقال: نَعْجَةٌ مُذَرَّاةٌ، و: كَبْشٌ مُذَرَّى. قال ساعِدَةُ بن جُؤَيّةَ الهُذَلِيّ:

ولا صِوارٌ مُذَرَّاةٌ مَناسِجُها

مِثْلُ الفَريدِ الّذِي يَجْرِي مِنَ النُّظُمِ [الصَّوارُ: جَماعَةُ البَقرِ؛ المَناسِج: جمع مِنْسَج، وهو ما شَخَص من الكَتِفَين إلى أصل العُنُق؛ الفَريدُ: شي مُدَوَّرٌ يُعْمَلُ من فِضَّةٍ، ويُجْعَلُ في الحَلْي؛ النُّظُمُ: جَمعُ نِظَامٍ، وهو الخَيْط يُنْظَمُ فيه اللُّوْلؤ].

ویُـروی: "مُـدَرَّاةً". قـال الـسُّكَرِیّ: كـأنَّ مَناسِـجَها دُرِّیـت بالِـدْری، كمـا یُـدرَّی الشَّعْرُ. (وانظر: دری)

و\_ الرِّيحُ الترابَ: أطارَتْهُ وأَذْهَبَتْهُ.

و\_ فلانٌ الحَبُّ أو الحِنْطَةَ: نَقَّاه في الرِّيح.

وقيل: نَقَّاه بعد الدِّراسِ.

يُقال: ذَرَّى الطَّعامَ (القمح) بالمِذْراةِ. فهو مُذَرِّ.

و: بَذَرَهُ في الأرض للزَّرع.

و\_ تُرابَ المَعْدِن: بَحَث فيه عن الذَّهَب.

و فلانًا: مَدَحَه، ورَفَع من شَأْنه. (عن ... ابن الأعرابيّ).

وفى "الفائق" أنَّ أبا الزِّنادِ كان يَقول لابْنِه عبد الرحمن: "كيف حَدِيثُ كـذا؟" يُريـد: أن يُذَرِّىَ منه.

ويُقال: ذَرَّى فلانٌ حَسَبَه.

قال المرَّارُ:

وقال رُؤْبةُ :

تَذَكَّرتُهُمْ والمَرْءُ ذاكِرُ قَوْمِه

فَمْثْنِ عليه أَوْ مُدَّرٍ فَزائِدُ

« عَمْدًا أُذَرِّى حَسَبِي أَنْ يُشْتَما «

« بهَـدْر هَــدَّار يَمُـجُّ البَلْغَما »

[أن يُشْتَم، أَى: مَخافَة أن يُشْتَمَ، وشَبَّه رَفْعَ صَوْتِه بِمَدْحٍ حَسَبه بهَديرِ فَحْلٍ هائِجٍ] و—: حَماه. وقيل: أَعانَه.

و\_ بالرُّمْح: قَلَعَه. (عن كُراع).

\* النَّرَى فللانُ: احْتملى بمَلِكٍ (على الصَّاغانيّ). وأصله "اذْتَرَى" له مثال افتعل للقَبِين التَّاهُ ذالاً، وأُدغِمتْ في الدَّال.

«تَذَرَى القَطِيعُ: أحسَّ البَرْدَ فاسْتَتَر بعضُه
ببعض، أو اسْتَتَر بالشّجر.

و الحِنْطَةُ: تَخَلَّصَتْ مِن تِبْنِها وتَنَقَّت. و القطيعُ بالشَّيءِ: اسْتتر به واكْتَنَّ.

ويُقال: تَذَرّى فلانٌ بالحائطِ ـ وغيرِه ـ مِن البَرْدِ والرِّيح.

ويُقال: تَذَرَّ مِنَ الشَّمال بِذَرِّى، أَى: اسْتترْ مِن بَرْد ريح الشَّمال بسِتر.

ويُقال: تَذَرَّى بفلانٍ: احْتَمَى به، وصار في كَنَفِه.

و الذَّرْوَةَ: عَلاَها. ومن المجاز قولُهم: تَدَرَّى السَّنامَ وتَفَرَّعَه: إذا شَرُفَ وعَلا وارتفع أمْرُه.

قال حُميدُ بن حُريث بن بَحْدَل الكَلْبيّ \_ ويُنسب إلى حُميد بن ثُوْرِ الهلالَيّ -:

أنا سَيْفُ العَشِيرةِ فاعْرفوني

حُمَيْدًا قد تَذَرّيتُ السَّناما وس بَنِى فلان، وفيهم: تَزَوَّجَ منهم فى الذِّرْوة، أى: فى أَهْل الشَّرفِ والعُلا (عن الأَصمعِيّ).

«اسْتَذْرَى فلانٌ: تَذَرَّى.

و الإبلُ: أَحَسَّتِ البَرْدَ فاسْتتر بعضُها ببعض، أو اسْتَتَرت بالعِضاه، وهو ما عَظُمَ مِن الشَّجَر.

و الِعْزَى: اشْتَهَتِ الفَحْلَ. (عن الجوهريّ). (وانظر: درر).

و— فلانٌ بفُلانٍ: التجأ إليه، وصار في كُنفِه.

قال مِهيارُ الدّيْلميّ:

هل تَقْبَلُون إنابةَ الدَّهْر

أم تُنْصِتُون لـــه إلى عُذْرِ فلَقَدْ أتاكُمْ يَسْتَظِلُّ بكمْ

مِن حَرِّ سُخْطِكُمُ ويَسْتَذْرِي وقال أحمد شوقى - فى مُؤتمرِ الأَحْزاب المُؤْتَلِفة -:

الحقُّ خَلْفَ جَناحِ اسْتَذْرَى به

ومَراشِدُ السُّلطانِ خَلْفَ جَناحِ و— بالشَّجرِة ونحوِها: اسْتَظَلَّ بها وصارَ في ظِلِّها، أو دِفئِها.

ويُقال: اسْتَذْرَى فلانٌ بالحائِط وغيره مِن البردِ والرِّيح: اكْتَنَّ.

قال ابن أبى كَريمة ـ وذكر كِلابَ صَيْدٍ ـ: مُدَنَّرَةٌ وُرْقٌ كَأَنَّ عُيونَها

حَواجِلُ تَسْتَذْرِى مُتونَ الرَّواكبِ [مُدَنَّرةً: فيها بُقَعٌ كالدّنانير؛ وُرقٌ: فى لَوْنِها سوادٌ وبياضٌ؛ حَواجِلُ: جمعُ حَوْجَلَة، وهى القَارُورةُ الصغيرة الواسِعَة

الرأس؛ الرّواكِبُ: رؤوس الجبال، جمع راكِب].

\* الْأَذْرِيُّ: المَنْسوب إلى أَذْرَبيجان. (انظره في: أَذْرَبيجان).

«**الذّاريات**: الرِّياح، الواحدة ذاريَةٌ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ﴾. (الذاريات/١).

وقال كُثَيِّرُ عزَّة \_ وذكرَ الأَطلالَ \_:

كأَنَّ الرِّياحَ الذَّارياتِ عَشِيَّةً

بأَطْلالِها تَنْسِجْنَ رَيْطًا مُسَهَّما [الرَّيْطُ: جَمعُ رَيْطَةٍ، وهي المُلاءةُ؛ المُسَهَّمُ: المُخَطَّطُ].

0 وسورة الذّاريات: إحدى سُورِ القرآن الكريم، وهى السُّورة الحادية والخَمسون فى تَرتيبِ المُصْحَفِ، مكيَّة ، وآياتُها سِتُّون آية، سُمِّيت بذلك لافْتِتاحها بقوْله تعالى: ﴿ وَاللَّارِئِتِ ذَرُوا ﴾.

«الذَّرَى: الكِنُّ، وهو كُلُّ ما اسْتُتِرَ به.

(عن الأصمعيّ).

وِيُقال: سَوُّوا للشَّوْل ذَرَى مِن البَرْد، وهو أَن يُقْلَع الشَّجَرُ من العَرْفَجِ وغيره فَيُوضَع بعضُه فوق بعض مما يَلِي مَهَبَ الشَّمال، يُحْظَرُ به على الإبل في مأْواها.

قال شَمِرُ بن عَمْرِو الحَنَفَىُّ - يذكُرُ أنَّ المَوْتَ لا مَفَرَ منه -:

لو كنتُ فى رَيْمانَ لَسْتُ ببارِحِ أَبَدًا وسْدً خَصاصُهُ بالطِّينِ لى فى ذراهُ مَآكِــلُ ومَشـارِبٌ

جاءَتْ إِلَى مَنِيَّتِى تَبْغِينى [رَيْمان: حِصْنُ؛ خَصَاصُه: فُرُوجُه وَمَنافذُه].

وقال بيشرُ بنُ أبى خازِمِ الأَسَدِى - وذكر ثورًا وحشيًّا شبّه به ناقته -:

فَباتَ في حِقْفِ أَرْطاةٍ يلوذْ بها

كأنَّه فى ذَراها كَوْكَبُّ يَقِدُ [الحِقْفُ: ما اعْوَجَّ مِن الرَّمْل واسْتطالَ؛ الأَرْطاةُ: الواحِدةُ من شَجَرِ الأَرْطى؛ يَقِدُ: يُضىءُ].

ويُقال: اتّخذتُ الحايْط ذرًى لى، أى: أَوَيْتُ إليه.

ويُقال: أنا فى ظِلَّ فلانٍ وفى ذَراه، أى: فى كَنَفِهِ وسِتْره ودِفْتْه.

قالت الخَنْساءُ \_ تَرْثي أخاها صَخْرًا \_:

إذا ما الضَّيْفُ حَلَّ إلى ذَراه

تَلَقَّاهُ بِوَجْهٍ غَيْرٍ بَسْرٍ

[غَيْرُ بَسْر: غَيْرُ عابس].

و: الطَّبيعةُ، يُقال: إنَّ فلانًا لكَريمُ الذَّرا، رَفِيع الذُّرَى.

(ج) أَذْراءُ.

قال ابن مُقبل:

لَدَيْهِ لأَنْضَاء الخَصاصِ مَوارِدٌ

بأَذْرائِها يَأْوِى الضَّرِيكُ الْمُعَسَّبُ [الأنصاءُ: جَمعُ نِضْوٍ، وهو المهزولُ؛ الخَصاصُ هنا: الفَقْرُ؛ المُعَصَّبُ: الفَقِيرُ يعْصِبُ بطنَه من الجُوعِ، يقول: يَأْوى الفقيرُ الجائِعُ إلى ظِلَّه وكَنَفِه].

وقال أَبو صَخْر الهُذليّ :

أَرقْتُ لِطَيْفٍ مِنْ عُليَّةَ عامِدٍ

ونحن إِلَى أَذْراءِ خُوصٍ هَواجِدِ [عُلَيَّةُ: اسمُ امرأة؛ الخُوص من الإبل: التى غارت عيونُها من الجَهْد في السَّير؛ الهَوَاجد: النِّيام].

و: ما انْصَبّ من الدَّمْع.

و: الشَّيْبُ. (وانظر: ذر أ).

و: اسمٌ لما ذُرِىَ، كالنَّفَضِ اسمٌ لِما تَنْفُضُه. قال رُؤْبةُ:

- « وإنْ مَساحِيــــجُ الرِّيـــاحِ السُّفَّــن »
- \* سَفْسَفْنَ في أرجاءِ خَاوٍ مُزْمِن \*
- \* كالطِّحْن أو أَذْرت ذَرًى لم يُطْحَن \*

[مَساحِيجُ الرِّياحِ: السَّديدَةُ التي تَسْحَجُ الأَرضَ، أي: تَقْشِرُها؛ السَّفَّنُ: جمع سافِنةٍ، وهي الرِّيح النَّاشطة؛ سَفْسَفْنَ: جَرَيْن فُوَيْقَ الأَرضِ؛ النَّاشِطة؛ سَفْسَفْنَ: جَرَيْن فُوَيْقَ الأَرضِ؛ المُزْمِن: الذي مَرَّ عليه زمنٌ طويلٌ؛ الطَّحْن: المطحون].

و\_\_\_: الذُّرِّيَةُ. (وانظر: ذر أ).

٥ وذرَى البَرَدِ: ما تَنْفُضُه الرِّيحُ من البَرَد.
 قال القَتَّال الكِلابيُّ:

كأنَّ الشِّفاهَ الحُوَّ منهنَّ حُمِّلَتْ

ذَرَى بَرَدِ يَنهلُّ منها غُروبُها [الحُوّ: جمع حَوَّاء، وهى المائلة للسَّواد؛ الغُروبُ: جمع الغَرْب، وهو الماء الذي يَجْرِى على الأَسْنان]

0 وذرك الشيء: ناحيتُه وجانبُه.

قالت عَاتكة بنت زيد بن ثُفَيْل - ترثى زوجَها الحُسين بن على - رضى الله عنهم -:

واحُسَيْنا فلا عَدِمتُ حسينًا أَقْصَدَتْهُ أَلْمِداءِ

غَادرَتْه بكَرْبِلاءَ صَريعًا

جادَتِ المُزْنُ في ذَرى كَرْبلاءِ

[أقْصَدَتْه هنا: قَتَلَتْه].

وقال دِيك الجِنّ (عبد السلام بن رَغْبان) – يرثى جعفر بن على الهاشمي -:

وَيَا قَبرُ جُدْ كلَّ القُبور بجُودِهِ

ففِيكَ سَماءٌ تُرَّةٌ وسَحائب فإنَّك لو تَدْرى بما فِيكَ من عُلاً

عَلَوْتَ فَلاحَتْ في ذَرَاكَ الكَواكبُ وقال علىّ بن جَبَلَة \_ العَكَوَّك \_ يمدح أبا دُلَف القاسم بن عيسى -:

مَلكُ تَنْدَى أَناملُه

كانْبِلاج النَّوْءِ عن مَطَرهُ المَنَايا في مَقانِبِه

والعَطَايا في ذَرَى حُجَرهُ [المقانب: جمع مِقْنُب، وهي الجَماعة من الخَيْل نحو ثلاثمئة].

\* الذُّرَى: اسمٌ لما ذَرَتْهُ الرِّيْحُ.

و\_: ما سَقَط من الشيء المُذَرَّى.

و\_: الدَّمْعُ المُنْصَبِّ.

\* الذُّرَاوَةُ: ما سَقَطَ مِن الشَّيِّ المُذَرَّى.

وقيل: ما سقَطَ من القَمح عند التَّذرِّي.

o وذُراوَةُ النَّبْتِ: ما ارْفَتَ من يابسِه فطارتْ به الرِّيحُ. (عن اللِّحيانِيّ). قال حُمَيْدُ بن ثُوْر الهلاليّ:

وَعادَ خُبَّازٌ يُسَقِّيهِ النَّدَى

ذُراوَةً تَنْسِجُه الْهْوجُ الدُّرُجْ [الخُبَّازُ: نَبِتُ بَقْلَةٍ مَعْروفَةٍ؛ تَنْسِجُه: تَجْمَعُ بعضه إلى بعض؛ الهُوجُ الدُّرُجِ: الرِّياحُ السَّرِيعَةُ المَرَّ].

«الذُّرَةُ: نباتٌ حَبِّيُّ، عُشبيٌّ، سنويٌّ، يُطْحن حَبُّه ويُصنع منه الخبر،" للواحد والجمع"، أصلها ذُرْوٌ، أو ذُرَىُّ، والهاءُ عِوَضٌ.

وفي الخبر عن جابر بن عبدِ الله البَجَليِّ: أَنَّ رجلاً قَدِم من جَيْشانَ - وجَيشانُ من بلاد اليمن \_ فسألَ النبيُّ \_ صَلَّى الله عليه وسلّم \_ عن شَرابِ يَشْربونَه يُصْنَع بأرضِهم مِن الذُّرة، يُقالُ له: المِزْرُ، فقال النَّبِيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أَمُسْكِرٌ هو؟" قال: نعم. قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم ـ: "كل مُسْكِر حَرامٌ".

و\_\_\_ (في علوم الأحياء) doura, dhurra: اسـمٌ عـامٌّ يُطلق على عدة أنواع من نباتات الحبوب، تُتبع عـددًا من الأجناس، أهمها جنسان: جنس زيّا zea وجنس سورْ جَمْ Sorghum، من الفصيلة النّجيلية. وأشهر أنواع الجنس زيا هو " الذرة الشاميَّة " أو " الصفراء " corn , maize التي تعرف بالإنجليزية باسمي التي (واسمها العلمي Zea mays). وموطنه الأصلي المكسيك، ثم انتشرت زراعته في بلاد كثيرة. والنَّورة

المؤنثة للنبات تنتج مُطْرًا (كُوزًا) تَصطف فيه الحبوبُ على مِحْور سَميك واحد يُسمَّى "القُوْلحة". ويحيط بالمُطْرِ غِلافٌ من الأوراق تَخْرج من قِمْته خيوطٌ تسمَّى "الشُّرُابة". ويستعمل دقيقُ الذرة الشّاميّة فى صنع الخبز، منفردا أو مخلوطا بدقيق القمح أو الشُعير أو الحُبة، وتُؤكل حبوبُ الكِيزان الخضراء مسلوقةً أو السُّوقُ أو مع الخضراوات الأخرى. وتُستخدم الأوراقُ والسُّوقُ الخضراء عَلفًا للماشية، والسُّوق الجافة والقوالم وقودًا، ومُغلَى الشُّرَّابة مُدرًا للبول. وزيتُ الذرة من وقودًا، ومُغلَى الشُّرَّابة مُدرًا للبول. وزيتُ الذرة من ربوت الطعام المفضلة، ويستخدم هو والنَّشا فى صناعات مختلفة. ومن الأنواع الأخرى: ذرة الفِيشار صناعات مختلفة. ومن الأنواع الأخرى: ذرة الفِيشار الجمل" و"الذرة المكريّة" الصلبة، وذرة "ناب الجمل" و"الذرة السكريّة"



الذرة الشامية

أما أشهر أنواع الجنس سورْجَمْ فهو المعروف بأسماء "الذرة العُويْجَة" أو "الرفيعة" أو "النيليّ " Egyptian " واسمه العلمي sorghum (or millet) واسمه العلمي Sorghum vulgare ومن أصنافها: البيضاء، والحمراء، و "الصيفي". موطنها الأصلي إفريقيا وآسيا، وزرعت في مصر من عصور الفراعنة وظلّت محصولاً

مهمًا بها حتى الآن. ونؤرة هذا النبوع سُنبلة غزيرة أو مفككة، وحبوبه أصغرُ حجمًا وأكثر استدارةً من حبوب الذرة الشامية. ويصنع من دقيقه أصنافٌ من الخبر، وبخاصة في صعيد مصر. وتستعمل سُوقه في الوقود وعَلْفًا للماشية.

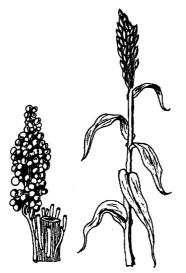

الذرة الرفيعة

\* الذَّريَّةُ، والذُّريَّةُ، والذّريَّةُ - والضَّمُّ الْحَرِيَّةُ والذّريَّةُ - والضَّمُّ أَفْصح -: وَلَدُ الرَّجُلِ، وهو اسمٌ يَجْمَعُ نَسْلَ الإنْسانِ مِن ذَكَرٍ وأُنْتَى. وقد تُطْلَقُ على الآباءِ والأُصولِ أيضًا، فهي مِن الأَضدادِ، وقد يُسرادُ بها النِّساءُ. (ج) ذَرارِيُّ، وذُرِيَّتُ.

قيل: أصلها ذُرِيئة على (فِعُيلَة) مِن ذرأ اللهُ الخَلْق، فخُفَف ت الهَمْزَةُ. وجَعَلها البَعْضُ (فِعْلِيّة) مِن النَّرِّ، أو (فُعْلُولة)، أو (فُعُلُولة) (وانظر: ذرأ، ذرر).

«الذَّرْوُ: الخَلْقُ.

وقيل: عَددُ الذُّرِيَّة. يُقال: أَنمَى الله 
ذَرْوَكَ.

و بِنَ الكَلامِ: الطَّرَفُ منه. وقيل: ما ارْتَفَع إليكَ وتَرامى مِن حَواشِيه وأطرافِه. (عن ابن الأثير).

ویُقال: أتانا ذَرْوٌ مِن خَبَرٍ، أى: شيءٌ يَسِيرٌ منه. (وانظر: ذرأ).

وفى الخَبَر:عن سُليمانَ بن صُرَدٍ، قال لِعَلِى لَ كَرَّم الله وَجْهَه -: "بلَغَنِى عن أَمِيرِ المُؤْمِنين ذَرْوُ من قَول، تَشَذَّر لى به من شَتْمٍ وإبعادٍ..." (تَشَدَّرَ: تَوَعَد).

وفي "الأساس" قال صَخْرُ بن حَبْنَاه:

أتانِي عن مُغيرَةَ ذَرْوُ قَوْل

وعن عِيسَى فَقُلْتُ له: كَذَاكا

[يقال: رجُلٌ كَذَاكَ: خَسيسً].

ويُقال: أخذ في ذَرْوٍ مِن الحديث، أي: عَرَّضَ ولم يُصَرِّح. (وانظر: ذر أ).

\* ذُرَوا: قَريتان من قُرى مِصْر القَدِيمَة:

إحداهما: ذُرَوا قُرقيرة مِن ناحية الدقهلية. والأخرى ذُرُوا: مِن قرى الجيزة.

وإلى إحداهما يُنسب:

٥ ابن الذَّرَوِى أبو الحَسن على بنُ يحيى (٧٧٥ هـ =
 ١١٨١م): شاعِرٌ مصرى، عاش في الدولة الفاطمية.

ومدحَ الخليفةَ العاضِدَ آخِر خُلفا؛ هذه الدّولة، وصلاحَ الدَّين الأَيُّوبيّ، والقاضِيّ الفاضِل. له شِعرٌ كَثيرٌ في كتاب "الرُّوضتين" و"فُوَات الوُفيات" و"خريدة القَصْر" للعِماد الأَصْفهانيّ و "لمُغْرب" لابن سعيد.

هُذُرُوانُ: بثرٌ كانت لِبَنى زُريق بالمدينة. لها ذِكْرٌ فى
 خَبَرٍ يُرْوى ـ فيما يَرْعُمون ـ من سِحْرِ اليَهـودِ لِلنَّبـى ـ
 صلّى الله عليه وسلّم ـ .

وَدُو دَرُوان: موضعٌ ورد في شعر كُثيرً. قال ـ يذكر طَيف عَزَة، وقد زاره في هذا الموضع ـ.

فألمَّ مِن أَهْلِ البُوَيبِ خَيالُها

بمُعرَّسِ مِن أَهْلِ ذَى ذُرُوانِ ويسرى "حمد الجاسِس" أن الـذَى فـى شـغُر كُثُيَّـر هـو "دَو دَوْران" وهـو وادٍ ينحـدر مـن شمنُّـصيتر بـين قُدَيْـد والجُحْفَة حيثُ منازلُ الشَّاعر.

و--: اسم سَيْف الأَخْنُسِ بن شِهابِ التَغْلبيّ. الشَّاعِرُ
 الجاهليّ المُلقَّب بفارس العَصا.

هُدُرُوَةُ: اسمٌ لعِدَة قُرَى في إمارة عَسير بالمُلْكَةِ العربيَّة الشُعوديَّة، منها: ذُرُوةْ برَه، و ذروةْ الثُواب، و ذُرُوةْ الشُواب، و ذُرُوةْ الجُرادَةِ. وذَرُوةُ ذَهْبان... وغيرها.

و…: من بلاد غطفان. قال يَعْقوبُ: واد لبنى فَزارة، وقال السّكونى: هى جبالُ ليست بشوامخ تَتَّصِلُ بالقُدْسَين (قُدْس وآرة) من جبال تهامّة. فيها مَزارغُ وقُدَّرَى، وزُروعُها عَثْرِية تستمدَ ماءَها من الأَرْض ولا تُسْقَى، ولها عيونُ ماءٍ فى صُخورٍ. يَنْبُت بها شَجَرُ: العَقار، والقَرظ، والطلح، والسّدر. والنَّشَم، والتَّألب. والأَثْرار الذى يُتَخذُ منه القطِران. لها ذِكْرُ فى أَشْعارِهم. قال بيشْرُ بن أبى خازِم - يَعدحُ أَوْسَ بن حارِثة -:

أَتَعْرِفُ من هُنَيْدَة رَسْمَ دارٍ

بِخَرْجِيْ ذَرُوةٍ فَإِلَى لِواهِا

رَسُمُ الدَّارِ: مَا الْتُصَقَ بِالأَرْضُ مِن آثارِهَا؛ اللَّوَى مِن الرَّمْلِ: مَا الْتَّوَى مِنْه].

وقال عَبيدُ بن الأَبْرَص:

تَغيّرتِ الدِّيارُ بذِي الدَّفِين

فأَوْدِيةِ اللِّوَى فَرمال لِين

فَخَرْجَى ذَرْوَةٍ فَلِوَى ذَيَالٍ

يُعَفِّي آيَهُ مَرُّ السِّنيـــن

[ذيالُ: رَمْلَةٌ تِلْقاءَ ذِرْوة].

وقال الحُطْيَئةُ \_ يصِفُ ظَبْيةً شبَّه بها محبوبتَه \_:

تَصَيَّفُ ذَرْوَةَ مَكْنُونةً

وتَبْدُو مَصابَ الخَرِيفِ الحِبالا [مَصابُ الخَرِيفِ: مَوضِعُه؛ الحِبالُ: الرَّمالُ المُمْتَدَّة]. وقال الصَّمَّةُ بن عبد الله القُشَيْرِيّ:

نَظَرْتُ وأَصْحابي بذَرْوةَ نَظْرةً

فلو لَم تَفِضْ عَيْناى أَبْصَرِتا نَجْدا

و: بلدُّ باليمن في أرض الصَّيْد.

قال الصُّلَيْحِيِّ ـ من مُلوكِ اليَمنِ، يَصِفُ خَيْله -: وطالَعَتْ ذَرُوةً مِنهنَّ عادِيَةٌ

وانصاعَتِ الشِّيعةُ الشَّنْعاءُ شُرَّادَا

[العَادِيةُ: الخيلُ المُغِيرةُ؛ انصاعت: مَرّت مُسْرِعة؛ الشَّيعةُ: القوم يجتمعون على رأى واحدٍ؛ الشَّنعاءُ: المُنْبَقَة المنتشرة].

و اسمُ موضِعٍ، قيل: جبل، وقيل: أَرْضُ بالبادِية (عن الأزهري).

وفى معجم البلدان قال صَخْرُ بن الجَعْدِ:

بَلِيتُ كما يَبْلَى الرِّداءُ ولا أَرى

جِنانًا ولا أكنافَ ذَرْوَةَ تُخْلِقُ

[جِنانٌ: جبلٌ بِنَجْد].

\*الذَّرْوَةُ: الثَّروةُ. (عن الصّاغانيّ). على المُعاقبةِ بين الذَّال والثَّاء؛ لاشْتراكِهما في المَخْرجِ يُقال: فلانٌ ذُو ذَرْوَةٍ، أي: تُرْوة، وهي الجِدةُ والمَالُ.

وفى الخبر: "أَمَّا أَوَّلُ الثَّلاثةِ [الدين] يَدْخُلُونَ النَّارَ، فأمِيرٌ مُسَلَّطٌ جائِرٌ، وذُو ذُرُوةٍ من المال لا يُعْطِى حَقّ اللهِ من مالِه، وفَقيرٌ فَخورٌ".

«الذَّرْوَة، والذُّرْوة، والذِّرْوةُ: أَعْلَى كُلِّ شَيءٍ.

وفى الخَبرِ عن عَمْرو بن عُثمانَ: أَنَّ رَسُولَ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أُتِى بقَصْعَةٍ فقال: "كُلُوا من جَوانِبها، ودَعُوا ذرْوَتَها، يُبارَكْ فيها".

وقال خَلَف بن خليفة:

إلى هَضْبَةٍ من آل شَيْبانَ أشْرَفَت

لها الذّروةُ العلياءُ والكاهِلُ العَتْلُ [يعنى هَضْبةَ العِزّ].

(ج) ذُرًى.

وفى خَبرِ أبى مُوسى الأَشْعرىّ: "أُتِيَ رسولُ الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ بإبلٍ، فأَمَرَ لنا بثلاث ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى".

[الـدَّوْدُ مِن الإبـل: ما بـين الـثُلاثِ إلى العَشرِ، والمرادُ ثلاثُ إبلِ من الدَّوْدِ، الغُرُ: البيضُ وعنى بذُراها: أَسْنِمَتها] وقال طَرَفةُ بنُ العَبدِ ـ عندما أصبح في غير قَوْمِه ـ:

رَأَيْتُ سُعُودًا مِن شُعُوبٍ كثيرةٍ فلم تـرَعَيْنِي مِثْلَ سَعْدِ بـن مالِكِ أَبَرَ وأَوْفـي ذِمَّـةً يَعْقِدونَها

وخيْرًا إذا ساوَى الذُّرى بالحَوارِكِ [أَبَرَ، أَى: أَبَرَ بيمين؛ الذِّمَة: الحُرْمَة والعَهْدُ؛ الحارِكُ: مُقَدَّمُ السَّنامِ؛ وساوتِ الذُّرَى الحَوارِكَ، يعنى: إذا هُزلت الإبلُ وذهبت أَسْنِمتُها، وذلِكَ في القَحْطِ]. وقال النابِغَةُ - يَرْثى أخاه -:

سَهْل الخَلِيقَة مَشَّاءٍ بأَقْدُحِهِ

إلى ذُواتِ الذُّرَى حَمَّالِ أَتْقالِ
[أَقْدُحِه: جمعُ قِدْحٍ، وهي سِهام الليْسر،
ومَشَّاءٌ بها، يَعْنِي: يَضْرِبُ بقِداحِه على
الإبل السِّمانِ، ليَذْبَحَها لإطْعام الناس في
زمن القَحْطِ].

وقال ابنُ مُقْبل ـ يمدحُ قومًا بالكرَمِ ـ: أَعْداهُ كُومِ الذُّرَى تَرْغُو أَجنَّتُها عِنْدَ المَجازِرِ بَيْنَ الحَقِّ والحُجَرِ

[الكُومُ: جَمعُ كَوْماء، وهى النَّاقَةُ العَظيمةُ السَّنامِ، أَجِنَّتُها، يُريد: أولادَها، وتَرْغُو: تَصِيحُ وتَضِجُّ لنَحرِهم أُمَّاتِها]. وقال سُويْد بن أبى كاهلِ اليَشْكُرِيّ: وجِفانٍ كالجَوابِي مُلِئَتْ

مِنْ سَمِينات الذُّرَى فيها تَرَعْ [الجَوَابِي: الحِياضُ الكِيارُ يُجمعُ فيها اللهُ، الواحِدةُ: جابِية؛ التَّرَعْ: الامْتِلاءُ] ويُقال: أَقْبُلتُ ذُرى اللَّيل، أي: أوائِله. قال زُهَيْر بن أبي سُلْمَي:

على عَجَل مِنِّى غِشاشًا وقد دَنا ذُرَى اللّيل واحْمَرَّ النّهارُ وأَدْبَرا [غِشاشٌ: عَجَلَةٌ، يُريد أنه يُبادر الليْل فيستَعْجلُ؛ ويقال: احْمَرَ النهارُ: إذا اصْفرّتِ الشّمِسُ عند مَغِيبها].

واستعاره ذُو الرُّمَّة للأَشْرافِ من الناس فقال \_ يهجو قوم شاعِر هجاه \_:

عذَرْتُ الذُّرَى لو خاطَرتْنى قُرُومُها فما بالْ أَكَّارِينَ فُدْعِ القَوائمِ فما بالْ أَكَّارِينَ فُدْعِ القَوائمِ [خاطَرتْنى: عارَضتْنى بخَطَرانِها مُخْتالةً مُتبخْترةً؛ قُرُومُها: فُحولُها؛ أكَّارِينَ: جَمعُ أَكَّارٍ، وهو الحَراّثُ، يُريدُ تَحْقِيرَهم؛ الفُدْعُ: جَمعُ أَفْدعَ، وهو الذى في رُسْغ قَدَمِه عِوَجٌ].

ومن المجازِ قولُهم: طالَتُ ذرْوَةً فلانٍ، أى: عَلا قَدْرُه.

ويُقال: هو في ذرْوَة النَّسَب، و: عَـلا ذروةَ الشَّرَفِ. الشَّرَفِ.

قال طرفة بن العبد \_ يفخر \_:

وإنْ يَلْتَق الحَيُّ الجَميعُ تُلاقِنِي

إلى ذِرْوَةِ البَيتِ الكَريمِ المُصَمَّدِ [المُصَمَّدُ: الذى يَقْصِدُه النَّاسُ ويَلْجَؤُون إليه لِشرَفِه].

o وذِرْوةُ الجَبَل: أَعْلاه.

وذِرْوةُ الجَمَل: السَّنامُ والرَّأسُ.

وفى الخَبر: "أن الزُّبيرَ سأَلَ عائشَة ـ رضى الله عنهما ـ الخُروجَ إلى البَصْرة، فأَبَتْ عليه، فما زالَ يَفْتِلُ في الخُرْوَةِ والغاربِ حتى أَجَابَتْه".

[الغارِبُ: ما تَحْت الكَتِفَين مما يَلِى السَّنامَ من البعير؛ جعله مثلاً لإزالتها عن رأيها كما يُفْعَل بالجَمَل النَّفور إذا أُريد تأْنِيسُهُ]. وفي المَثل: "فَتَلَ في ذِرْوته". يُضْرَبُ في الخِداع والمُماكرة.

0 وذِرْوَة كُلِّ شيءٍ: أَقْصى ما يَبْلُغه،
 وغاية ما يصل إليه، وبهذا المعنى وَردَت
 فى مُصْطَلحاتِ العُلوم، فمِنْ ذلِكَ:

٥ فِرُوةُ الاختِبارِ ceiling of a test: أَعْلَى دَرَجةٍ
 يُحْصلُ عليها فى اخْتبارِ ما. (مج)

• peak storage (reservoir) وزِرُوَةُ التّخْرِين (peak storage (reservoir) النّسوبُ الذي تَصِلُ إليه مِياهُ الخَرْان في خِلال الفيضان حين يَجْتازُ الفيّضانُ ذِرُوتَه ويَهْ بط معدّلَ الدَّاخل إلى الخزّان إلى ما يُساوى الخارج منه. (مج) وزِرُوةُ الفُلْطِيّة (E) peak voltage (E) تقصى ما تَصِلُ إِنَيْه القُوّة الدَّافِعة في أحد الاتّجاهَين في التَّيارات التُردِّدة. (مج)

o وَذِرْوَةُ الفَيضانِ = flood-crest = floodpeak أَعُلَى مَنْسُوبٍ تَبلُغهُ مِياهُ الفَيضانِ. flood summit (مج).

\*الذُّرْوةُ: الشَّيْبُ. (وانظر: ذر أ).

\*الذَّرِىُّ: ما انْصَبَّ من الدَّمْعِ. (فَعيلُ بمَعْنَى مفعول)

ويُقال: ذَرًى ذَرِيٌّ، أَى: دِفْءٌ دَفِيءٌ.

هذرِيَّانُ - وقيل: ذَرِيَّاتُ -: موضِعٌ ورد في قَوْلِ القَتَال
الكلاب :

سَقَى اللَّهُ ما بَينَ الرِّجامِ وغَمرَةٍ

وبئُرٍ ذَرِيَّاتٍ بِهِنَّ جَنِينُ [الرِّجامُ وغَمرَةُ: موضِعان؛ جَنِينٌ: مُسْتَتِر].

[الرجام وعمره: موصِعانِ؟ جبِين: مسد ويُروى: "ذُرَيَّاتٍ".

\* الذّريّة: النّاقةُ المُسْتَتَرُ بها عِندَ الصّيدِ. (عن ثعلب). (وانظر: درأ، درى).

\*الْمِذْرَى: خَشَبةٌ ذاتُ أَطْرافِ كالأصابعِ، يُدذَّى بها الطَّعامُ وتُنَقَّى بها الأَكْداسُ (الحبُّ المَحْصُودُ المجموع في البَيْدرِ) من التَّبْن.

و . طَرَفُ الأَلْيَةِ. (عن أبى عُبيد) وهما أَلْيَتان، وطَرفاهُما مِذْرَوان.

و—: ناحِيتا الرّأس مثلُ الفَوْدَيْن.

يُقال: قَنَّع الشَّيبُ مِذْرَوَيْه، أى: جانبىْ رَأْسِه، وهما فَوْداه، وسُمِّيا مِذْرَوين؛ لأنّهما يَذْرَيان، أى: يَشِيبان.

و.: ذُبابُ السَّيف، وهو طَرَفُه الذي يُضْرَبُ به.

و \_ مِن القَوْسِ: ما يَقَعُ عليها طَرَفُ الوَتر من أعلى وأَسْفل. (عن أبى حنيفة). قال أُمَيَّةُ بن أبى عائدٍ الهُدَلِيُّ \_ يصِفُ قَوْسًا \_:

عَلَى عِجْس هَتَّافَةِ الْمِذْرَوَيْ

ن، زَوْراءَ مُضْجَعةٍ فى الشَّمال [العِجْسُ : المَّقْبِيضُ ؛ هَتَّافَةٌ : مُصوَوِّتة ، رَوْرَاءُ : مُعْوَجَّة ، مُضْجعة هنا : مائِلَة ، يُريد : أنه فى مِثل اللَّحْدِ فلا يستطيع أن يَنْصِبَها].

\*الْحِدْراةُ: الْحِدْرَى، وهـى الخَـشَبةُ التـى يُذَرَّى بها. (وانظر: ذرر، ذرأ).

**؞ المِذْرُوان:** الجانبان مِن كُلِّ شَيءٍ.

وِيُقال: جاء فُلانٌ يَضْرِبُ أَصْدَرِيْه، وِيَهُـزَ عِطْفَيه، وِيَـنْفُضُ مِذْرَوَيْـه (أى: مَنْكِبَيْـهِ)، أى: جاء فارغًا.

وفى الخُبرِ عن الحَسنِ البَصرِيّ: "ما تَشاءُ أَن تَرى أَحَدَهم يَنْفُضُ مِذْرَوَيْه، ها أنا ذا فاعرفُونِي".

وفى المثل: "جاء فُلانٌ يَنْفْضُ مِذْروَيْه". أى: جاء يَخْتالُ باغيًا يَتَهدّدُ. يُضْرَبُ لمن يتوعّد مِن غَير حَقِيقة.

وقال عَنْتَرة \_ يهجو عُمارة بنَ زِيادٍ العَبْسيّ ـ:

أَحَوْلِيَ تَنْفُضُ اسْتُكَ مِذْرَوَيْها لِتَقْتُلَنِي؟ فَهَا أَنا ذا عُمارَا

[عُمار: ترخيم عُمارة].

\* **الَمْدْرَويَّة**: الدُّبُرُ.

\* اللَّذْرِيَةُ \_ وقد تُشَدَّدُ الياءُ للضرورة \_: القَرْنُ المُحَدَّدة. (عن ابن دُرَيد)

قال امْرُؤ القيس \_ وذكر ثِيرانًا \_:

فَكابٍ على حُرِّ الجَبِين ومُتَّقِ

بمَذْرِيَةٍ كَأَنَّهَا ذَلْقُ مِشْعَبِ آلكَابِي: السَّاقِط على وَجْهِه؛ ذَلْقُ كُلِّ شَيْءٍ: حَدُّه؛ المِشْعَبُ: مِخْرِزٌ. يقول: من الثِّيرانِ ما قد صُرع، ومنها ما يَتَّقى بقَرنِ حَديدٍ كَحَدِّ المِخْرز].

ويُرْوى: "بِمِذْراتِه"، و"بِمِذْرَيَّة".

ويروى أيضًا "بِمَدْريةٍ". (وانظر: د ر ي)

## الذَّال والشِّين وما يَثْلُثُمُما

ذ ش ش

في دَشَّ). (وانظر: د ش ش).

\* ذَشَّ فلانُّ في الأرض: سار فيها. (لغة

# الذَّالُ والطَّاء وما يَثْلُثُهُما

\* الْأَذْطُّ: المُعْوَجُّ الفَكِّ. (وانظر: ض زن).

### الذَّالُ والعَينُ وما يَثْلُثُمُما

ذع ب

\* تَدْعَبُتِ الجِنُّ فُلانًا: أَفْزَعَتْه. (عن الصاغاني). (وانظر: ذأب).

\*انْدَّعَبَ الماءُ: سالَ واتَّصلَ جَرَياتُه في النَّهر. (وانظر: ثع ب).

\* اَذْعَابُّ القومُ: تَلا بعضُهم بَعضًا. يُقال: رأيتُ القدومُ مُدِدْعابِّينَ، كَانَّهُم عُرْفُ ضِبْعانٍ، أَيْ: بعضُهم خَلفَ بعضٍ. (عن طَبْعانٍ، أَيْ: بعضُهم خَلفَ بعضٍ. (عن الأصمعيّ). (وانظر: ثع ب).

وقال الأزهرىّ: هذا عِنْدى مأخوذٌ من: انْتُعَبَ المَّاءُ، وانْدَعَبَ، قُلِبَتِ الثَّاءُ ذالاً. \*الدُّعْبانُ: الفَتِيُّ مِن الذِّئَابِ.

#### ذع ت ١– الدَّلْكُ الشَّديدُ.

و—: دَفَعَه دَفْعًا عَنيفًا. وقيل: غَمَـزَه غَمْـزًا شَديدًا. (وانظر: دع ت).

و…: خَنَقَه. (عن ابن شُمَيْلٍ). (وانظر: زمت)

وقيل: خَنَقَه أَشَدَّ الخَنْقِ حَتَّى قَتَلَه. وفى الخبر: "إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لى يَقْطَعُ صَلاتِى، فأَمْكَنَنِى اللهُ مِنْه فَذَعَتُه".

(وانظر: ذأت، ذأط، ذع ط).

ذعج

\* ذُعَج فلانٌ فلانًا ـَ ذَعْجًا: دَفَعَه شَديدًا.

(عن ابنِ دُرَيدٍ).

ويُقال: ذَعَج الشَّيءَ. (عن ابن القطَّاع).

و الرَّجُلُ المُرْأَةَ: نَكَحَها. (عن ابنِ دُريدٍ) وأنكره الأزهريّ.

حره ۱۰ رسوی

ذع ذع

\* ذُعْذُعَ الشَّىءَ: حَرِّكَ لَه تَحْرِيكًا شديدًا. يقال: ذَعْذَعَتِ الرِّيحُ الشَّجَر. (عن ابن دُرَيد).

و المال ونَحْوَه: فَرَّقه وبَدُده. ويُقال: 
ذَعْذَعَهُ الدَّهْرُ، وذَعْدَعَتْه النّوائِبُ. وفى 
خبر عَلِى لرضِى الله عنه له أنه قال 
لرَجُل كانت له إبل كثيرةً: "ما فَعَلْت 
بإبلك بي فقال: ذَعْدَعَتْها النّوائِبُ وفَرقتها 
الحُقوق. فقال: "ذَلِك خَيرُ سُبُلها"، أى: 
خَيْرُ ما خَرَجَتْ فيها.

وقال عَلْقمة بن عَبْدَة:

لَحَى اللهُ دَهْرًا ذَعْزَعَ المالَ كُلَّه

وسَوَّدَ أَشْباهَ الإماءِ العَوارِكِ [سَوَّدَ، مِن السُّؤْدد، أى: جَعَلهم سادة؛ العَواركُ: الحُيَّضُ].

وقال النابغة الجَعْدِيّ ـ يمدحُ ابن الزُّبَيْر -: لِنَجْبُرَ منه جانِبًا ذَعْذَعَت به

صرُوفُ اللّيالى والزَّمانُ المُصَمَّمُ [صروف اللّيالى: مصائبُها؛ المُصَمَّمُ، أى: على الأَذَى والضُّرّ].

و السِّرَّ أو الخبرَ: أَذاعه. قال الأَزْهرى : وهذا هو الأَصْلُ، فلَمًا كُرِّرَ شاعَ استعمالُه في التَّفْريق.

و— الرِّيحُ التُّرابَ: ذَرَتْه وسَـفَتْه. قـال النّابغة ـ وذكر رسومَ الدِّيار -:

غَشِيتُ لها مَنازِلَ مُقْفِراتٍ
تُذَعْذِعُها مُذَعْذِعَةٌ حَنونُ

ويُروى: "تُعَفِّيها".

\* تَذَعْدُعَ المَالُ: تَفَرَقَ وتَبَدَّد. ويقال: تَذَعْدُعَ شَعْرُه؛ إذا تَشَعَّث وتَمَرَّط.

و البيناءُ: تَهَدَّم وتَفَرَّقت أَجْزاؤه. قال رؤبة:

بادَتْ وأَمْسَى خَيْمُها تَذَعْذَعا

\* ذَعاذِعُ \_ يُقال: تَفَرَّقوا ذَعاذِعَ، أَى: فَرَقًا، هنا وهنا (عن الجوهريّ).

\* ذَعْذَاعٌ : مِذْياعٌ نَمَّامٌ لا يكْتُمُ سِرًا.

\* الذَّعْدَاعَةُ مِن النَّخْلِ: رَديئُه، وهو ما تَفَرَّق منه.

\* مُذَعْذَعٌ \_ رَجُلٌ مُذَعْذَعٌ: دَعِيِّ. وفي خبر جَعْفر الصَّادِق \_ رضى الله عنه \_: "لا يُحِبُّنا \_ أَهْلَ البَيْتِ \_ اللَّذَعْذَعُ، قالوا: وما المُذَعْذَعُ؟ قال: وَلَدُ الزِّنا".

وأنكره الأزهريّ، قال: والصواب مُدَغْدَغٌ.

ذع ر الفَزَعُ.

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والعينُ والرَّاءُ أصلٌ واحِدٌ يدلُّ على فَزَع، وهو الذُّعْر".

 «ثَعَرَ الإنسانَ أو الحيوانَ — ذَعْرًا: أَفْزَعَه
 وَخَوَّفَه. فهو ذاعِرٌ، والمَفْعولُ مَذْعورٌ، وهى
 بتاء.

وفى الخُبرِ عن أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يقولُ: "لَوْ رَأَيْتُ الظِّباءَ تَرْتَعُ باللَدينةِ ما ذَعَرْتُها. قال رسولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلّم -: "مَا بَيْنَ لاَبَتَيْها حَرَامٌ " (لابَتَيْها، يعنى لابَتَى المَدينة، وهما حَرّان تَكُتْنِفانِها).

وفى الخَبرِ أيضًا عن أبى سَعيدٍ الخُدْرِىّ: قال: "كُنْتُ فى حَلْقةٍ مِن حَلَقِ الأنصارِ فجاء أبو موسى كأنّه مَذْعُور".

وقال حُمَيْد بن تورٍ الهالل َ ـ يخاطِب صاحِبتَه ـ:

ذَكَرْتُكِ لَمَّا أَتْلَعَتْ مِن كِناسِها وذِكْ رُكِ سَبّاتٍ إلى عَجيبُ فَقُلتُ عَلَىَّ اللهَ لا تَذْعَرانِها وقد بَشَرَتْ أَنِّ اللَّقَاءَ قَريبُ

[أَتْلَعَت: أَخْرَجَت رَأْسَها، وسَمَت بِجِيدِها، يَعْنى الظّبية؛ الكِناسُ: مُسْتَتَرُ الظّبي في الشَّجر؛ سَبَّاتٌ: جَمعُ سَبَّةٍ، وهي البُرْهةُ مِن الدَّهْرِ؛ علىَّ اللهَ: قَسَمُّ]. وقال ذُو الرُّمَّة - وذكر ناقَتَه -:

كأَنَّ رَحْلِي وقد لانَتْ عَريكَتُها

على أَحَمَّ أَجَمِّ الرَّوْقِ مَذْعورِ [لانَتْ عَرِيكَتُها: انْقادَتْ؛ الأَحَمُّ: الأَحَمُّ: النَّيْن، يعنى الأَسْوَدُ؛ الأَجمُّ: الذي بلا قَرنَيْن، يعنى تُوْرًا وَحْشيًّا].

وقال أحمد شوقى - فى الأَفْعى النَّيليَّة والعَقْربة الهنديّة -:

« فَانْتَبَهَتْ كَالْحَالُمِ اللَّذْعُورِ

« تَصيحُ بالوَيْـل وبالثُّبـورِ «

[الثُّبور: الهلاك].

ويُقال: ذَعَرهَ عليه: أَفْرْعَه فَنَفَر منه. وفى الخبر عن حُدَيْفة بن اليَمانِ قال له رسولُ اللهِ حسلّى الله عليه وسلّم لَيْلَة اللهِ حراب: "يا حُدَيْفة قُمْ فَأْتِنِي بِخَبرِ القَوْمِ ولا تَدْعَرْهُم عَلَىً" (يعنى قُريشًا، يُريد: لا تُعْلِمْهُم بِنَفْسِكَ وامْشِ فى خُفْية لِئلاً يَنْفِروا مِنْكَ).

وفي "التّهذيب" قال الشَّاعِرُ:

غَيْرانَ شَمَّصَهُ الوُشاةُ فأَذْعَروا

وَحْشًا عَلَيْكَ، وجَدْتَهُنَّ سُكونا [شمَّصَه: ساقَه سَوقًا عَنيفًا]

\*الْذَعَرَ فُلانٌ: خافَ وفَزِعَ.يُقال: ذَعَرَه فانْذعر.

و\_ القومُ: تفرَّقوا.

\* تَذَعَّر: تَخَوَّفَ. يُقال: رَجْلٌ مُتَذَعِّرٌ.

\*الأَذْعارُ ـ ذُو الأَذْعارِ: لَقَبُ مَلِكٍ من مُلُوكِ حِمْيَر فى اليمن. قيل: هو تُبَعُ، مُلُوكِ حِمْيَر فى اليمن. قيل: هو تُبَعُ، وقيل: كان على عهد سيدنا سليمان عليه السلام أو قَبْلَه بقليل، ومَلَكت بعده ينْقِيس، وزعم ابن هشام أنها قتلته بحيلة. \*الذَّاعِرُ: الخائِف الفَزِعُ (على النَّسب)، أَنْ: ذو الدُّعر، أو هدو فاعل بمعنى مفعول.

وفى الخَبرِ: "لا يَزال الشَّيطانُ ذاعِرًا من المُؤْمِن".

و.: ذو العُيوبِ. (عن كُراع) (ج) ذُعَّارٌ. (وانظر: دع ر).

\*الذَّعَرُ: الدَّهَشُ مِن الحَياءِ. (عن ابن الأعرابي).

وفيه أيضًا عن نائلٍ مَوْلَى عُثْمانَ - رضى الله عنه -: "ونحن نَتَرامَى بالحَنْظَلِ فَما يَزِيدُنا عُمَرُ عَلى أَنْ يَقول: كَذاكَ لا تَذْعَروا إبلَنا علينا". (كَذاكَ: حَسْبُكم).

ويُقال أيضًا: ذَعَر به. قال امْرُؤ القَيْسِ: ذَعَرْتُ به يومًا فأَصْبحتُ قانِصًا

لَكَ اللَّهُ لا تَذْعَر وَليًّا بِغَضْبَةٍ

لَعَلّ له عُذْرًا وأَنْت تَلُومُ \* ذَعِرَ — ذَعَرًا: دَهِشَ مِن الحَياءِ. (عن ابن الأَعْرابيّ). فهو ذَعِرٌ.

\* ذُعِرَ فُلانٌ: أُخيفَ. فهو مَذْعورٌ، وهى بتاء، وهو وهى دُعورٌ. (عن اللَّيثِ). \* أَذْعَرَ فُلانًا: دُعَرَه.

قال امْرؤ القيس:

وقد أَذْعَرُ الوَحْشَ الرِّتاعَ بِقَفْرةٍ

وقد أَجْتَلِى بِيضَ الخُدودِ الرَّوائِقا [الرِّتاعُ: اللاتى يرتَعْن؛ أَجْتَلِى: أَنْظُر؛

الرَّوائقُ: المعجبات؛ الواحدة: رائِقة].

«الدُّعْر: الخوف والفَزَع.

قالت الخَنْساءُ ـ تهجو رَهْط دُرَيْد بن الصِّمَّة ـ:

قُبَيِّلَةٌ إِذَا سَمِعوا بِذُعْرِ خَفَّى جَمْعُهُمْ فى كُلِّ جُحْرِ وقال الْتَنَبِّى:

تَمَرَّسْتُ بالآفاتِ حتى تركْتُها

تقولُ: أماتَ المَوْتُ أَمْ ذُعِرَ الذُّعْرُ؟ [تَمَرَّستُ بالآفات، المُرادُ به: التَّصَدِّى للأَخْطارِ والمَهالِك، حتى تَعَجَّبتِ الآفاتُ من سَلامتى].

وقال أيضًا \_ وقد استعظم قومٌ ما قاله فى رثاء جَدَّتِه \_:

لو أنَّ ثُمَّ قُلُوبًا يَعْقِلُونَ بها أنساهُمُ الذُّعرُ مما تَحْتَها الحَسَدا وقد يُحَرِّك للضَّرورةِ إتباعًا لِضَمَّة الذال.

قال طَرَفة بن العبد:

نُمْسِكُ الخَيْلَ على مَكْروهِها حينَ لا يُمْسِكُها إلا الصُّبُرْ حينَ نادَى الحَيُّ لَمَّا فَزِعُوا ودَعا الدَّاعِي وقَدْ لَجَّ الذُّعُرْ

[لَجَّ، أَىْ: دامَ في القلبِ واشْتَدً] وقال زُهير \_ يعاتب امرأتَه أُمَّ كَعْبٍ \_:

فِيمَ لَحَتْ؟ إنَّ لَوْمَها ذُعُرُ

أَحْمَيْتِ لَوْمًا كَأَنَّه الإبَرُ [لَحَتْ: لامَتْ؛ أَحْمَى الشَّيءَ: جعله حارًا، يقول: لُمْتِ لَوْمًا كأنَّه الإبَرُ في الصَّدر].

\*الذُّعَرُ: الأَمْرُ المَخُوفُ، (على النَّسب). (عسن الأزهري). ومُقتضاه: أن يكون ككَتِفِ.

و\_ (في الطب) (Panic (E): الهلّع.

«الدَّعْراءُ: الاسْتُ.

«الذَّعْرَة: الفَزْعَةُ.

\* الذُّعْرَةُ: الذَّعْراءُ.

\*الذُّعَرَةُ: طائِرٌ صَغيرٌ يُكثِر من تَحْريك ذَنبه ولا يُرى إلاّ مَذْعورًا.

ويُعرفُ في مصر بأبي فصادة، وفي الشام بأُمّ سَكَعْكَع، وفي العراق زيطة وزطراطة.

و (فى علوم الأحياء والزراعة) wagtail: اسمٌ يُطلَقُ على عِدَّةِ أنواع ونُوَيْعاتِ من جِنْس الفَتَاح مِن الفَصيلة الفَتَاحيّة Motacillidae مِن العُصفوريّات. وهمى عَصافِيرُ رشِيقةٌ، زاهِيَةُ الأَلُوانِ، مُنْنَشِرَةٌ فى جميع أنحاء العالم، وتُكنَّى بأبى فصادةً. وهى تُحرِّك أَذْيالَها الطُّوال مُعظمَ الوقت، فتبدو كما لو كانت مذعورة، ومِن ثمّ كان اسمُ الجِنْس. وفى مصر نُوَيْعات مِن ثلاَثة أنواع:

الــــــُّعَرَة الأبــيض Motacilla alba والأَصْـــفَر M.flava ، والرّماديّ اللون M. cinerea.

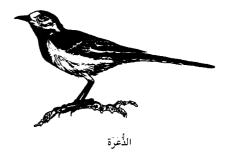

\* الذُّعْرِيّةُ لَيُقال: سَلَةٌ ذُعْرِيّةٌ: شَديدةٌ. (عن الصّاغانِيّ)

وفى "الأساس" قال الأفْوهُ الأودِيُّ:

أبناء حَرْبٍ يُجْتَدى سَيبُها

فى السَّنَةِ الذُّعْرِيَّة الماحلِ \*اللَّعورُ: الخائف الفَنِعِ. يُقال: رَجُلٌ ذَعورٌ.

ويُقال: إنّ الجاهلَ ليسَ بالذَّعور.

وامرأة تُعورٌ: تَذْعَرُ مِن الرِّيبة والكَلامِ
 القبيح.

وفى "الأساس" قال الشّاعر:

تَنُولُ بِمَعْروفِ الحَديثِ وإن تُرِدْ

سِوَى ذاك تُذْعَرْ منك وَهْىَ ذَعُورُ [تَنولُ: تُعْطِى؛ مَعْروفُ الحديثِ: الذى لا يُطْمِعُ فاجرًا].

\* اللَّدْعَرَةُ من النُّوقِ: المجنونةُ. ويُقال: نُوقُ مُذَعَّرَةٌ.

ه مَذْعورُ ـ مَذْعور بنُ دَوْكَس: من رجال بنى عِجْل، كانت له خِطَّة بالبصرة. وكان له ثمانون ابنًا. (عن ابن دريد).

0 وابن أبى مَذْعور: أبو عَبْد الله مُحمَدْ بن عَمْرو بن سُلْيْمانَ، قال الدَارقُطْنىَ: ثقةٌ، وروَى عنه المُحامليَ وغيرُه.

«**الَذْعُورَةُ** من النُّوق: اللَّجْنُونَةُ.

\* ذَعارِيرُ \_ ذَعارِيرُ الأَنْفِ: مَا يَخْـرُجُ منه كَاللَّبَن (عن الصاغانيّ).

ويُقال: تَفَرَّقوا ذَعاريرَ. (وانظر: شع ر).

# ذع ط الذَّبْحُ والقَتْلُ السَّريعُ

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والعينُ والطَّاءُ كلمةُ واحدةٌ، يُقال: ذَعَطه؛ إذا ذَبَحَه، وذَعَطَتْه النَيَّةُ: قَتَلَتْه".

\*  $\hat{t}$  عَطَتِ الْمَرْأَةُ لَ دَعْطًا: أَسْرَعَتْ (عن ابن القطّاع)

و فلانًا: ذَبَحِه أَىَّ ذَبْحٍ كان. (وانظر: س ح ط)

وقيل: ذَبَحَه ذَبْحًا وَحِيًّا (سريعًا).

وقيل: ذَبَحَه بالسِّكِّين.

وـــ: قَتَلَه. أو: قَتَلَهُ قَتْلاً وَحيًّا (سريعًا).

(وانظر: س ح ط).

ويُقال: ذَعَطَتْهُ المَنِيَّةُ.

و.: خَنَقَه وأَخَذَ بِحَلْقِهِ أَخْذًا شَديدًا. (وانظر: زع ط).

و: دَفَعَه دَفْعًا شَديداً. (عن ابن القطّاع). \* النَّدْعَطُ الرَّجُلُ: ماتَ.

يُقال: عَطِشَ حَتَّى انْدُعَطَ، و: بَكَى حَتَّى انْدُعَطَ و: بَكَى حَتَّى انْدُعَطَ و: بَكَى حَتَّى ابْنُ ابْنُ عَبَّادٍ).

«الذَّاعِطُ ـ مَوْتٌ ذاعِطٌ: سَريعٌ.

قال أسامَة بن الحارث الهُذلِيّ:

إذا بَلَغوا مِصْرَهُمْ عُوجِلُوا

مِنَ المَوْتِ بالهِمْيَعِ الذَّاعِطِ

[الهِمْيَعُ: المَوْتُ السَّريْعُ].

\* ذُعْوَطُّ مَوْتُ ذَعْوَطٌ: ذاعِطٌ. (عن ابن دُرَيدٍ).

at at at

\* الذَّعاعُ: الفَريقُ العظيمُ من الغَنَم والبَقَر والطِّباء.

الوّاحدة ذَعاعَةٌ.

\*الدَّعاعُ، والدُّعاعُ: ما تَفَرَّقَ من النَّخْلِ، وهو رَدِيئه. (وانظر: ذع ذع).

قال طَرَفَةُ بن العَبْدِ \_ يهجو \_:

وعَذاريكُمْ مُقَلِّصَةٌ

فى ذَعاعِ النَّخْلِ تَجْتَرِمُهُ [العَــذارَى: الأَبْكـار؛ مُقَلِّـصةً: مُـشَمِّرةً؛ تَجْتَرِمُه: تَصْرِمُه وتَقْطَعُهُ، وصَفَهم بالضَّعة، وسُوءِ الحال، وخَصَّ عَـذارِيهم مُبالغةً فى ذَمِّهم وسَبِّهم].

ويُـرْوَى: "فى دُعَـاع النَّخْـلِ". (وانظـر: دعع).

\*الذُّعاعُ: ما بَيْنَ النَّخْلة إلى النَّخلة.

ذع ف السُّمُّ القاتِلُ.

قال ابنُ فارِس: " الذَّالُ والعينُ والفاءُ كلمةٌ واحدةٌ: الذُّعَافُ: السُّمُّ القاتِلُ".

\* ذُعَفَ فلانٌ ـ ذَعْفًا، وذَعَفانًا: ماتَ موتًا وحِيًّا \_ أى: سريعًا \_ (عن ابن عَبّادٍ).

إذا المُلُويَاتُ بِالمُسُوحِ لَقِينَها

سَقَتْهُنَّ كَأْسًا من ذُعافٍ وجَوْزَلا [الْلُوياتُ، من أَلْوَى به؛ إذا ذَهَب به؛ السُوحُ: جَمعُ مِسْح، وهو ما يُلْقَى على ظَهْر الدَّابَّة، واللَّوياتُ بالمُسوحِ: يعنى النُّوقَ التي تَطِيرُ مُسوحُها مِن نَشاطِها؛ الجَوْزل: السُّمُّ].

وفى "العين" قال رزاحٌ: وكُنَّا نَمْنَع الأقوامَ طُرًّا

ونَسْقيهمْ ذُعافًا لا كُمَيْتا وفى "الأساس" قال الشّاعِرُ: وصالُكِ عِندِىَ الشّهدُ الْصَفّى وهَجْرُكِ عِندِىَ السُّمُّ الذُّعافُ

(ج) ذُعُفٌ.

O ومَوْتُ دُعَافُ: سَرِيعٌ يُعَجِّلُ بالقَتْل. قال قَطَرِيُّ بن الفُجاءةِ - يُخاطِبُ مَنْ طَلَبَ مبارَزَتَهُ -:

ألا أيُّها الباغِي البِرازَ تَقَرَّبَنْ

أُساقِكَ بِالمَوْتِ الذُّعافَ المُقشَّبِا [تَقَرَّبَنْ: أَقْبِلْ وهَلُمَّ؛ أُساقِكَ:أَسْقيك؛ المُقَشَّبُ: الذي قد خُلِطَ به ما يُقَوِّيه]. وقال العَجَّاجُ - يعاتِبُ ابنه رُؤبَة -: \* بَجَّ الطَّبِيبُ أَبْهَـرَ الشِّغافِ \* و\_ فُلانًا: سَقاهُ الذُّعافَ، وهو السُّمُّ.

و—: قَتَلَه سَرِيعًا. (عن ابن القطّاع). يُقال: ذَعَفُوا مِنهم خَمْسةً.

و\_ الطُّعامَ: جَعَلَ فيه ذُعافًا.

يُقال: طعامٌ مَذْعوفٌ.

\* ذَعِفَ فلانٌ \_ ذَعَفًا: ذَعَف.

\* أَذْعَفَ فلانُ فلانًا: قَتَلَه قَتْلاً سَريعًا. (عن ابن دُرَيد).

ويُقال: مَوْتٌ وَحِيٌّ مُذعِفٌ.

\* الْذَعَفَ فلانٌ: الْبَهَرَ والْقَطَعَ فؤادُهُ. (عن الصَّاغانيّ).

يُقال: عَدَا حتى انْذَعَفَ.

«**الذُّعافُ**: السُّمُّ.

وقيل: سُمُّ ساعة، أَى: السُّمُّ القاتِـلُ الـذى يَقْتلُ من ساعَتِه. (عن اللَّيث).

قال طَرِفَةُ بنُ العَبْد \_ يعتَذِرُ إلى عَمْرو بن هِندٍ، حين بلغه أنّه هجاه فأَوْعَده \_:

قَد يُورِدُ الظُّلُّمُ المُبَيِّنُ آجِنًا

مِلْحًا يُخالَطُ بالذُّعافِ ويُقْشَبُ [الظُّلمُ المُبَيِّنُ: الظَّاهِرُ؛ الآجِنُ: المَتَغَيِّر الطَّعْم؛ يُقْشَبُ: يُخْلطُ

وقال ابنُ مُقْبِل \_ يصِفُ ناقةً \_:

\* خَلْطًا مِنَ الذِّيفان والذُّعافِ

[بَجَّ: شَقَّ؛ الأَبْهِرُ: العِرقُ الرَّئيسُ فى الجِسم؛ الشِّغافُ: غلافُ القَلْب؛ الذِّيفانُ: الموتُ العاجِلُ]

وقال الحكم بن عَبْدَل ـ يهجو رَجُلاً ـ: وما يَدْنُو إلى فِيه ذُبابُ

ولو طُلِيَتْ مشافِرُه بِـقَنْدِ يَذْقْنَ حلاوةً ويَخَفْنَ مَوْتًا

ذُعافًا إنْ هَمَمْنَ له بورْدِ [إلى فيه: إلى فَمِه؛ مَشافِرُه، يريد: شَفَتَيْه؛ القَنْدُ: قَصَب السُّكَّر].

> ويُروى: "زُعافًا"، و هما بمعنى. وقال رُؤْبَةُ \_ يعاتِبُ أباه \_:

\* إِنَّكَ لَم تُنْصِفَ أَبِا الجَحَّافِ

« وأنْتَ لـو مُلِّكْتَ بالأَتْلاف «

« شُبْتَ له شَوْبًا من الذُّعافِ «

[أبو الجَحَّاف: كنية رؤبة، يعنى نفسه؛ الأَتْلافُ: جمع تَلَفِ، وهو الهلاك؛ شُبت: خَلَطْت].

«الدَّعْفُ: الدُّعافُ. (ج) دُّعُفٌ.
ويُقال: حَيَّةٌ ذَعْفُ اللُّعابِ: سريعةُ القَتْلِ.
قال ذو الرُّمَّة ـ وذكر إبلَه وما عانته من مَخَاطِر في الصحراء ـ:

ومِنْ حَنَش ذَعْفِ اللُّعابِ كأَنَّه

علَى الشَّرَكِ العادِىِّ نِضْوُ عِصامِ [ومن حَنش، يُريد: وكم جاوَزَت تلك الإبلُ مِن حَنش، والحَنشُ: هَوامُّ الأَرْض والحيَّات؛ الشَّرَكُ العادِىّ: الطَّريقُ القديمُ؛ نِضْوُ: دَقيقٌ؛ العِصامُ: خَيْطُ القِرْبَة، شبّه الحيَّةَبه].

\* الذَّعَفانُ: المَوْتُ. (عن ابنِ عَبَّادٍ).

«الذُّعُوفُ: المراراتُ. (عن الأزْهَريُّ).

ذع ق الصِّياحُ.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والعَينُ والقافُ، ليس أصلاً ولا فيه لُغة، لكن الخليلَ صاحب العين \_ زعم أنّ الذُّعاف لغة في الذُّعاق، ثم قال: ما أدْرِى أَلُغةٌ هي أمْ للُغُفةٌ ؟ ".

\* ذُعَقَ فلانٌ بفلان بَ ذُعْقًا: صاحَ به فأفْزَعَهُ. (وانظر: زع ق).

و للله فلانًا ذَعْقَةً: زَعَق به (عن ابن دُريد، وأنكره الأزهري). (وانظر: زع ق). \* الدُّعاقُ: مُرُّ لا \* يُطاقُ طَعْمُه. (وانظر: زع ق).

و\_: الصِّياحُ.

0 وداءٌ ذُعاقٌ: قاتِلٌ. (عن ابن عَبَّادٍ).

ذع ل

\* \* \*

« ذَعِلَ لَ ذَعَلا: أَقرّ بعد جُحودٍ.

\*الذَّعَلُ: الإقْرارُ بعد جُحودٍ. (عن ابن الأعرابيّ، وأنكره الأزهريّ).

**ذ**ع ل ب

袋 袋 袋

«تَدَعْلَبَ فلانٌ: انطَلَقَ في اسْتِخْفاء.

و: اضْطَجَعَ.

و\_\_: خَفَّت ثيابُه، فهو مُتَذَعْلِبٌ.

«الدِّعْلِبُ من الإبل: السَّريعُ السَّيْر.

يُقال: ناقَةٌ ذِعلبٌ، وجَمَلٌ ذِعْلِبٌ. الأخير أنكره ابنُ شُمَيْل، قال: ولا يُقال: جَمَلٌ ذعْلبٌ.

قال سَوَاد بن قَارب \_ يذكر مَسيرَه إلى النبيّ \_ \_ صلى الله عليه وسلم \_ ليُعلن إسلامه \_: فشمَّرتُ عن ذَيلي الإزارَ ووسَّطتْ

بى الذَّعْلِبُ الوَجناءُ بين السَّبَاسبِ [الوَجناء: الصُّلبة؛ السَّباسب: جمع السَّبْسَب، وهي الأرضُ المستويةُ البعيدة].

وقال بَشّار \_ يمدَحُ سليمانَ بن هِشامِ بن عبد اللِّكِ \_:

سَيكُفِى فَتَى مِن سَعْيهِ حَدُّ سَيْفِه وكُورٌ عِلافِى وَوَجْناءُ ذِعْلِبُ [الكُــورُ: الرَّحْـلُ؛ عِلافِـى : مَنْـسوبٌ إلى عِلاف، وهو ـ فيما يقال ـ أوّل من عَمِـل الرَّحالَ؛ وَجْناهُ: عَظِيمَةُ الوَجْنَتَيْن].

و\_ من الخِرَقِ: القِطَعُ المشقَّقة.

(ج) ذَعالِبُ، وذَعاليبُ.

واستعاره رُؤبةُ للوَبَر المتساقط فقال ـ يـصِفُ جَمَلاً ـ:

» كأنَّــه إذْ راح مَسْلوسَ الشَّمَقْ «

« مُنْسَرِحًا عَنْه ذَعاليبُ الخِرَقْ

[المسلوس: المجنون؛ السَّمَق: النَّسَاط؛ المُنْسرح: الذي ذَهَب عنه وَبَرُه].

\* الذَّعْلِبَةُ: النَّعامَةُ. (عن الخليل).

و\_ من النُّوق: السَّريعة السَّير.

وقيل: الشَّديدةُ الباقِيةُ على السَّيْر أو السَّفْ.

و ... الصّغيرةُ التى هى صَدَعٌ فَتِيّة فى جِيسْمِها ويَحتَقِرُها النَّاظر إليها، وهى نَجِيبةٌ. وقيل: البَكْرةُ الحَدَثةُ. قال المُسَيَّبُ بنُ عَلَس \_ يصِفُ ناقةً \_:

صَكَّاءَ ذِعْلِبَةٍ إذا استَدْبَرْتها

حَرَجٍ إذا اسْتَقْبَلْتَها هِلُواعِ حَرَجٍ إذا اسْتَقْبَلْتَها هِلُواعِ [صحكاً أُ: مُتقارِبةُ العُرقوبيْن، واستعاره للنّاقة، وهو من صفات النّعامة؛ الحرَج: سرير يُحمل عليه الموتى، شبّهها به لطولها؛ هِلُواعٌ: خَفِيفةٌ نَشِيطةٌ، والمعنى لطولها؛ هِلُواعٌ: خَفِيفةٌ نَشِيطةٌ، والمعنى أنها في الاستدبار تَفوق الطَّرْف وفي الاستقبال تَملأ العين].

و—: الخَفيفَةُ الجَوادُ الرَّائِعةُ. (عن ابنِ شُمَيل).

و—: الحاجَةُ الخَفيفَةُ.

و: طَرَفُ الثَّوبِ.

و ما تَقَطَّع مِن الثَّوْب وأطرافِ الثِّيابِ فَتَعَلَّقَ

(ج) ذَعالِبُ، وذَعالِيبُ.

وفي العَيْن قال تَوْسِعة:

سَتُخْبِرُ قُفَّالٌ غَدَتْ بسُروجِها

ذعالِبُ قُودٌ سَيْرُهُنَ وَجيفُ [الوَجيفُ: ضَرْبٌ من سَيرِ الإبلِ والخَيْل]. وقال جرير ـ ويُنْسبُ للمَعْلوطِ السَّعديِّ ـ:

لقد أكونُ على الحاجاتِ ذا لَبَثٍ وأحْوَذِيًّا إذا انضمَّ الدَّعاليبُ

[اللَّبَتُ: المُكْتُ؛ الأحْوذيّ: المُشَمِّرُ للأمور].

وقال ذو الرُّمَّة - وذكر ظَليمًا ونَعامةً -:

إذا زَفَّ جُنْحَ اللَّيل زَفَّتْ عِراضَه

إلى البَيْض إحدى المُخْمَلاتِ الدَّعالِبِ [زَفَّ: مَشى مَشْيًا مُتقاربًا؛ العِراضُ هنا: المُعارضَةُ؛ المُخْمَلات: اللّواتي كأنّ عليهن خَمْ الاَّ مِن رِيشِهِنّ، يُريد أن الأُنشى من النَّعامِ تُعارض الظَّليم إلى البَيْضِ في ذلك الوقت مِن الليل].

وقال أيضًا \_ واستعاره لِما تَقَطَّع من نَسْجِ العَنكبوتِ \_:

وجاءت بنسبج من صناع ضعيفةٍ

تَنوس كَأْخُلاقِ الشُّفُوفِ ذَعَالِبُهُ [الصَّنَاع: الحاذِقة بالعَمل، تَنوس: تتذَبْذب بالشُّفوف: ما رَقَّ من الثِّياب]. \*الذُّعْلُوب: طَرَف القَميس. (عن أبى

عمرِو).

و-: طَرَفُ أَى شيءٍ. (عن ابن عَبَّاد).

وــ: القِطعَةُ من الخِرْقةِ.

(ج) ذَعاليبُ.

ويُقال: ثَوْبٌ ذَعالِيبُ: خَلَقُ.

الذَّعالِتُ: لُغةٌ في الذَّعالِب، وقيل: التَّاء
 بدلٌ مِن البَاء.

وأنشد الأزهرى لأعرابي من بنى عَـوْفِ بـن سَعْد:

« صَفْقة ذِى ذعالِتٍ سَمُول «

« بَيْعَ امرئِ ليس بمُسْتَقيلِ «

[صَفْقَةٌ: بَيْعَةٌ؛ سَمُولٌ: خَلَقً].

**ذ**ع ل ف

\* ذَعْلَفَهُ: طَوَّحَ به وأَهْلكه. (عن ابن عَبّاد).

ذع ل ق

ه ذُعْلَقُ الشَّجَرُ اليابسُ: نَبَتَتْ فيه الذَّعاليقُ.

\* ذُعْلُوقْ: دُعاءُ الضّأنِ للحَلْب، يُقال: ذُعْلُوقْ ذُعْلُوقْ. (عن ابن عبّاد)

\*الذُّعْلُوقُ: نَبْتٌ يُشبه الكُرَّاث يَلْتَوى ـ وقيل: يَسْتَطِيلُ على وَجْه الأرض ـ، طَيِّبُ الأكْل، يَنْبُت في أَجْوافِ الشَّجَر، يَتَحلّب منه اللَّبن، الواحِدةُ ذُعْلُوقَة.

و ... نَبْتُ آخرُ يُطلقُ عليه لِحْيَةُ التَّيْس. و ... وَصْفُ لِكُلِّ نَبْتِ دَقَّ.

وفى "اللسان" قال الرَّاجز \_ يـصِفُ مُهْرًا شبَّهه بالذُّعْلوق في سِمَنه ونُعومته \_:

- » يا رُبَّ مُهْر مَزْعُـوقْ
- « مُقَيَّل أو مَغْبُــوقْ «
- « مِن لَبِن الدُّهْم الرُّوقْ «
- « حتَّى شَتا كالذُّعْلوقْ «

[مَزعوقٌ: خائفٌ؛ المُقيَل: الذى شَرِب اللّبن نِصْفَ النَّهارِ وقْتَ القَيلولة؛ المَعْبوقُ: اللّبن نِصْف النَّهارِ وقْتَ القَيلولة؛ المَعْبوقُ: الذى شَرِبَه بالعَشِىّ؛ شَتا: أَمْضى الشِّتاء]. و—: ما نَبَتَ من الشَّجَرِ اليابسِ. (عن أبى عمرٍو الشَّيبانيّ).

و: ضَرْبٌ من الكَمْأَةِ مستطيلة. (عن ابن عبّاد).

و\_ طائِرٌ صغيرٌ. (عن ابن دُرَيد).

و \_ مِن الضّائنِ: الخَفيفَةُ الضّيِّقةُ الفَم. (عن ابْنِ عَبّادِ).

و: الغُلامُ الخفيفُ الرُّوح. (وانظر: ع ذ ل ق).

و.: النَّشيطُ. (عن ابن عبَاد). (وانظر: ع ذ ل ق).

(ج) ذَعاليقُ.

و...: اسْمُ سَيْفِ خالِد بن سَعيدِ بنِ العاصى. وهـو القائِلُ فيه \_ وهو يُقاتل الرومَ \_:

« أبى سَعِيدُ ووشاحِي ذُعْلُـوقْ »

أَعْلو به هامة كُلِّ بِطْــريقْ \*

و…: اسمُ فرسِ حِمْيَرَ بن وائلٍ السَّوْمِيّ، وهو مِن خَيـلِ العرب الذين فتحوا مِصْر مع عمرو بن العاص.

و…: والدُ أَبِي طُعْمَةَ نُسَيْرُ بِنُ ذُعْلُوقٍ: تابعيٌّ مِن بني ثُوْر بِن عَبْد مَناة مِن مُضَر. رَوَى عِن ابِن عُمَر، وروى عنه اللَّوْرِيُّ، عَدَّه ابن حِبَّان في كتاب الثقاتِ مِن أَهْلِ الكُوفَةِ.

#### ذع م ط

\* ذُعْمَطُ فلانًا: ذَبَحَهُ ذَبْحًا سريعًا. (عن اللَّيث).

يُقال: ذَعْمَطَ الشَّاةَ. (وانظر: ذع ط) \*الدُّعْمِطُ من النَّساءِ: البَدِيّـةُ. (عن ابن عبّاد).

«الذَّعْمَطَة من النِّساء: الذُّعْمِط.

# ذع ن الخُضوعُ والانْقيادُ

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والعَيْنُ والنُّونُ أصلٌ واحدٌ يَدُلُّ على الإصْحابِ والانْقياد". \* وَحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الإصْحابِ والانْقياد". \* وَحِمْ فلانٌ ـ دَعَنًا: انقاد وسَلِسَ، ولم

يَستعْص.

وقيل: انقاد قَسْرًا.

\* أَذْعَن فلانٌ: ذَعِنَ.

ومن سَجَعاتِ الأساسِ: هو في الإساءَةِ إليك مُمْعِن، وأنت مُنقادٌ له مُدْعِن.

وقيل: خَضَع وذَكَّ.

وقيل: أُسْرِعَ مع الطَّاعة.

ويُقال: أَذْعَن بالطاعة: أَقرَّ بها.

و\_ له بحَقّه: أقَرَّ.

ويُقال: أَذْعَن لى بحَقّى: طاوَعَنى لما كنت ألتَمِسُه منه، وصار يُسْرعُ إليه.

وفى القرآن الكريم: ﴿ وَإِن يَكُنُ لَهُمُ ٱلْحَقُ يَأْتُواً إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾. (النور/ ٤٩).

أى: مُطِيعين غير مُسْتَكْرَهين. (عن الفَرّاء) وقيل: مُسْرعين. (عن الزَّجَّاج).

وقال ابنُ الأعرابيّ: مُدْعنين: مُقِرِينَ خاضِعين.

\* الإِذْعانُ: الإدراكُ والفَهْمُ. (عن الزَّبيديّ). \* اللِّعانُ: اللُّنقادُ. يُقال: رَجُلُ مِذْعانٌ.

o وناقـةٌ مِـذْعانٌ: سَلِـسَةُ الـرَّأْس مُنقـادةٌ للسَّاءُ السَّاءُ عَلَيْدُ السَّاءُ السَّ

وفى "الأساس" قال زُهَيْر بن أبى سُلْمَى \_ وذكر ناقتَه \_:

تَقْرى الهُمومَ إذا ضافَتْ مُذكّرةً

حَرْفًا مُنكَّرةً بالسَّيْر مِذْعانا

[ضافَتْ: طَرَأَتْ؛ مُذكَّرة: تُشبه الجَمَلَ في خِلْقَتها؛ الحَرْفُ: النَّاقةُ الضَّامِرَةُ؛ مُنكَّرة بالسَّير: غيَّرها السَّيرُ].

وقال دو الرُّمَّة - وذكر صاحِبَيه في الرِّحلة -:

#### فَعَاجا عَلَنْدَى ناجِيًا ذا بُرايَةٍ

وقَرَّبْتُ مِذْعانًا لَوعًا زِمامُها [عاجَه: عَطَفَه؛ العَلَنْدَى: البعيرُ الضَّخْمُ؛ ناجِيًا: سَرِيعًا؛ البُرايةُ: البَقِيّةُ، وقوله: ذا بُراية، أى: تَبَقَى منه بعد الجَهد والضُّمْر بقيةٌ، لَوعٌ: مُضْطَربُ].

# الذَّالُ والغَيْنِ وما يَثْلُثُمُما

ذغ ت

\* **ذُغَتُه** ـَــ ذَغْتًا: ذَعَتَه. (وانظر: ذع ت).

ذ غ غ

«**ذُغُّ** الجاريةَ ـُـ ذُغًّا: جامَعَها.

\* **الـذَّغْمَرِيّ:** الـسَّيِّئُ الخُلُـق. (عـن ابـن الأعرابيّ).

\* الدُّغْمورُ: الحَقُودُ الذي لا يَنْحَلّ حِقْدُه.

(عن ابن الأعرابي).

\* الذَّاغِيةُ: المَضَاغةُ الرَّعْناء من النِّساءِ.

(عن ابن الأعرابيّ).

## الذَّالُ والفاءُ وما يَثْلُثُمُما

#### ذ ف ذ ف

\* **ذَفْذُفَ** فلانٌ: تَبَخْتَر

و الجَرِيحَ، وعليه: أَجَهُ ـزَ عليه وأَسْرِعَ قَتْلُه. (عن ابن دريد) (وانظر: دف ف).

\* \* \*

#### ذ ف ر

١- شِدَّةُ الرَّائِحَةِ. ٢- الضَّخامَةُ.

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والفَاءُ والرَّاءُ كلِمةٌ واحِدةٌ تدُلُّ على رائِحةٍ".

\* دُفِر الشَّيءُ ـَ دُفَراً: اشْتدَّت رائحتُه، طَيِّبةً كانت كالِسُكِ، أو خَبيثةً كالصُّنان.

فهو ذَفِرُ وهي ذَفِرةٌ، وهو أَذْفَرُ وهي ذَفْراءُ، (ج) ذُفْرٌ.

وفى صِفَة الجَنَّة: "وتُرابُها مِسْكٌ أَذْفَرُ". وقال الحُطيئةُ:

ترَى الزَّعْفرانَ الوَرْدَ فيهنَّ شامِلاً وإنْ شِئْنَ مِسْكًا خالِصًا لونُه ذَفِرْ وقال ابنُ أَحْمرَ:

بهَجْلٍ من قَسًا ذَفِرِ الخُزامَى

تداعَى الجِرْبياء به حَنينا [الهَجْلُ: المُطمئنُّ من الأَرْض؛ قَسا: مَوضِع بالعالِية؛ الخُزامَى: نبات طيب الرّائحة؛ الجِرْبياء: الريح التى تهب بين الجَنُوب والصّبا].

وقال الراعى - وذَكر إبلاً -: لها فَأْرةٌ ذَفْراءُ كلَّ عَشِيَّةٍ

كما فَتَق الكافورَ بالمِسْكِ فاتِقَهُ

[الفَأْرةُ هنا: الرائِحةُ الطَّيِّبةُ تَصْدُرُ عن جُلُودِ الإبلِ إذا رَعتِ العُشْبَ المُزْهِر].
وفى "اللِّسان" قال نافِعُ بنُ لَقِيطٍ:
ومُؤَوْلَق أنْضَجْتُ كَيَّةَ رَأْسِه

فتَركتُه ذَفِرًا كريح الجَوْرَب [المُؤَوْلـــقُ: المجنــونُ؛ وريـــحُ الجَــوْرَب: يُضربُ بها المثلُ في الخُبْث].

ويُرْوَى: "دَفِرًا" بالدال المهملة. (وانظر: د ف ر).

ويُقال: رَوْضَةٌ ذَفْراءُ: طَيِّبَةُ الرَّائِحة. ويُقال: كَتيبةٌ ذَفْراءُ: سَهِكَةٌ (كريهة الرَّائِحة) مِن الحديد وصَديْه.

قال لَبيدٌ \_ يصِفُ دِرْعًا \_:

فَخْمَةً ذَفْراءَ تُرتَى بالعُرى

قُرْدُمانيًّا وتَرْكًا كالبَصَلْ [تُرتَى: تُـشَدُّ؛ القُرْدُمانيُّ مِـن الـدُّروع: الغَليظُ؛ التَّرْكُ: جمع تَركَةٍ، وهي بَيْضةُ الحَديدِ (الخُوذة) للرأْس، شبَّهها الشَّاعر بالبَصَل في الاسْتِدارة].

ويُروى: "دَفراءَ" وهما بمعنى.

و\_ النَّبْتُ: كَثْرَ.

وفي "المحكم" أنشد أبو حنيفة:

« في وارِسٍ من النَّجِيل قد ذَفِرْ «

[الوارسُ مِن النَّبات: المُخْضَرًّ].

\*اسْتَذْفَرتِ المرأةُ: استَثْفرت مأى: اتخذت خِرقةً عَرِيضةً بين فَخِدْيها تُشدُّ في حِزامها من (وانظر: ث ف ر).

و فلانٌ بالأَمْرِ: اشتدّ عزمُه عليه، وصَلُب له.

وفي "اللِّسان" قال عَدِيُّ بنُ الرِّقاع:

واسْتَذْفُروا بِنَوًى حَذَّاءَ تَقْذِفُهُمْ

إلى أقاصِي نَواهُمْ ساعَةَ انْطلَقوا

[النَّوَى: البُّعْدُ؛ حَذَّاء: ماضِيَة].

\*الذَّفَرُ: شِدَةُ انْتِشار الرِّيحِ من طِيبِ أو نَتْنِ ، ويُفْرِقُ بينها بما يُضاف إليه ويُوصف به. قال ابن الأَعْرابيّ: ولا يُقال في شيء مِن الطِّيبِ إلا في الِسْك وحدَه.

وقيل: هو النَّتْن. وخَصَّ به اللِّحيانيَ رائِحة الإبط المُنْتِن. وقيل: هو الصُّنانُ وخُبْثُ الرِّيح.

وأنشد أبو عُبَيْد، لعَبيد بن الأَبْرص:

بكَتيبةٍ جَأُواء تَرْ

فُلُ فى الحديدِ لها ذَفَرْ [كتيبةٌ جَأُواءُ: كدْراءُ اللّونِ فى حُمْرةٍ، وهو لونُ صَدأ الحديدِ].

وفى "الأغانى" قالتْ حُمَيْدةُ بِنْت النُّعمانِ ابن بَشير الأنصارى ـ تَهْجو زَوْجَها ـ:

له ذَفَرٌ كصُنانِ التُّيو

س أعيا على المِسْك والغالِيَهْ [الغَالِيةُ: أَخْلاطٌ من الطِّيبِ].

وــ: ماءُ الفَحْل. (عن الصاغاني).

قالت أعرابيّة ـ تصِفُ شَيْخًا ـ: "أَدْبَرَ ذَفَرُه، وأقبلَ بَخَرُه".

[البَخَرُ: فَسادُ رائِحة الفم].

\*الدُّفْرَى مِن الحَيوانِ والإنْسانِ: العَظْم الشَاخِصُ خَلْفَ الأُذن.

وقيل: هو من البَعِير: أَصْلُ أُذُنه وأوَّلُ ما يَعْرَقُ.

قال الشُّمَّاخ \_ يصفُ ناقتَه \_:

عِليانَ نضَّاخةِ الذِّفْرِي مُذَكّرةٍ

عَيرانة مثل قَوْسِ الفِلْقة الضَّالِ [العِليان: الطويلة الجسم؛ مُذَكَّرة: قويَّة كالـذَّكرِ؛ عَيرانة: قويَّة صُلْبة؛ الفِلْق: القوسُ يشتقُّ من العود؛ الضَّالُ: شجرُ السَّدْر ثُتَّخذُ منه القِسيّ].

وقال الأخطل \_ يصِفْ ناقَتَه \_:

قَنْواءَ نَضَّاخَةِ الذِّفْرَى مُفَرَّجةٍ

مِرْفَقُها عن ضُلوعِ الزَّوْرِ مَفْتُولُ [قَنْـواءُ: طَويلَـةُ الأَنْـفِ والفَـمِ؛ نَـضَّاخَة: كَثِيرةُ العَرَق؛ مُفرَّجَةٌ: بعيدة ما بين المِرْفق والإبط؛ الزَّوْر هنا: الصَّدْرُ؛ مفتـولُّ: مُـدْمَجُ مُحْكَم].

و\_ مِنَ الإنسانِ: عَظْمٌ في أَعْلَى العُنُق عَـن يَمين النُّقْرَةِ وشِمالِها.

والذَّفْرَى، مُؤنَّتةٌ: تُنَوَّنْ عند بعض العَربِ، فيُقال: هذه ذِفْرَى، على أنَّ الأَلِفَ

للإلْحاق. ولا تُنوَّنُ عند أَكْثرِ العَرب على أَنْ الألِفَ للتَّأنيث.

(ج): ذِفارٌ، وذَفارَى، وذِفْرَيَاتٌ. وهما ذِفْرَيان.

وفى الخَبر: "فمسَح رَأْسَ البَعيرِ وذِفْراه". \*الذَّفْراءُ: عُشْبةٌ خَبيثة الرِّيحِ، لا تكادُ الرَّاعِيةُ تَأْكُلُها.

وقيل: نَبْتةٌ مُنْتنةٌ يُقال لها: عِطْرُ الأَمَةِ. وقال أبو حنيفة: هي عُشْبَةٌ خَضْراءُ تَرْتفِع مقدار الشِّبرِ مُدَوَّرةُ الوَرَقِ، ذاتُ أغصانٍ، ولا زَهْرة لها. وريحُها تُبَخِّر الإبلَ - أي: تُغَيِّر رائِحَتها - ولا تَتَبيَّن تلك الرَّائِحَةُ الذَّفِرةُ في اللَّبن.

وقيل: بَقْلةٌ رِبْعيّةٌ صَحْراويّة تَبْقى خضراءَ حتّى يُصيبَها البَرْدُ.

قال أبو النّجم:

« يَظَلُّ حِفْراهُ مِن التَّهَــــــــدُّل »

فى رَوْضِ ذَفْراء ورُغْلٍ مُخْجِل ،
 [الحِفْرَى: جمع الحِفْراة، وهى شَجَرَةٌ لها قُرونٌ وشَوْكٌ؛ التُّهَدُّل: التَّدَلِّى؛ الدَّفْراء، والرُّغْل: شَجَرتان؛ المُخْجِلُ: الكَثِيرُ اللَّنْفَاء.
 اللُّتُفاً.

و: نَبتةُ طيِّبةُ الرّائحة.

ويُطْلَقُ اسمُ "الذَّفْراء" على النبات المعروف باسم "سذاب Ruta : البَـرَ" mountain rue البَـرَ" Rutaceae



الذَّفراء

• وبنو دَفْراء: من بَنِى كَثير من غامِد، أمُّهم من مَوالى ثَقِيف، كائت تَصْبُغُ ثِيابَ أَوْلادِها صَفراء، فأطلق عليهم بنو دَفْراء؛ وذلك لصُفْرة نَوْر الدُّفْراء. (عن أبى حنيفة).

هذفران: واد قُربَ وادى الصَّفراء، سَلَكَه الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - فى مَسيره إلى بَدْرٍ، وفى الخَبرِ: "أنه جَزَع الصَّفراء، ثم صَبَّ فى ذفران". (جَزَعَه، أى: قَطَه عَرْضًا).

قال الصَّاغاني: أظُنُّه دَقْران.

\*اللَّفْرةُ: الذَّفَرُ، وهبو شِدَةُ انتشار الرِّيحِ من طِيبٍ أو نَتْنٍ، وخَس به اللَّحْياني رائِحَة الإبطِ.

"الذَّفِرَةُ: نَبْتة تنبُت وَسْط العُشْب، وهى قَليلة لَيْست بشىء تنبُت فى الجلَدِ على عِرْقٍ واحدٍ، لها ثَمَرة صفراء تُشاكل الجَعْد وهو فى ريحها. (الجَعْدُ: شجرٌ طيّبُ الرّيح).

\* الذِّفِرُّ من الإبل: العَظيمُ الخَلْق.

وقيل: القُويّ.

و: العَظِيمُ الذِّفْرى.

و\_ مِن النُّوقِ: النَّجِيبةُ. (عن الصّاغانيّ).

ويُقال: ناقةٌ ذِفِرَّةٌ.

و\_ مِن الحَمِير: الغَليظُ الصُّلْبُ الشَّديدُ.

يُقال: حِمارٌ ذَفِرٌ.

و\_\_\_ مِن النّاسِ: الشَّابُّ الطَّويلُ النّامّ الجَلْدُ.

\* الَّذْفوراءُ ـ روضةٌ مَذْفُوراء: كثيرةُ الدَّفْراءِ. (عن الصاغاني).

\*الذُّفْروقُ: قِمَعُ التّمرةِ، أو ما يلتزِقُ به قِمَعُها. (وانظر: ث ف ر ق)

ذ ف ط

\* نُفطُ الطَّائرُ ـِ ذَفْطًا: سَفَد أُنْثاه. (عن كُراع). ويُقال: ذَفَط التَّيْسُ.

وأنكره الصّاغاني، قال: هذا تَصْحيفٌ، والصّوابُ "ذقط" بالقاف. (وانظر: ذقط). وـــ الذُّبابُ: ألْقى ما فى بَطْنِه. (عن كُراع). (وانظر: ذقط).

\* **الذَّفوطُ**: الضَّعيفُ. (لُغةُ أَهْل المدينة).

قال ابنُ عبّاد: إذا أراد أحدٌ من أهل المدينة أن يُزْرِى برجُلٍ قال له: إنّك لَا لَهُوط.

# ذ ف ف الخِفّةُ والسُّرعَةُ.

قال ابن فارِس: "الذَّالُ والفاءُ أَصْلُ واحِـدٌ يدُلُّ على خِفَّةٍ وسُرْعَةٍ".

\* ذَفَّ الطَّائرُ بِ ذَفًّا، وذَفِيفًا، وذَفافةً: أَسْرع، وخَفَّ. (وانظر: د ف ف) ويُقال: ذَفَّ الشَّيءُ.

> وـــ فلانٌ فى الأمْرِ ذَفًا: أسرعَ. يُقال: ذَفَّ الخادِمُ فى خِدْمته.

> > قال جِرانُ العَوْدِ النُّميريّ :

ولَنْ يَسْتهيمَ الخُرَّدَ البِيضَ كالدُّمَى

هِدانٌ ولا هِلْباجةُ الليل مُقْرِفُ
ولكن رفيقٌ بالصِّبا متظرفٌ
خفيفٌ ذفيفٌ سابغُ الذَّيل أهيفُ

[الخرّدُ: الأبكار؛ الهدانُ: الأَحْمَدَّ ، اللهُ اللهُ

و النَّعْلُ ذَفًا: صوَّتَ عند وَطْهِ الأَرْض.
وفى خبر بلال ـ رضى الله عنه ـ: "أنَّ
رسولَ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال له:
"إنِّى سَمِعْتُ ذَفَّ نَعْليكَ فى الجَنَّة"،
ويُروى: "دَفّ" بالدّالِ المُهْملة.

و\_ الأمْرُ ذَفِيفًا، وذَفافةً: أَمْكَنَ وتَهَيًّا.

يُقال: خُـنْ ما ذَفّ لك، أَى: ما تَهَيّا وَتَيَسّر. (وانظر: د ف ف).

وــــ فــلانٌ على الجَـريحِ ذَفًا، وذِفافًا، وذَفَفًا: أجْهَزَ عليه.

وقيل: أَسْرَع قَتْلَه. (وانظر: دف أ، د ف أ، د ف ف. د ف ف. د ف و).

وفي "النوادر" أنْشَد الهَجَريّ:

وهَلْ أَشْرَبَنْ مِن ماءِ حَلْيَةَ شَرْبَةً

تكونُ شِفاءً أو ذَفافا لِما بيا؟ [حَلْيةُ: وادٍ أَعْلاهُ لهُذَيْل، وأَسْفَلُه لكِنانَة]. ويُروى: "دَفافًا". بالدّال المُهْملَة.

وقال العَجّاج \_ يُعاتِبُ ابنه رؤبة \_: \* لَمّا رآني أُرْعِشَتْ أَطْرافي \*

\* كانَ مع الشَّيْب من الدِّفافِ \*
 ويُــروى: "الــدِّفاف" بالــدّال. (وانظــر:
 د ف ف).

وقال رُؤْبة :

« ذاك الذى يَزْعُــمُه ذِفافِي

« رَمَيْتَ بي رَمْيَك بالحَذَّافِ »

[الحَذَّافُ: ما يُحْذَفُ به، أى: يُرْمَى]. \*أَذْفَّ الجَريحَ: ذَفَّ عليه.

\*ذاف الجَريحَ، وعَلَيه، وله، مُذافَّةً، ونِفافًا: ذَف عليه. وفي خَبر ابن مَسْعودٍ ـ رضى الله عنه ـ: "أنّه ذاف أبا جَهْلٍ يوم بَـــدْر". (وانظـــر: د ف ف، د ف ى، ذ ف ن ف

\* **ذَفَّفَتْ ب**هم الدَّوابُّ: أَسْرَعَتْ.

و\_ فَلانٌ جَهازَ راحِلَتِه: خَفَّفَه.

و\_ الجَريحَ، وعليه: ذَفّ عليه.

وفى خبر ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ: "فذَفَّفْتُ على أبى جَهلِ".

وفى خبر الإمام على - كرّم الله وجهه -: "أنّه أمر يَوْمَ الجَمَلِ فنُودِى أنْ لا يُتْبَعَ مُدبِرً، ولا يُقْتَل أسيرٌ، ولا يُدْفَّفَ على جَريح".

\*استَذَفَّ الأمرُ: استقام وتَهيَـأ. (وانظر: د ف ف).

ويُقال: خُذْ ما استَذَفّ لك، أَىْ: ما تَيَسَر. \***الذَّفافُ:** اسمٌ من الذَّفَ.

«الذَّفافُ، والذُّفافُ، والذِّفافُ: الشَّيءُ اليَسِير.

قال أبو ذُؤيْبِ الهُدَّلِيّ \_يذْكُر القَبْرَ أو حُفْرةً \_:

يَقُولونَ لَّا جُشَّتِ البِئْرُ أَوْردُوا

وليس بها أَدْنَى ذُفافٍ لِوارِدِ

[جُشَّتِ البِئْرُ: جَفَّتْ].

يُقال: ما ذاق ذَفافًا.

قيل: معناه: ليس بها شيءٌ لواردٍ يُعِيشُه.

(ج) أَذِفَّةٌ، وذُفُفٌ.

\*الذُّفافُ: السَّريعُ الخَفيفُ على وَجْه الأرض.

يُقال: خادِمٌ خُفافٌ ذُفافٌ، أى: سَرِيعٌ في الخِدْمَةِ.

«الذُّفافُ، والدِّفافُ: السُّمُّ القاتلُ.

و: الماءُ القليلُ.

وقيل: البَلَلُ. وبه فُسِّر بيت أبى ذُؤيبٍ السّابق.

(ج) أَذِفَّةٌ، و ذُفْفٌ.

\* الشَّكُّ: الشَّاءُ. (عن كُراع).

\* الدُّفُّ: القَليلُ من الماءِ يُورَدْ عليه. يُقال: ماءٌ ذُفِّ. (ج) ذُفُفُ.

\*الذَّفُوفُ: اسمُ فرسِ للنَّعمان بن المُنْذر. 

\*الذَّفيفُ: القليلُ. وفي خبرِ عائِشة - رضى الله عنها -: "أنَّه - صلّى الله عليه وسلّم - نَهَى عن الذَّهب والحرير، فقالت: شيءٌ ذَفيفٌ يُرْبَطُ به المَسكُ " (المَسك: الأساورُ والخلاخِيلُ مِن القرونِ والعاج ونحوها).

و: السَّريعُ الخَفيفُ. وهي ذَفِيفَةٌ. قال الأَعْشي:

يَطوفُ بها ساق علينا مُتَوَّمٌ

خَفيفٌ دَفِيفٌ ما يزال مُفَدَّما [المُتوَّمُ: الذي يَلبسُ التُّومةَ، وهي القُرْط؛ المُفَدَّمُ هنا: الذي يُكَمَّمُ فَاهُ عند السَّقى، وكان ذلك عادةً عند العَجَم].

ويُقال: طاعُونٌ ذفيفٌ: سريعٌ مُجْهِزٌ، وفى الخَبر: "سُلِّط عليهم آخِرَ الزَّمان طاعونٌ دَفيفٌ يُحَرِّقُ القُلوبَ".

وِيُقِال: صلاةً دُفِيفةً: خَفيفةً. وفي خَبرِ سَهْل بن أَبِي أَمامة قال: "دَخَلْتُ على

أَنَسٍ، فإذا هو يُصلِّى صلاةً خَفيفةً دَفِيفَةً، كأنَّها صلاةُ مُسافر".

و.: ذَكَرُ القَنافذِ.

\* مُذَفَّفٌ \_ سَهْمٌ مُذَفَّفٌ: مُقَزَّع، أي: سريعٌ خَفِيفٌ. (عن ابن عبّاد).

### ذ ف ل

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والفاءُ واللَّام ليس أَصْلاً".

«الذَّفْلُ، والذِّفْلُ: القَطِرانُ الرَّقيقُ.

قال ابن مُقْبل ـ وذكرَ رَسْمَ دارِ صاحِبَتهِ ـ: تَمَشَّى به الظِّلْمانُ كالدُّهْمِ قارَفَتْ

بزَيْتِ الرُّها ِ الجَوْن والذَّفْلِ طالِيا [الظُّلمانُ: جَمعُ ظَليمٍ، وهو ذَكَرُ النَّعامِ ؛ السَّدُهْمُ هنا: الإبالُ السَّوداء ؛ قارفَتْ: خالطَتِ الجَرْبَى ؛ الرُّهاء : بلدة بين المَوْصِل وحَلَب ؛ الجَوْن هنا: الأَسْودُ ، والمعنى أنّ النّعام في هذا المنزل تُشْبه إبلاً سودا جَرِبَتْ فطُلِيتْ بِعَكرِ الزّيتِ والقَطِران].

## الذَّالُ والقافُ وما يَثْلُثُمُما

### ذ ق ح

\* تَذَقَّح فلانٌ لفلان: تَجَرَّم وتَجَنَّى عليه. يُقال: فلان مُتَذَقِّحٌ للشَّرِّ: مُتَلَقِّحٌ له. \* الدُّقَاحةُ: مَنْ يَتَجَنَّى عَلَى غَيْرِه ما لَمْ يَجْنِه.

\* اللَّقْذَاقُ: الحَدِيـدُ اللَّـسانِ الـذَى فيـه عَجَلَةً. (عن ابن عبّاد).

#### د ة ط

\* ذُقَطَ الطَّائرُ لِ ذَقْطًا، وذُقْطًا (وضَمُّ الدُّالِ عن سيبويه): سَفِدَ.

ويُقال: ذَقَط التَّيْسُ، وذقَطَ الذُّبابُ أُنشاه. فهو ذَقِطٌ. (وانظر: ذ ف ط)

و: وَنَمَ، أى: سَلَحَ. (عن أبى عُبيد). \* تَدْقُطُ الشّيءَ: أَخَدُه قَليلاً قَليلاً وَليلاً (حكاه

أبو تُرابٍ عن بعض بَني سُلَيم).

\* الدَّاقِطُ: الذُّبابُ الكَثِيرُ السِّفادِ. (عن ابن الأعرابيّ).

\* الذَّقِطُ: الغَضْبانُ.

قال أُمَيَّةُ بنُ أبى الصَّلْت:

مَنْ كان مُكْتَئبًا من سَيِّيْ دَقِطًا فزاد في صَدْره ما عاشَ ذَقْطانا و\_ الرَّجُلُ: وَضَع يده تَحْتَ ذَقَنِه.

و\_ على يَدِه: وَضَع ذَقَنه عليها واتَّكأ.

ويُقال: ذَقَنَ على عَصاه.

وفى خَبرِ عُمرَ - رضى الله عنه - "أن عِمرانَ بن سَوادَةَ قال له: أَرْبَعُ خِصالِ عاتَبَتْكَ عليها رعيَّتُك، فوضَعَ عُودَ الدِّرَّة، ثمَّ دُقَنَ عليها، وقال: هاتِ". ويُروى: فذَقَنَ بسَوْطِه يَسْتمِعُ.

و\_ فلانًا: أصابَ ذَقَنه.

و: قَفَده، أي: صَفَعَ قَفاه بِباطن كَفُّه.

و قيل: ضَرَب ذَقَنه.

و: دَفَعه بجُمْعِ كفّه في لِهْزِمَته (أَصْلِ حَنَكِه).

و\_ بالعَصا: ضَرَبَه بها.

\* ذَقِنَ فلانٌ ـ ذَقَنًا: طالَ ذَقَنُه.

و\_ الدَّلْوُ: مالَتْ شَفَتُها.

فهى ذَقِنةٌ، وذَقَنَى، وذَقُونُ. وفى "اللِّسان" أنشد ابنُ بَرِّىّ:

« أَنْعَتُ دَلْوًا ذَقَنَى ما تَعْتَدِلْ «

\* دَاقَـنَ فـلانٌ فلائًا: لازّه، أى: لاصَـقَهُ وضايَقَه.

\* **ذَقَّنَ** فلانٌ على يَدِه: ذَقَنَ.

ويُقال: ذَقَّن على عَصاه.

ویُروی: "... دَقِطًا، ... دَقْطانا". (وانظر: د ق ط).

\*الدُّقَطُ: ذُبابٌ صغيرٌ يدخُلُ فى عُيونِ النَّاسِ.

\* الدَّقْطَانُ: الذَّقِطُ.

\* دُقَطَةً - رَجُلٌ ذُقَطَةً: خَبيثٌ. (عن الخارْزنجي).

\* ذَقيطٌ - رَجُلٌ ذَقيطٌ: ذُقطَةٌ.

\* مَذْقوطٌ - لَحْمٌ مَذْقوطٌ: فيه ذُقَطُ الذُّبابِ.

ذ ق ن

(فى العبرية zāqēn (زَاقِينْ): أَصْبَحَ عَجُوزًا أو شَيْخًا. وفى معنى الذَّقَن يَرد فى العبريّة zāqān (زَاقَانْ)، وفى السُّريانيّة dqan (دُقَنْ)).

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والقافُ والنُّونُ كلمةٌ واحِدَةٌ، إليها يرجِع سائِرُ ما يُشتقُّ من الباب".

\* **ذَقَنَتِ** الدَّابةُ ـُ دَقَنًا: أَرْخَتُ ذَقَنَها فى السَّيْر.

وقيل: حَرَّكَتْ رَأْسَها إذا سارَت. فهى ذاقِنةٌ، وذَقُونٌ.

«الذَّاقِنَةُ: رأسُ - وقيل: طَرَفُ - الحُلْقوم النَّاتِئ.

وقيل: تُغْرةُ النَّحْر، أي: نُقْرتُه.

وفى خبر عائشة \_ رضى الله عنها \_:
"تُوفِّى رسولُ الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_
بين سَحْرِى ونَحْرِى وحاقِنَتى وذاقِنَتى".
(الحاقِنَةُ: التَّرْقُوَة).

و—: أسفلُ البَطْنِ ممّا يَلَى السُّرَة. قالت امرأةٌ مِن العَربِ - تَصِفُ وَلَدَها فى بَطْنِها -: "مَلاَّ ما بَيْن حاقِنَتِى إلى ذاقِنَتى". و—: الـذَّقَن. وهـو مُجتمعُ اللَّحْيَينِ من أَنْذَاها اللَّهَ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ الللْ الللْلُلْ الللْلَهُ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ اللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ اللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ اللْلِيْ الللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ الللْلِيْ اللللْلِيْ اللللْلِيْ الللْلِيْ اللْلِيْلِيْ الللْلِيْ اللْلِلْلِيْ الللْلِيْ اللْلِيْلِيْ اللْلِلْ اللْلِلْلِيلِيْ الللْلِيْ اللْلِلْ الْلِلْلِيْلِيْ اللْلِيْلِلْلِيْ اللْلْلِيْلِ

و: ما تَحْتَ الدُّقَن. وقيل: ما يَنالُه الدُّقَنُ من الصَّدْر.

و— (في الموسيقا): قِطْعةُ خَـشَبِ يَرتكـزُ عليهـا الـذَّقَنُ في أثناءِ العَزْفِ. (مج)

(ج) ذَواقِنُ.

وفى المثل: " لأُلْحِقَنَّ حَواقِنَكَ بِدواقِنِكَ". (الحواقِنُ هنا: ما سَفُلَ مِن البَطْن، أى: لأجْعَلَنَك مُتَفَكِّرًا). يُضربُ لمن يَتهَدَّدُ بالقَهْرِ والغَلَبَةِ

\*الذَّاقِنتان: الذَّقَنُ وما تَحْتَه.

« ذِقَانُ: اسم جَبَلِ. وفيه قال أبو حَفْصِ الكِلابيّ:

ولَوْلا بنو قَيْس بن جَزْءٍ لما مَشَتْ

بجَنْبَيْ ذِقان صِرْمَتِي وأَدلَّتِ

[قيسُ بن جزء: من كِلاب؛ الصِّرْمَة : القِطْعَةُ مِن الإبل بين عشر وثلاثين].

وهما ذِقانان، أحدُهما: كانَ لِبنى عَمرو بـن كِـلاب، والآخرُ: لبنى أبى بكر بن كِلاب.

وفى "معجم البلدان" قال الشَّاعِرُ:

أَلِلبُرق بالمطْلَى تَهُبّ وتَبْرقُ

ودُونَكَ نِيقٌ مِن ذِقانَيْنِ أَعْنقُ

[المَطْلَى: الموضِعُ تُطْلَى فيه الإبلُ؛ النَّيقُ: أَرفَعُ موضَعٍ في الجَبَلِ؛ أَعْنَقُ: مُرتَفِعٌ شامِخٌ].

\*الذَّقَنُ، والدِّقْنُ: مُجتمعُ اللَّحْ يَينِ من أَسْفَلِهما.

وقيل: مُلْتَقى رَأْسِ اللَّحْيينِ تَحْتَ منابِت الثّنايا السُّفْلى. قال اللَّحيانيّ: مذكّرٌ لا غَيْر. وفي المَثل: "مُثْقَلٌ اسْتعانَ بذَقَنِه" يُضرَبُ للرَّجُلِ الذَّليلِ يَستعِينُ بآخرَ مِثْله لا دَفْعَ عِنده، أو بمَنْ هو أذَكُ منه.

ومِن أَمثالِهم في إفْلاتِ الجَبانِ: "أَفْلَتَ بِجُرِيعة الذَّقَنِ" يعنى: أَفْلتَ وقُرْبُ اللَوْتِ مِنه كَقُرْب الجُريْعَةِ مِن الذَّقَنِ. أي: نجا وهو مُشْرِفٌ على الهَلكِ. وفي "اللِّسانِ" قال مُهَلْهِلُ بن رَبِيعَة:

مَنًّا على وائل وأَفْلَتَنا

يَوْمًا عَدِيٌّ جُرَيْعَةَ الذَّقَن

وقال ابن حيًان القُرْطُبِيّ في تَرْجمَتِه لعبّاس بن فِرْناس: "عُقِدَتْ على عباس بن فرناس وَثيقَةٌ بالزَّنْدقة، وشَهد عليه بذلك مِن العامّة جماعَةٌ عند سُليمان بن أَسْود (قاضى الجماعة)... كَشَفَهُم القاضى عنها، فلم يجد طائلاً، وشاور الفقهاء فيما قُينًد منها، فلم يجد إلى عقابه سبيلاً، فأفلت عبّاس بِجُريْعة ذَقَنِه". (وانظر: ج رع) عبّاس بجريً إذا قَلَبَه السَّيْلُ: كَبّه السّيلُ لذَقَنِه.

(ج) أَذْقَانُ ، وَذُقُونٌ .

وفــــى القـــرآن الكـــريم: ﴿يَخِرُُونَ لِلْأَذَقَانِ شُجَّدًا ﴾ (الإسراء/ ١٠٧).

وفي "البارع" قال الشّاعِر:

ضَوارِبُ بالأَذْقانِ من ذى شَتيمَةٍ إذا ما هَوَى كالنَّيْزِكِ الْتُوقَّدِ

ويُقال: كَبِّ السَّيْلُ الشَّجَرَ على أَذْقانِها.

قال امرؤ القَيس ـ يصفُ سَحابًا ـ:

وأضْحَى يَسُحُّ المَاءَ عَنْ كُلِّ فِيقَةٍ

يَكُبُّ على الأَذْقانِ دَوْحِ الكَنَهْبَلِ [الفِيقَةُ: الدَّفْعَةُ من المَطَر، الكَنَهْبِلُ: شَجَرٌ عِظامٌ].

\*ِالْــدِّقْنُ: الــشَّيْخُ الهَــرِمُ، أى: الكــبيرُ الفاني.

\* اللَّقُناءُ مِن النِّساءِ: المُلْتويَـةُ الجِهـازِ. (ج) ذُقُنُ.

وفى "البارع" قال الشّاعرُ:

« عوّدكَ الطَّأْطاءَ أَحْراحُ ذْقُنْ «

[الطَّأطاءُ: المُنْهَبَطُ؛ أَحْراحٌ: جَمعُ الحِرّ، يُكْنى بها عن النِّساء].

\* الدَّقونُ من الإبل: النَّاقَةُ السَّرِيعَةُ التي تُميلُ دُقَنَها إلى الأَرْض تَسْتعينُ بدلكَ على السَّيْر.

وقيل: هى التى تُحرِّكُ رأسها إذا سارَت. وفى " البارع " قال حُميد:

ه إذْ خَبَّ كلُّ بازِل ذَقُون ﴿
 آخَبَّ: عدا؛ البازِلُ مِن النُّوقِ: التي طَلَع نابُها].

(ج) ذُقُنُّ. قال ابن مُقْبل \_ يصِفُ ناقتَه \_: قد صَرَّحَ السَّيْرُ عن كُتُمانَ وابْتُذِلَتْ

وَقْعُ المَحاجِنِ بِالمَهْرِيَّةِ الدُّقُنِ [كُتْمان: جبلُ، وقيل: اسمُ ناقتِه؛ المحاجِنُ: جَمعُ مِحْجنِ، وهو عصًا مَعْقوفةٌ يَرْتَفِقُ بِها الشَّخصُ؛ المَهْريَّةُ: النُّوقُ الكريمةُ].

\* أَ**ذْقَى -** فَرَسٌ أَذْقَى: مُسْتَرْخِى الأَّذَنَيْنِ. ويُقال: حِمارٌ أَذْقَى.

والأُنْثَى ذَقْواءُ. (ج) ذُقْوُ.

## الذَّالُ والكافُ وما يَثْلُثمُما

\*اللَّذْكُوبة: اللَّرْأَةُ السَّالِحَةُ. (نقله السَّالِحَةُ. (نقله السَّالِحَةُ. (نقله السَّاغاني عن ابن الأَعْرابيّ)

\*الذَّكْذُكَةُ: حياةُ القَلْبِ. (عن الأعرابيّ).

### ذك ر

(فسى الحب شيّة zakara (زَكَسَ)، وفسى العبريّـة zakara (زَاخَنْ)، وفسى السريانيَّة zakaru (زَاخَنْ)، وفسى الأكديّــة zakāru (زُكَارُو) كلّها بمعنى ذَكَرَ، تَنَبَّـهَ، تَحَـدَّثَ. وفي السريانيّة أيضًا dkar (دْخَنْ): ذَكَرُ، رَبُلٌ.

١- الذَّكرُ، خِلافُ الأُنْثَى.
 ٢- القُوّةُ والصَّلابةُ والشِّدَّةُ.
 ٣- الاسْتِحْضارُ والحِفْظُ.

الصِّيتُ، يكونُ فى الخَيْر وفى الشَّرِ.
 الــــرُانُ والكــافُ والــرَّاءُ
 أصلان، منهما يتفرَّع كلِـمُ البــابِ: فالمُـذْكِرُ

التى ولَدَتْ ذَكَرًا... والأَصْلُ الثّانى: ذكرتُ الشّيءَ خِلاف نَسِيتُه، ثم حُمِل عليه الذَّكْرُ باللّسان".

\* ذُكُرَ فلانٌ الشَّىءَ ـُ ذُكْرًا، وذِكْرًا، وذَكْرًا، وذَكْرًا، وذَكْرًا، وذَكْرًا، وذَكْرًا، وذَكْرًا، \_ والنَّمُّ أُعلَى \_، وذِكْرى، وتَـذْكارًا، وذُكْرَةً: استَحْضَرَه.

يُقال: ذَكَر فالأنُّ الشَّيَّ بلِسانِهِ ذِكْرًا، وذَكَره بقلبه ذُكْرًا. (عن الفرّاء).

ويُقال أيضًا: ما زال مِنِّى على ذُكْرٍ، أى: لم أنْسه.

و: أنتَ منِّى على ذُكْرٍ، أى: على بال ِ وف ي القرآن الكريم: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهُدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾. (الكهف/٢٤). أى: اسْتَحْضِرْه مع تَدَبُّر.

وفى خبر سَهْوِه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فى الصّلاة قال: "إنَّما أنا بَشَرٌ مِثلُكم أَذْكُر كما تَنْسَوْنَ، ثمَّ سَجَدَ كما تَنْسَوْنَ، ثمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىْ سَهْو".

وفى الخَبرِ أيضًا عن أبى سَعيدٍ الخُدْرىُ قَال: قال رسول الله - صُلّى الله عليه وسلَّم -: "مَنْ نَسِىَ الوِتْرَ أو نامَ عنها فلْيُصلِّها إذا ذَكَرها، أو إذا أصْبَح ".

وفى خَبرِ السّبعة، الذين يُظِلُّهم الله فى ظِلَّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه، قال ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: "ورجل ذكر الله خاليًا ففاضَتْ عيناه".

أى: اسْتحْضره في قَلبهِ رَهْبةً وتَعْظيمًا وخُشوعًا.

وفى المَثَل: "اذْكُرْ غائبًا يَقْترِبْ"، أو "اذْكُر غائبًا تَرَهْ". قال أبو عبيد: هذا المثلُ يُروى عن عبد الله بن الزُّبيرِ أنّه ذَكَرَ المُخْتارَ بن أبى عُبَيْدٍ الثّقَفِى يوْمًا، وسأل عنه والمختارُ يومئذٍ بمكة قبل أن يَقْدُمَ العِراقَ وفي ذِكره إذ طَلَع المُختارُ، فقال فبينا هو في ذِكره إذ طَلَع المُختارُ، فقال ابن الزُّبير: اذْكُر غائبًا يقتربْ. يُضْرَبُ في الغائب يُ يُسْرَى ، أو في أنْ يَسرَى الغائب بيُ يُسْرَى ، أو في أنْ يَسرَى الإنْسانُ الشّيءَ فَيْذكر به ما قد نَسِيَه.

نامَ الخَلِيُّ فَنَوْمُ العينِ تَعْذيرُ مما ادَّكرتُ وهمُّ النَّفْس مَذْكُورُ [التَّعْذِيرُ: التَّقْصِيرُ].

وقال أبو صخر الهُذَليّ:

وأَذْكُرُ ما فَى القَلْبِ من بَعْدِ سَلُوةٍ وأَنْسَى ولا يَنْسى الذُّنوبَ المُحاسِبُ وقال الأَخْطلُ ـ يذكرُ حَبيبتَه هنـد بـضمير الجمع للتفخيم ـ:

وكُنتم إذا تَدْنُون مِنَّا تعرَّضَتْ خَيالاتُكُمْ أو بِتُّ مِنْكم على ذُكْرِ وقال جرير:

جُزِيتِ، ألا تَجْزِين وَجْدًا يَشُفُّنى وأنِّى لا أَنْساكِ إلاَّ على ذُكْرِ وقال ذو الرُّمَّة:

أَما أَنْتَ عن ذِكْراكَ مَيَّةَ مُقْصِرُ ولا أَنْتَ ناسِي العَهْدِ منها فَتَذْكُر؟ وقال ابن الرُّوميّ ـ يرثِي ابنَه مُحمّدًا ـ: وإنِّي وإنْ مُتَّعْتُ بابْنَيَّ بعدَه

لَذاكِرُه ما حَنَتِ النَّيبُ في نَجْدِ وقال مِهيار الدَّيْلَميُّ ـ يعاتِبُ صديقًا له ـ: الله تذكرِ العَهْدَ الذي كان بَيْنَنا

بلى، تَتَناساهُ وأَنْتَ على ذُكْرِ وقال ابنُ خَفاجة:

وإنّى إذا ما شَاقنِى لحمامَةٍ
رَنينٌ وهَزَّتْنى لِبارقةٍ ذِكْرَى
لأجْمعُ بين الماءِ والنارِ لَوْعَةً
فمن مُقْلَةٍ رِيًا ومن كَبدٍ حَرَّى

و: حَفِظُه.

وفسى القسرآن الكسريم: ﴿ خُدُواْ مَا مَاتَيْنَكُمُ يِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ ﴾.

(البقرة/٦٣)

وقال أبو إسحاق: معناه ادرسوا ما فيه.

و ـ: جَرَى على لسانِه بعد نِسْيانه.

و...: قالَه ونَطَق به. وقيل: الدُّكْرُ خِلافُ الصَّمتِ، وكِلاهُما مَحَلُّه اللِّسان.

وفى القرآن الكريم: ﴿ قَالُواْ تَالَّلُهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًاأَوْ تَكُوُنَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴾. (يوسف/٥٨) والمعنى: تَتَحَدَّثُ عنه.

وفى الخَبرِ عن عُمرَ - رضى الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَى الله عليه وسلّم -: "إنَّ الله - عَزّ وجَلّ - نَهاكم أن تحلِفوا بآبائِكُم، قال عمر: فوالله ما حلَفْتُ بها ذاكِرًا ولا آثِرًا " أى: قائلاً لها من قِبَل نَفْسى، ولا حالِفًا عن غَيرِى، أو حاكِيًا ذلك عن غَيْرى.

وقیل: ذاکرًا، أی: عامدًا.

وقال عُويفُ القَوافِي الفزاريُّ \_ حِينَ أتاه خبرُ حَبْس عُيَيْنَة بن حِصْن \_:

وذكرْتُ أَيُّ فتِّي يسُدُّ مكانَه

بالرِّفْدُ: العَطاءُ، يُريدُ: بِيبَذْلِ الرَّفْدِ؛ وَالرَّفْدِ؛ تَتَقاصَرُ].

وقال أبو صَخْرِ الهُذلِيّ :

إذا ذُكِرَتْ يرتاحُ قَلْبي لذِكْرها

كما انْتَفَضَ الغُصْفورُ بلَّلَه القَطْرُ [القَطْرُ: المَطَنُ].

ويُقال: ما اسْمُك أَذْكُرْه ؟: إنكارٌ عليه، والمعنى: عَرِّفْنى باسمِك أَذْكُرْه.

ويُقال: ذَكَره في كِتابه، أي: سَجَّله وكتَبَه.

و…: عابَه. يُقال: ذُكَرَ فلانٌ فلانًا: اغْتابَه وذُكَر عيبًا فيه.

ويُقال أيضًا: فلانٌ يذكرُ الناسَ.

وفى القرآن الكريم: ﴿أَهَادُا ٱلَّذِى يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِنِكِرِ ٱلرَّهْنَ هُمْ كَنْفِرُونَ ﴾. (الأنبياء/٣٦).

وفيه أيضًا: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرُهِمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرُهِمِمُ ﴾. (الأنبياء/٢٠).

قال الفرّاء: يُريدُ: يَعِيب آلهتَكم.

كما يُقال للرَّجُل: لـثِنْ ذَكَرْتنى لتَنْدَمنَّ،

تُريدُ ذَكَرْتنى بسوءٍ.

قال عنترةُ بن شدَّاد العَبْسِيِّ:

لا تَذْكُرى فَرَسِي وما أَطْعَمْتُهُ

فیکونَ جِلْدُكِ مثلَ جِلْدِ الأَجْرَبِ
وقال أبو الهیثم: معناه: لاتُولَعی بـذِكْره،
وذِكْر إیثاری إیّاهُ باللَّبنِ علی العِیالِ. وأنْكَر
أن یکونَ الذّکرُ هنا عیبًا.

و الله تعالى: وَصَفَه بالعَظَمةِ، وأَثْنى عليه، ووحَّده، ومجَّده.

وفى القرآن الكريم: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾.

(الشعراء/٢٢٧)

وفيه أيـضًا: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ ٱلَّا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَعِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ (الرعد/٢٨)

وفيه كذلك: ﴿إِنَّ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْسَاءَ وَٱلْمُنْكَرُ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ﴾.

(العنكبوت/٥٤) ويُقال: رَجُلٌ ذَكًارٌ، أى: كثير الذِّكْرِ لله تعالى.

و فلانًا: أَثْنى عليه وتَحَدَّثَ عن قَدْرِه. وفى القرآن الكريم: ﴿ وَالذَّكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمُ ﴾. (مريم/١٦)

وفيه أيضًا: ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ (الشرح / ٤)، وفيه كذلك: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ (الزخرف / ٤).

أى: ليُذْكرَ بين النّاس.

وفى الخَبَرِ: "إنَّ الرَّجُلَ يقاتِل لِلذَّكْرِ ويْقاتِل ليُحْمدَ".

أى: للشُّهرةِ والشَّرفِ والصِّيت.

وقال جرير:

ونُبِّئْتُ تَيْمًا قد هَجَوْنِي ليُذْكَرُوا

فهذا الذى لا يَشْتَهُونَ مِن الذِّكْرِ و—حقَّه: حَفِظَه ولَمْ يُضَيِّعْه.

وبه فُسِّر قولُه تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾. (البقرة /٢٣١، آل عمران /١٠٣، المائدة /٧).

أى: احْفَظُوها ولا تُضيِّعوا شْكْرُها. كما يَقولُ العَربيِّ: اذْكر حقِّى عليكَ، أى: احْفَظْه ولا تضيَّعْه.

> ويُقال: ذُكَر فلانٌ النِّعمةَ: شَكَرهَا. وبه فسّرت الآيةُ الكريمة السابقةُ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ يَبَنِىَ إِسْرَهِ يِلُ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِىَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾. (البقرة/٤٠) أى: اسْتحضروها مع القيام بواجيب الشُّكْر.

و الله عبدَه: أَثْنَى عليه بخير في المَالْ الأَعْلَى، ورَحِمَه.

وفي القرآن الكريم: ﴿ فَأَذَكُرُونِي آذَكُرُمُ ﴾. (البقرة/١٥٢)

أى: أُجازِ وأُثْنِ عليكم فى المَلاَ الأعلى. و- فلانٌ المرأةَ ذَكْرًا: خَطَبَها، أو عَرَّضَ بخِطْبَتِها.

وفى القرآن الكريم: ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ اللّهُ أَنَّكُمْ اللّهُ أَنَّكُمْ اللّهُ أَنَّكُمْ اللّهُ أَنَّكُمْ اللّهُ أَنْكُمْ اللّهُ أَنْكُمْ اللّهُ أَنْكُمُ اللّهُ أَنَّكُمْ اللّهُ أَنْكُمُ اللّهُ اللّ

وفيه أيضًا: عن عبد الله بن الزُّبير: أنَّ عليًا ذَكَر ابنة أبى جهل فبلَغ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنَّما فاطمة بَضْعَة منِّى يُؤْذيني ما آذاها ويُنْصِبُني ما أنْصَبها".

و\_ فلانًا: ضَرَبَه على ذكره.

و\_ الشَّىءَ لفلان: أعلَمَه به.

يُقال: ذَكَر فلانٌ لفلان حديثَ كذا وكذا.

\* ذَكِرَ فلانٌ لَ ذَكرًا: جَاد ذِكْرُه وحِفْظُه، فهو ذَكِرٌ، وهي ذَكِرَةٌ.

\* **ذَكُر**َ فلان: صارَ مَذْكُورًا.

و…: صار ذَكَرًا؛ أى: شَهْمًا ماضيًا فى الأُمور. يقال: ذَكَرٌ بَيِّنُ الذُّكُورَةِ.

\* أَذْكَرتِ المرأةُ وغيرُها: ولَدَتْ ذَكَرًا، أو: ولَدَتِ الذُّكورَ، أو: ولَدَتِ الذُّكورَ.

ويُقال: رَجُلٌ مُذْكِرٌ.

ومن دُعاءِ العَربِ للمَرْأة الحُبْلى: أَذْكَرْتِ وأَيْسَرْتِ.

أى: وَلَدْتِ ذَكَرًا ويُسِّرَ عليكِ.

وفى خَبرِ عُمرَ ـ رضى الله عنه ـ: "هَبـلِتَ الوادِعيَّ أُمُّه، لقد أَذْكرَتْ به" أى: جاءَتْ به ذكرًا جَلْدًا. (هَبلِتْهُ: تُكِلَتْه).

وقال عُرْوةُ بنُ الوَرْدِ \_ يُخاطِبُ امرأتَه \_: تقولُ: لكَ الوَيْلاتُ هلْ أنتَ تاركٌ

ضُبوءًا برَجْلِ تارةً وبمِنْسَرِ؟ ومُستَثْبِتٌ في مالِكَ العامَ إنَّنِـــي

أراكَ على أقْتادِ صَرْماءَ مُذْكِرِ [الضُّبوءُ: اللُّصوقُ بالأَرْضِ والاسْتتار ليَخْتِل الصَّيْدَ؛ الرَّجْلُ: الرّجّالةُ؛ المِنْسَرُ: الجماعةُ من الخَيْل بين التُّلاثين إلى الأرْبعين؛ الأقْتادُ: جَمعُ قَتَدٍ، وهو خَشَبُ الرَّحْل؛ الصَّرْماءُ: القليلةُ اللَّبنِ، وهو ما يجعلُها شديدةَ القُوَّةِ واللَّحْمِ].

وقال مَالِكُ بن خَالَدٍ الهُذَلِيُّ ـ يردُّ على مالك بن عَوْفٍ، الذي غزا هُذَيْلاً في يوم البَوْباة ـ:

فَبَعْضَ الوَعيدِ إنَّها قَدْ تكشَّفَتْ

لأشياعِها عن فَرْجِ صَرْماءَ مُذْكِرِ [تَكشّفَتْ: لَقِحتْ، يقول: هذه حربٌ تأتى بما يكْرَهُه الناسُ].

وقال يونُسُ بنُ حبيبٍ: المُذْكِرُ هنا: التى فى بَطْنها ذَكَرُ ولا تُحِبُّ أن تأتىَ بذُكَرٍ. وقال ذو الرُّمَّة:

أَبونا إياسٌ قَدَّنا مِن أَدِيمهِ

لوالدَةِ تُدْهِى البَنِينَ وتُذْكِرُ [اِياسٌ: يَعْنى إلياسٌ بن مُضَر؛ الأَديمُ: الجِلْدُ؛ وقَوْلُه: قَدَّنا مِن أديمه: يُريدُ: أَنْجَبَنا من صُلْبه؛ تُدْهِى: تَلِدُ دُهاةً؛ لوالدَةٍ: يعنى لأُمِّ هى خِنْدَف].

و\_ الفَلاةُ: أَنْبِتَتْ ذُكورَ البَقْلِ، وهي ما خَشُن منه وغَلُظَ.

و\_ فلانٌ الحقَّ على فلانِ: أَشْهَدَه به. و\_ فلانًا الشَّيءَ: جَعَلَه يَذْكُره. والاسم الذَّكْري.

يُقال: أَذْكَرَه ما نَسِيَه.

وعليه قُرِئ قَوْلُه تعالى: "فَتُذْكِرَ إِحْداهما الأَّخْرَى". (البقرة/٢٨٢)

\* ذَاكَرَ فلانٌ فلائًا الحديثَ: خاصَ معه فيه.

ويُقال: ذَاكَرَه في الأَمْر.

وبه قرأ زَيْد بن أَسْلَم قولَه تعالى: "فتُذاكِرَ إحْدَاهُما الأُخْرى". (البقرة/٢٨٢)

وفى الخَبرِ عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: "لما أُمِر رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بتَخْييرِ أزْواجِه بَدَأَ بى، فقال: يا عائِشةُ: إنّى أذْكُر لله أمرًا ولا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجِلى حتّى تُذاكِرى أَبويْكِ، قالتْ: وقَدْ عَلم أَنَّ أَبوَىً لمْ يَكُونا لِيَأْمُرانى بفِراقِه".

\* **ذَاكرَ** الطَّالِبُ دَرْسَه : اسْتَذْكَرَه.

« ذَكَر فلان الشَّى : خِلاف أنَّته.

يُقال: ذكَّر الاسمَ أو الكَلِمةَ: جعلَه في حُكُم اللُّذكِّر.

وـــ: عظَّمه وأَجَلُّه.

وفى الخبر: "القرآنُ ذَكَرٌ فذَكَّرُوه". أي: أنّه جليلٌ خَطِيرٌ فأَجِلُّوه.

و الفأسَ، أو القَدُومَ، أو السَّيفَ: وضَعَ في رأسِها الذُّكْرةَ، أو الذَّكَرَ من الحَديد. قال النَّابِغةُ:

فلمًا رأى أنْ ثَمَّر اللهُ مالَــه وأثَّلَ مَوْجُودًا وسدَّ مَفاقِرَهُ

أَكَبَّ على فَأْس يُحِدُّ غُرابَها

مُذَكَّرةٍ من المَعاولِ باترَهُ الضَّميرُ في "رأى" لِحَليفِ الحَيَّةَ المذكور في أبيات سابقة؛ غُرابُها: رَأْسُها القائِمُ]. وأنشد ثعلبٌ في مجالِسه - في وَصْف سيفٍ -:

- « صَمْصامَ ـ ـ أُ ذُكَّ رَه مُذَكِّ رُهُ »
- \* يُطَبِّ قُ العَظْمَ ولا يُكَسِّرُهُ \*
- « ويَتْرِكُ الجُرْحَ بعيدًا مَسْبَرُهُ «
- أعْياً على الآسِي بعيدًا غَبَرُهُ \*

[الصَّمْ صامة : السَّيْف الصَّارِمُ لا يَنْتُنَى ؛ المَّسْبَر ، مِنْ سَبَر الجُرْح : قاسَ غَوْرَه بالمِسْبَر ؛ للمَّرْح : قاسَ غَوْرَه بالمِسْبار ؛ الآسِي : من أسا الجُرْح ؛ إذا أصْلَحه وعالَجَه ؛ غَبَرُهُ : غَوْرُه ].

ويُقال: ذكَّرَ فلانٌ الشَّيءَ: قوَّاه، وجَعَل فيه صَلابةً وحِدَّةً. (عن المُبَرِّد).

وفي "الكامل" أنشد التَّوَّزيّ:

اشْروا لها خاتِنًا وابْغُوا لِخُتْنَتِها

مُواسِيًا أَرْبعًا فيهنَّ تَذْكيرُ وـــ فلانًا تـذكيرًا، وتَـذْكِرةً، وذِكْـرى: وَعَظَه.

وفى القرآن الكريم: ﴿ وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ فَا اللَّهِ كُرَىٰ اللَّهِ كُرَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾. (الذاريات/٥٥).

وفيه أيضًا: ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴾. (الغاشية/٢١).

وفيه كذلك: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَامُ مُقَامِى وَتَذَكِيرِى لِقَوْمِهِ عَنَامُ مُقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ .

(یونس/۷۲)

وفى الخَبرِ عن عائِشة ـ رضى الله عنها ـ "أنَّ ناسًا طافُوا بالبَيْتِ بعد صَلاةِ الصُّبحِ ثُمَّ قَعَدوا إلى المُذَكِّرِ حتَّى إذا طَلَعتِ الشَّمْسُ قاموا يُصَلُّون".

ويُروى: "المَذْكَر". أى: مَوْضِع الذِّكْر. وقال عَدىُّ بنُ زيدٍ العِباديّ:

لا تنامَنَّ كلَّ يَوْمِكَ جَهْلاً

وتَذَكَّرْ وحادِثِ التَّذْكِيرا

[حادِث: جَدِّد].

وقال جَرير:

كاد التَّذَكُّرُ يومَ البَيْن يُشْعِفُني

إنَّ الحَليمَ بهذا غيرُ مَعْدُورِ ماذا أَرَدْتُ إلى رَبْع وقَفْتُ بِه

هَلْ غيرُ شَوْقٍ وأَحْزانٍ وتَذْكِيرِ وـ فلانًا الشَّيءَ، وبه: أَذْكَره به.

وفى القرآن الكريم: ﴿ فَتُذَكِّرَ إِحْدَالُهُمَا اللَّهِ اللَّمْزُىٰ ﴾. (البقرة/٢٨٢).

وفيه أيضًا: ﴿وَذَكِّرُهُم بِأَيَـٰمِ ٱللَّهِ ﴾.

(إبراهيم/ ٥).

وفى المثل: "ذكَّرْتَنِي الطِّعْنَ وكُنتُ ناسِيا". يُضرب في تَذكُّر الشَّيءِ بغيره.

وقال عِكْرِشة الضَّبِّيّ - يَرْثي بَنِيه -:

يُذَكِّرُنيهمْ كُلُّ خَيْرِ رَأَيْتُه

وشَرٍّ فما أَنْفَكُ منهمْ عَلَى ذُكْرٍ وقال الرّاعِي النُّمَيْرِيّ:

تُذَكِّرُه المعروفَ وهْيَ حَييَّة

وذُو اللُّبّ أحيانًا مع الحِلْمِ ذاكِرُ وقال ذو الرُّمّة:

تُذكِّرُني ميًّا من الظَّبْي عينُه

مِرارًا وفاها الأُقْحُوانُ اللَّوْرُ [وفاها، أى: ويُدَكِّرُنى فاها؛ الأُقْحُوانُ: زَهْرٌ أبيضُ].

ويُقال: ذكَّرْتُه ذِكْرَى "غَيْرَ مَصْرُوفَةٍ".

ويُقال أيضًا: ذَكَّرْتُك اللهَ أَنْ تَفْعلَ كذا وكذا، كالقَسَم.

\*الْكُورَ فلانٌ الشيءَ: ذَكَره بعد نِسيانِ. وأصله "اذْتكر" على "افتعل" أبْدِلت تاءُ الافتعال دالاً فصارت "اذْدكر".

« والهَمُّ تُذْريـــه اذْدِكارًا عَجَبا «

[جُرازٌ: سَيْفٌ؛ مِقْضَبٌ: قاطِعٌ].

ويُروى: "والهمُّ تُذْريه اذْدِراءً عَجَبا".

ويجوز بعد ذلك قَلْبُ الدَّالِ ذالاً وتُدْغَمُ فى الدَّال، فَيُقالُ: "اذَّكر" ويجوز قَلْبُ الدَّالِ دالاً وإدغامها فى الدّال فتصير "ادَّكر".

وفى القورآن الكويم: ﴿ وَلَقَد تَرَكَّنَهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُّدًّكِمٍ ﴾. (القمر/٥١).

\* تَذَاكُرَ النَّاسُ في الأَمْرِ: تَفاوَضوا فيه.

وـــ الشَّىءَ: ذَكَرُوه.

يُقال: تَذَاكروا الحَديثَ.

وفى الخَبر عن جابر بن سَمُرة قال:
"شَهِدْتُ النبى ً ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أكثر من مائة مرّة فى المَسْجِد وأَصْحابُه
يَتَذاكَرُون الشّعْر، وأشياءَ من أمْرِ الجاهِليّة، فرُبّما تَبسَّم معهم".

\* تَذَكَّرَ المؤنَّثُ: صارَ في حُكْمِ المُذَكَّرِ. (عن الفارابي).

و فلانُّ: مُطاوِع ذُكَّره. يُقال: ذَكَّرَه فَتَذَكَّر.

وفى القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ اَتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَىمِ فُ مِنَ الشَّيْطُونِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾. (الأعراف/٢٠١).

وفيه أيضًا: ﴿ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكَّرون. تَذَكَّرون.

وفيه أيهضًا: ﴿وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴾. (البقرة/٢٦٩).

و الشَّىءَ: ذَكَره. يُقال: تَذَكَّر ما كان نَسِيه. قال عَمْرو بن قَمِيئةً:

تَذَكَّرَتْ أَرْضًا بها أَهْلُها

أخْوالَهَا فيها وأعْمامَها وقال النَّابِغةُ الجَعْديّ :

تَذَكَّرْتُ شيئًا قَدْ مَضَى لِسبيلِه ومِنْ عادَةِ المَحْزونِ أَنْ يَتَذكَّرا وقال ذو الرُّمَّة:

ذكرتَ فاهْتاجَ السَّقامُ المُضْمرُ

وقَدْ يَهِيجُ الحَاجَةَ التَّذَكُّرُ و—: طلبَه بعد ما فات. (عن ابن عبّاد).

«اسْتَذْكَرَ فلانٌ: رَبَط في إصْبَعِهِ خيْطًا ليتَذَكَّرَ به حاجَته.

و الشَّىء: ذَكَره. يُقَال: اسْتَذْكَرَ حاجَتَه. وفى "الأساس" قال الحارث بن حَرِجَة الفَزارِيّ:

### فأبْلِغْ دُرَيْدًا وأنتَ امْرؤُ

مَتَى ما تُذَكِّرُهُ يَسْتَذْكِرِ وس: دَرْسَه للحِفْظِ. يُقال: اسْتَذْكَرَ الكِتابَ. ويُقال أيضًا: اسْتذكر بدراستِه، أى: طلَب بها الحِفْظَ.

وفى الخَبرِ عن عبدِ الله بن مسعُودٍ - رضى الله عنه - قال - صلّى الله عليه وسلّم -: "بئُسَما لأحدِهم - أو أحدِكم - أنْ يقولَ: نَسِيتُ آية كذا وكذا، بل هو نُستّى، واسْتذْكِروا القرآنَ، فإنّه أَسْسِعُ تَفَصّيًا (أَى تَفَلَّتًا) من صُدور الرّجالِ، من النّعَمِ مِن عُقُلها".

\* أَذْكُـرُ ـ يقال: هـو أَذْكَـرُ منـه (علـى التّفْضيل) بمعنى:

أ - أكثر ذِكْرًا وشُهْرةً. قَال أبو حنيفة الدِّينَوَري في ذكر الأنْواء: وأما الجَبْهة فَنُووْها من أَذْكرِ الأنواءِ وأَشْهرها.

ب ـ أَكْثُرُ شَهامةً ومُضِيًّا في الأمور. وفي خبر طارق مولى عثمان: "قال لابن الزُّبير حين صُرع: واللهِ ما وَلَدَتِ النِّساءُ أذكرَ منك". (يعنى شهمًا ماضيًا في الأمورِ).

التُّذكارِيِّ النُّصُب التَّذْكارِيِّ: بناءٌ يُقام لِتَخْليد
 حادثةٍ معينةٍ ، أو لتَخْليد شُهداءِ حَرْبٍ.

\* التَّذْكِرَةُ: ما تُسْتَذْكَرُ به الحاجةُ. وهو من الدَّلالة والأمارَة.

و: ما يَبْعَثُ على الذِّكر والعِبْرة.

وفى الخبر قال رسولُ الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: "نهيتُكم عن زيارةِ القُبورِ فزُوروها، فإنَّ في زيارتها تَذْكِرَةً".

و…: بيطاقةٌ يُثبتُ فيها أجرُ خِدْمةٍ مُقدّمة، ولا يُسْمح بهذه الخدمة لغير حاملها.

(ج) تَذاكِرُ.

والتَذْكيرُ - تذكيرالاسم (فى النَّحو العَربيّ): ألا يلحقَ الفعلَ وما أشبهَ علامةُ التأنيث. والتأنيث بخلافه. فيُقالُ: قام زيدٌ، وقعدتْ هِندٌ، وهِندُ قاعدةٌ. وإذا اجتمعَ المذكّرُ والمؤنّثُ، فإنْ سَبَق المذكّر ذكّرتَ، وإنْ سبقَ المؤنّث أنَّتتَ، فتقولُ: عندى ستّةُ رجال ونساهٍ. وعندى ستةُ رجال ونساهٍ. وعندى ستةُ نساءٍ ورجال. وشبّهوه بقولهم: قام زيدٌ وهندُ، وقامتْ هندُ وزيدٌ، فقد اعْتُبر السّابقُ فبُنِي اللّفظ عليه.

« ذَاكِرُ: من أسماء العرب.

والدُّاكرةُ memoire (F) memory (E): قُدْرةُ الدَّماغ على الاحْتِفاظِ بالتَّجارِب السَّابِقة واسْتِعادَتِها.

\* الذُّكارةُ: الفُحَّالُ من النَّخْل.

وـــ: حَمْلُ النَّخْل.

\*الدُّكرُ: معروف، وهو عُضْوُ التَّناسُـلِ في الرِّجال.

(ج) ذُكورٌ، وذِكَرَةٌ، وذِكَارَةٌ، ومذاكيرُ. الأَخِيرُ على غَيْرِ قِياسٍ؛ للتفريقِ بين العُضو والذَّكَر من النّاس.

قال الأخفش: هو من الجَمعِ الذي لَيْس له واحدً، مثل: عَبابيدُ، وأَبابيلُ.

وقال ابنُ دريدٍ: قولُهم: المَـذاكِيرُ، لا أدرى ما واحدُها.

وقال ابن عبّاد: يُقال: مَذَاكِيرُ، ومُذْكِرُ. وفى "اللّسان" قال الأَزْهرى هكذا: وجمعُه الذّكارَةُ.

وفى خبر غُسْلهِ \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ عن ميمونة \_ رضى الله عنها \_ قالت: "ثم أَفْرَغ على شِمالِه فغَسْلَ مَذاكيرَه".

٥ وذكر الخَصِيّ: يُنضْرب مثلاً للضَّعيف
 الفاتِر.

و من الإنسانِ وغيرِه: خِلافُ الأُنْثَى. وفي القرآن الكريم: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأَوْلَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾. والنساء/١٢٤).

وفيه أيضًا: ﴿ وَأَنَّهُ, خَلَقَ ٱلزَّوْجَيِّنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَى ﴿ ثَنَ مِن نُطُفَةٍ إِذَا تُمُنَى ﴿ ثَنَ ﴾. (النجم/٥٤،٤٥)

وفي خَبر الزّكاة: "ابنُ لَبون ذُكَر".

(ذَكَر "الذَّكَر" توكيدًا، وقيل: لأنَّ الابنَ يُطْلق في بعض الحيوانات على الذَّكَر والأُنْثَى، كابن آوى، وابن عِرْس وغيرهما، لا يُقال: بنت آوى، ولا بنت عِرْس، فرفع الإشكال بذِكْرِ الدَّكَنِ).

وفى خبر الميراث: قال النبى ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: "ألْحِقوا الفرائضَ بأَهْلِها فما بقي فهو لأَوْلَى رَجُل ذَكَرٍ ". (قولُه: ذَكَر، قاله احْتِرازًا من الخُنْثَى، وقيـل: تنبيهًا على اختصاص الرِّجالِ بالتَّعْصِيب فى الميراث).

ويقال: رجلٌ ذَكَرُ: قَوِىٌّ شُجاعٌ. قال الربيعُ بنُ زِيادٍ العَبْسيّ ـ يصفُ الحَرْبَ ـ:

جاءَتْ بكُلِّ كَمِىّ مُعلَم ذكَرِ

وقال أرطاةُ بنُ سُهَيَّة \_ يَهْجو الرَّبيعَ بن قَعْنبٍ \_:

لقد رأيتُكَ عُرْيانًا ومُؤتزرًا

فما عَرَفْتُ أَأَنْتَى أَنْتَ أَم ذَكَرُ؟ وقال الأخطل ـ يمدحُ الحجّاجَ، ويصفُ خيلاً في معركة ـ:

قطَعَ الغَزاةُ عِجافَهُنَّ وأَصْحَبتْ

حُرْدٌ صَلادِمُ قُرَّحٌ وذُكورُ الطَّع هنا: أهلَك، العِجافُ: المهازيلُ، مفردُها أَعْجفُ وعَجْفاءُ، أصْحبتْ: ذَلَّت وانقادتْ بعد صُعوبةٍ؛ حُرْدٌ: جَمْعُ أَحْرَد، وهو المُصاب بداءٍ في قَوائِمه؛ الصَّلادِمُ: جَمْعُ صَلْدَمٍ، وهو الصُّلْبُ الشَّديدُ؛ القُرَّحُ: جَمْعُ قارِحٍ، وهو من الخيل ما بلغ تَمامَ جَمْعُ قارِحٍ، وهو من الخيل ما بلغ تَمامَ سِنِّه. يُريدُ: أَهْلَكَ الغَزْوُ الضَّعافَ منها، وجعلَ القَويَّ حَردًا].

وقد يُطْلَقُ على الضّخْمِ من الحَيوانِ، قال جرير:

إنَّ الحَفافيثَ حَقًّا يا بَنِي لَجَإً

يُطْرِقْنَ حيثُ يَصُولُ الحيَّةُ الذَّكَرُ [الحَفافِيثُ: جَمْعُ حُفَّاثٍ، وهو ضَرْبٌ من الحيَّات ضَخْمُ الرَّأْسِ، ينفخُ نَفْخًا شَديدًا لا غائلة له].

وقال مُسلم بن الوليد \_ يمدح \_: كأنَّه قمرٌ، أو ضَيْغمٌ هَصِرٌ أو حيَّةٌ ذَكَرٌ، أو عارضٌ هَطِلُ

[العــارِضُ: الــسَّحابُ؛ الهَطِــلُ: الغزيــرُ المطر].

وقال عَمْرو بن السَّليح القُضاعِيّ :

لَقِيناهُم بجَمْع مِن عِلافٍ

وبالخَيلِ الصَّلادِمَةِ الذُّكورِ و—: السِّماكُ الرَّامحُ، وهو نَجْمٌ نيِّرٌ فى الشّمال.(عن ابن دريد).

و من الحديد: أَيْبَسُه وأَجْوَدُه وأَشَدُّه، وهو فولاذٌ صُلْبٌ.

يُقال: حَديدٌ ذَكَرٌ.

و\_\_ من السُّيوفِ: الذي شَفْرتُه حَدِيدٌ دُكرٌ، ومَتْنُه حَدِيدٌ أَنيثٌ، أي: لَيِّنٌ.

ويُقال: سَيْفٌ ذَكَرٌ، أي: ذو ماءٍ.

وقال ابن دريد: سيفٌ ذَكَـرُ: إذا كـان مـن حَديدٍ خالص.

ويُقال أيضًا: سيفٌ ذو ذَكَرٍ: صارمٌ. وقيل: ماض في ضريبَتِه.

قال مُهَلْهِلُ بن رَبِيعَة - وقد أَدْرك ثَأْرَ أَخِيه كُلَيْبٍ -:

كأَنَّا غُـدْوَةً وبَنِى أَبِينَا بجَوْفِ عُنَيْزَةٍ رَحَيا مُدِيرِ فَلَوْلا الرِّيحُ أَسْمِعَ أَهْلَ حَجْر

-صَلِيلَ البِيض تُقْرَعُ بالذُّكُور

[جَـوْفُ غُنَيْـزَةَ: مَوْضِعٌ؛ حَجْـر: مَدِينـةٌ باليمامَةِ].

وقال الأَعْشى \_ وذكرَ سيفًا \_:

... ذى شُطَبٍ من البيضِ الذِّكارَهُ وقال صَخْرُ الغَىّ الهُذَكُّ - يؤلِّبُ قومَه على خُرْاعَة -:

« وارْمُوهُمُ بالقُضُبِ الذُّكورَهُ «

« وارْمُوهُمُ بالصُّنُع المَحْشورَهُ «

[القُـضُبُ: الـسُّيوفُ، واحـدُها قَـضيبُ؛ الـصُّنْعُ: الـسَّهام، واحــدُها صَـنِيعٌ؛ المَحْشورةُ: المُحَدَّدَةُ].

ويُروى: " بالقُضُبِ المَأْثورة ". وهى التى بها أَثَرٌ، أى: فِرنْدُ.

وقال مَعقِلُ بن خُويلدٍ الهُدَلِيّ:

وشرُّ الثَّوابِ إذا ما اسْتُثيـ

ـبَ يُعْلَى به الذَّكَرُ القاضِبُ 

[يقول: شَرُّ الثَّوابِ أَنْ أُضْرَب بالسَّيف، 
فقد جِئْتُ بأشرافِكم فكان حظًى أَنْ 
تَقْتلونِي].

وقال سُويدُ بن كُراع العُكْلِيّ:

لَئِنْ ظَفِرْتُمْ بشَيخٍ من مشايخِنا لا يَحْمِلُ الرُّمْحَ والصَّمْصامةَ الذَّكَرا قال الفَرزْدقُ:

فرُبَّ رَبِيعٍ بِالبَلالِيقِ قَدْ رَعَتْ بمُسْتَنِّ أغياثٍ بُعاقٍ دُكورُها وفي "الأساس" قال الرّاجِزُ:

\* حيًّا لَمَنْ عاشَ وقَتْلاه هَدَرْ \*

[سِماكِيّ: يُمْطِر بنَوْءِ السِّماكِ].

و— من القول: الصُّلْبُ المَتينُ. أو: الجليلُ الخطيرُ.

وفى الخَبر: "القرآنُ ذَكَرٌ فذكِّروه".

ويُقال: شِعْرٌ ذَكَرٌ: فَحْلٌ.

ومن كلامِ الشَّافعيّ: العِلْمُ ذَكَرٌ لا يُحِبُّه إلاَّ ذُكُرٌ لا يُحِبُّه إلاَّ ذُكُورُ الرِّجال.

و— من الأَيّام: الشَّديدُ الصَّعْبُ الذي يكثـرُ فيه القِتالُ.

قال الأَغْلبُ العِجْليّ - وذكر يومَ ذِي قَار -:

\* قَدْ عَلِموا يومَ خَنَابزينا \*

\* وكان يَوْمًا ذَكَرًا مُبينا \*

[خَنابزین: اسمُ قائدِ کِسْرَی الذی وجَّهه إلی بَكْرِ بن وائِل یوم ذِی قارٍ، فهَزَمته بَكْرًا وقال الأخطالُ - یَمْدَحُ عَبْدَ اللَّلِكِ بن مَرْوان -:

فَكَمْ قَتَلْنا لكُمْ فِتيانَ مَلْحَمة

رَأْدَ الضُّحَى وجَبِينُ الشَّمس قد ظَهَرا [الصَّمصامة: السَّيفُ الصَّارمُ؛ المَلْحَمةُ: الوَقْعةُ العَظِيمةُ؛ رأْدُ الضُّحى: ارْتفاعُه] وقال الأَخْطَلُ ـ وذكر إبلاً ـ:

لحُزْتُ سَوادَها بالسَّيْفِ حتّى

تَفَادَى الكُومُ عن ذَكَرٍ حُسامِ [حُزْتُ: سُقْتُ؛ سَوادُها: مُعظَمُها، وقوله: حُـزْتُ سَوَادها بالسّيف، يريددُ: لَعَقَرْتُ أَكْثَرَها؛ تَفادَى: تَتَفادَى؛ الكُومُ: جَمْعُ كُوْماءَ، وهي النّاقةُ الضَّخْمةُ السَّنامِ].

فَكَائِنْ تَرى من ذُكُورِ السُّيوف يُطِرْنَ قَمَحْدُوَةً أو جَبينا يُطِرْنَ قَمَحْدُوَةً أو جَبينا [القَمَحْدُوَةُ: العَظْمُ الناتِئُ على القَفَا في أَسْفل الهامَةِ].

وفي "الحيوان" قال الرّاجِزُ:

«حتَّى انْتَضاه الصُّبْحُ من ليلٍ خَضِرْ « «مثـلَ انْتضاءِ البَطَلِ السَّيفَ الذَّكَرْ «

و من المَطرِ: الشَّديدُ الوابِلِ.

يُقالُ: مطرٌ ذَكَرٌ.

ويُقال: أَصابتِ الأرضَ ذُكورُ غَيْثٍ، وهي التي تَجِيءُ بالسَّيْل والبَرْدِ الشَّديدِ.

فَهُوَ فِداءً أمير المؤمنين، إذا

أَبْدَى النَّواجِدَ يومٌ باسِلٌ ذَكَرُ [النواجِدُ: جَمعُ ناجذٍ، وهو الضِّرس الـذى يَلَى النابَ؛ الباسِلُ هنا: الكريهُ الشَّديدُ]. (ج) الــــذُكورُ، والــــذُكْرانُ، والــــدُكارُ،

(ج) الـــــذكور، والــــدكران، والـــ والذُّكُورةُ، والذِّكارَةُ، والذِّكَرَةْ.

قال الصّاغانِيّ: ويُجمعُ الذَّكرُ - خلاف الأنثى - بالهاءِ.

يُقال: كَمِ الذِّكَرَةُ من ولدِك ؟. (عن الفراء). ويُقال أيـضًا: ما يَفْعَـلُ هـذا إلا ذُكُـورةُ الرِّجال.

وفى القرآن الكريم: ﴿ لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ عَنْكُونَ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذَّكُورَ ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلْوَيْمَهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنْكُنَّا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآهُ عَقِيماً إِنَّهُ. عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ (الشورى/٤٩). ٥).

وفيه أيضًا: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴾.

(الشعراء/١٦٥).

وذِكارةُ الخَيْل: الأَحْصِنَةُ.

٥ وذِكارةُ الطِّيبِ: ما يَصْلُحُ منه للرِّجالِ
 دون النِّساءِ، نحو المِسْكِ والعَنْبَرِ والغالِيةِ
 والذَّريرةِ والكافُور والعُودِ.

وقيل: مالا رَدْعَ له؛ أَيْ: مَا لاَ أَثْرَ له في الجَسَد.

وفى الخبر عن محمد بن عَلِى قال:
"سألتُ عائشةَ - رضى الله عنها -: أكانَ
رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلّم يَتَطَيَّبُ، قالتْ: نَعَمْ، بِذِكارَةِ الطّيب:
المِسْكِ والعَنْبَرِ".

٥ وذُكورُ البَقْلِ والعُشْبِ ونَحْوِهما: ما غُلُظَ منه، وهو إلى المرارة أميلُ، كالخُزَامَى والأُقْحُوان.

قال السُّكَّرىَ: ما غَلُظ منه واشتدَّ حرُه، ولم يُمْكن المالَ (الإبل) الإكثار منه.

قال الأَخْطلُ - وذكرَ ثَوْرًا وَحُشِيًّا -: حَتَّى شَتا وَهُو مَغْبوطٌ بِغائِطهِ

يَرْعى ذُكورًا أَطاعَتْ بعد أَحْرارِ [شتا: دَخَل فى الشَّتاء؛ المَغْبوطُ: المَسْرورُ؛ الغائِطُ هنا: المُنْخَفِضُ من الأَرْض، وأراد المكانَ الذى استقرَّ فيه؛ أطاعَتْ: اتسعَتْ وأمكنَ الرّعى فيها؛ الأحْرارُ: ما حَـلا مِنَ البَقْلِ وطاب، وهو أوّل نَبْتِه].

وقال ذو الرُّمَّة:

فودَّعْنَ أقواعَ الشَّماليلِ بعدما ذَوَى بَقلُها: أُحرارُها وذُكورُها

[أقواعٌ: جَمْعُ قاعٍ، وهي الأَرْضُ المسْتَويَة؛

الشَّمالِيلُ: موضِعٌ].

0 وذْكُورُ الطِّيب: ذِكارَتُه.

0 وذُكورُ النُّجوم: كِبارُها.

والذُّكُورَةُ من كلِّ شيءٍ: الكِبارُ. (عن الجاحظ).

وفى كلام الجاحظ: وينزْعُم أصحابُ الغَرائِب أن العَلاجِيمَ (النضَّفادع) منها الذُّكورةُ السُّودُ.

0 وذُكُورةُ الخَيْل: ذِكارَتُها.

٥ وذْكُورَةِ الطّيبِ: ذِكارَتُه.

وفى خَبرِ النَّخَعىّ: كانوا يكرهون المؤنّث من الطِّيبِ. ولا يَروْنَ بذُكورَتِهِ بأسًا. (المُؤنَّثُ من الطِّيب: طِيبُ النِّساء).

«**ذَكُرٌ -** يُقال: رجلٌ ذَكُرٌ: ذو ذِكْر.

« **ذَكِرٌ** - يُقال: رجل ذَكِرٌ: ذَكُرٌ.

\* ذُكْرٌ - سيفٌ ذو ذُكْرٍ، أي: صارِمٌ.

\*الذِّكْرُ: الشَّىءُ يَجْرى على اللِّسان.

و—: هيئة للنَّفْس بها يمكن للإنسان أَنْ يحفظ ما يَقْتنِيه من المعرفة، وهو كالحِفْظِ إلا أنَّ الحفظ يُقال اعتبارًا بإحْرازِه، والذِّكْر يقال اعْتبارًا باسْتِحضاره.

(ج) ذِكَرُّ.

قال زُهَيْرٌ:

أَتَتُ ذِكَرٌ مِن حُبِّ لَيْلَى تَعُودُنِى
عِيادَ أَخِى الحُمَّى إذا قُلتُ أَقْصَرا
وقال أبو صَخْر الهُذَلَى - يمدحُ أبا خالدٍ عبدَ
العَزيز بن عبدِ الله -:

يا أطْيبَ النّاسِ أرْدانًا ومُبتسَمًا كيفَ العَــزاءُ وقد زَوَّدْتِنِي زادِي وقُرَّةَ العَيْن قَد عَادَ الهَوي ذِكَرًا

وعادَ لِى مِنْكِ وَسُواسِى وأفنادِى [ [أَفْنادِى: أَوْهامي].

وقال جرير:

قُل للدِّيارِ سَقَى أَطْلالَكِ المَطرُ قد هِجْتِ شَوْقًا فماذا تُرجِعُ الذِّكرُ وقال ذو الرُّمَّة:

أَتَتْ ذِكَرُ عَوَّدْنَ أَحْشاءَ قَلْبِهِ

خُفُوقًا ورَفْضاتِ الهَوى فى المَفاصِلِ [رَفْ ضاتُ الهَ وَتفتُّحه في المَفاصِل]. المفاصِل].

و…: الصِّيتُ، ويكون فى الخَيْرِ والشَّرِّ. وفى المَثلِ: "ذِكْرُ ولا حَساسِ". يُضْرَبُ للذى يَعِدُ ولا يُحَسُّ إنجازُه.

وقال حاتِمُ الطَّائِيِّ ـ يخاطب ماويَّة وقد خَطَبَها إلى أَهلِها ـ:

أماويّ إنَّ المالَ غادٍ ورائحٌ

ويَبْقَى من المال الأحادِيثُ والذَّكْرُ وـــ: الثَّناءُ.

وفى الخَبرِ: "الرَّجلُ يُقاتِل للذِّكْرِ ويقاتِلُ ليُحْمدَ".

و.: الشَّرَفُ والفَخْرُ والعَلاءُ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ صَّ وَٱلْقُرَءَانِ ذِى الذِّكْرِ ﴾. (ص /١)

وفيه أيضًا: ﴿ وَإِنَّهُۥلَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾.

(الزخرف/٤٤)

وقال زُهَيْرُ بنُ أبى سُلْمى \_ يَمْدَحُ هَرِمَ بنَ سِنانِ \_:

أُثْنى عَليكَ بما عَلِمْتُ وما

أَسْلَفْتَ فَى النَّجَداتِ والدُّكْرِ [ما أَسْلَفْتَ: ما قدَّمْتَ؛ النِّجَداتُ: جَمْعُ النَّجْدة، وهى: الشِّدَّةُ والبأسُ].

و: القرآنُ الكريمُ. قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْتُنُ اللَّهِ كُرُ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنِظُونَ ﴾. (الحجر/٩). و.: الكتابُ الذي فيه تَفْصيلُ الدّينِ ووَضْعُ اللّل.

وقيل: كلُّ كتابٍ من كُتُبِ الأنبياء.

و: النبيُّ الذي جاءَ بالدِّكر.

وفى القرآن الكريم: ﴿ قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُرُ وَفَى الْفَالِ إِلَيْكُرُ وَلَا لَكُمْ إِلَيْكُرُ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ الل

(الطلاق/١١،١٠)

و...: الصَّلاةُ لله، والدُّعاءُ إليه، والثَّناءُ عليه، والثَّناءُ عليه، وقراءةُ القرآنِ والتَّسبيحُ والسُّكُرُ والطَّاعةُ. وفي الخَبرِ: "كانت الأنبياءُ للمُلام للنَّلام للذَّارِبَهم أمرٌ فَزِعُوا إلى الذَّكْر".

و: القِصَّةُ والخَبَرُ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَقَّىَ أُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾. (الكهف/٧٠).

وفيه أيضًا: ﴿ أُوعِجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن

رَّيِّكُورُ ﴾. (الأعراف/٦٣).

(ج) أَذْكَارٌ، وذُّكُورٌ.

o وذِكْرُ الحَقِّ، أو الدَّيْن: الصَّكُّ.

(ج) ذُكورُ حُقوق. ويُقال: ذُكورُ حَقّ.

يُقال: لى على هذا الأمْر ذِكْرُ حقًّ، ولى عليه ذُكُورُ حقًّ.

ومن كلام العرب: "إيّاكم وكلَّ ذُكِرَةٍ مُذَكَّرَةٍ، شَوهاءَ فوهاء، تُبْطِلُ الحقَّ بالبكاءِ".

«الذُّكْرَةُ: الصِّيتُ.

يُقال: إنَّ فلانًا لَرَجُلٌ لو كان له ذُكْرَةٌ. و-: القِطْعَةُ من الفُولاذِ تُنزادُ فى رأْسِ الفأْسِ وغيره.

o وذُكْرَةُ الرجُل والسَّيفِ: حِدَّتُهما.

ويُقال: ذَهَبتْ ذُكْرةُ الرجل، و: ذَهَبَتْ ذُكْرةُ الرجل، و: ذَهَبَتْ ذُكْرَةُ السَّيفِ (عن أبى زيد)، أى: قوَّتُهما وصلابتُهما.

ويُقال: رَجُلُ دو ذُكْرةٍ؛ إذا كان شَهْمًا. \*الذُكْرَةُ، والذِّكْرَةُ: خِلافُ النِّسْيان.

قال امرؤُ القَيْس:

أعِنِّي على التَّهْمام والذِّكَراتِ

يَبِتْنَ عَلَى ذى الهمَّ مُعْتكِراتِ [التَّهْمامُ: مُقاساةُ الهُمُوم؛ مُعْتكِراتٌ، أى: دائماتٌ مُتَتابعاتٌ].

وقال كَعْبُ بنُ زُهَيْر:

أنَّى ألمَّ بكَ الخَيالُ يَطِيفُ

ومَطافُه لكَ ذِكْرَةٌ وشُعُوفُ

[طافَ الخَيالُ: أَلَمّ؛ الشُّعوفُ: حُرْقةُ القَلْبِ].

\* الذِّكْرَةُ: الحِفْظُ للشَّيءِ .

(ج) الذِّكَرُ. قال أَعْشى باهِلَة:

إنِّي أَشُدُّ حَزيمي ثُمَّ يُدْرِكُني

مِنْكَ البَلاءُ ومِنْ آلائِكَ الدِّكرُ

[الحَزيمُ: مَوْضِعُ الحِزامِ من الصَّدْرِ والظَّهْرِ].

ه ذِكْرى (Souvenir(F) Remembrance: كلُّ ما يَعُودُ إلى الذَّهْن من التّجاربِ الماضيةِ تلْقائِيًّا أو بمثيرٍ مُعَيَّن.

\* الدُّكْرَى: اسمٌ للتَّذْكير.

يُقال: ذَكِّره ذِكْرى غَيْرَ مُجْراةٍ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴾. (صَ /٤٦).

أى يُـذكَّرونَ بالـدَّارِ الآخِـرة ويُزَهَّـدُون فـى الدُّنيا.

وفيه أيضًا: ﴿ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ اللَّهُ كُرَىٰ نَنفَعُ اللَّهُ مُونِينَ ﴾. (الذاريات/٥٥).

و: خِلافُ النِّسْيانِ.

وبه فُسِّرت الآية الكريمة: ﴿ إِنَّا أَغْلَضْنَاهُم بِعَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ (صَ /٤٦) أَى الدَّرةِ. أَى يُكْثِرُون ذِكْرَ الآخرةِ.

إِذًا ماحَيَّةٌ منكُمْ تَوارَى

تَنَمَّرَ حَيَّةٌ مِنْكمْ ذَكِيرُ

[تَنَمَّر هنا: تنكّر وَجْهُه وتبسَّل واتَّعد].

\* مُتَذَكِّرةً - يُقال: امرأةٌ مُتَذكِّرةٌ: مُتشبِّهةٌ

بالذُّكورِ.

مالِذُكارُ من الإناث: التي من عاداتِها أن تَلدَ الذُّكورَ.

قال عَدِيُّ بِنُ زَيْدٍ العِبادِيّ ـ يصف ناقَتَه ـ:

ولَقَدْ عُدِّيتُ دَوْسَرَةً

كعُلاةِ العَيْن مِذْكارا

[دوسرة، يعنى: ناقة ضَخْمة].

وقال النّابغَةُ \_ يَصِفُ جيشًا \_:

لم يُحْرَمُوا حُسْنَ الغِذاءِ وأُمُّهُمْ

طَفَحَتْ عليك بناتِقِ مِذْكارِ [الناتِقُ: التى أخْرَجت ما عندَها من الوَلدِ، ويجوز أنْ يُقدَّرَ فيه طفحتْ عليك بولدٍ ناتق مِذكارٍ، فحَذَفَ المضافَ وأقام المضافَ إليه].

ويُقال: رجلٌ مِذكارٌ.

قال رُؤْبةُ :

\* إِنَّ تميمًا كان قَهْبًا مِن عادْ \*

أرأسَ مِذْكَارًا. كثيرَ الأولادْ

و: العِبْرةُ. وفى القرآن الكريم:

﴿ وَأَوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ ﴿ اللَّهُ هُدًى

وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾. (غافر/٥٣، ٥٤).
و.: التَّوبةُ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ أَنَّى أَمْمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾. (الدخان/١٣).

وفيه أيضا: ﴿ فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَ مُهُمْ ذِكْرَاهُمْ . ( وفيه أيضا: ﴿ وَهُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ

(أى: كيف لهم إذا جاءتهُم السَّاعةُ بِذِكْراهُم، ويجوز أنْ يكونَ المعنى يُكُثِرون من ذِكْر الآخرةِ).

\* الذِّكِيرُ من النَّاسِ: الجَيِّدُ الذَّكْرِ والحِفْظِ. يُقال: رجلٌ ذِكِّيرٌ.

و\_: ذُو الذِّكْرِ. (عن أبي زيد).

و: الأَنِفُ الأَبِيُّ.

\*الذَّكِيرِ من الناس: ذو الذِّكْر. (عن أبى زيد).

و: الأنفُ الأبيُّ.

و\_ من الحديدِ: أَيْبَسُه وأَجُودُه.

ويُقالُ: حيَّةٌ ذَكِيرٌ: ذَكَرٌ شَدِيدٌ مَتينٌ.

قال الأَخْطَلُ - يَمْدَحُ الوليدَ بن عَبْد

الملك ـ:

[القَهْبُ: المُسِنُّ ].

و— من الأَرْضِ: التى تُنْبِيتُ ذُكورَ العُشْبِ.

وقيل: هي التي لا تُنبِتُ. قال أبو دُوادٍ الإياديُّ:

أوْفِ فارقُبْ لنا الأوابدَ وارْبَأ

وانقصِ الأرضَ إنَّها مِذْكارُ • وفَلاةٌ مِذْكارٌ: ذاتُ أهوالٍ، تُذكِّر من يَسيرُ فيها بالهوْلِ والفَزَعِ.

وقيل: لا يَسْلُكُها إلا الذَّكرُ من الرِّجال. وقيل: تُنْبتُ أحرارَ البُقُول. (عن الأصمعيّ) وبه فَسَّرَ السُّكَرَّيُّ قَوْلَ كَعْب بن زُهَيْدٍ: وعَرَفْتُ أَنِّي مُصْبحٌ بمُضِيعةٍ

غَبرْاءَ تَعزِفُ جِنُها مِذْكارِ [مُضِيعة : خالية ، يُضاعُ فيها ؛ لأنَّه لا عَلَم بها ولا تُسْلَك ؛ غبراء : عَلَتْها هَبْوة من جُدُوبها وقلة خَيْرِها ؛ تَعْزِف : تُصَوِّت ].

« مَذْكِرُ: مَن أسماءِ العَرَبِ.

«المَذْكُرُ: مَوْضِعُ الذِّكْرِ.

وفى الخَبرِ عن عائشة - رضى الله عنها -"أنَّ ناسًا طافُوا بالبيتِ بعد صلاةِ الصُّبْحِ ثمَّ جَلَسوا عند المَذْكَر حتَّى إذا بدا حاجِبُ

الشَّمسِ قاموا يُصلُّون". كأنّها أرادت: عِنْد الرُّكْن الأَسْوَدِ أو الحِجْر.

قال ابن حجر: ويُروى: "المُذَكِّرُ"، أى: الواعِظُ.

« مُذْكِرٌ - يقال: داهيةٌ مُـذْكِرٌ: شديدةٌ، لا يقومُ لها إلا ذُكرانُ الرِّجال؛ وذلك أنَّ العرب كانتْ تَكْره أن تَنْتِجَ النَّاقةُ ذُكَرًا، فَضَربوا الإِذْكار مثلاً لكلِّ مَكْروهٍ. قال النَّابِغَةُ الجَعْديُّ:

وداهيةٍ عمياءَ صمّاءَ مُذْكِرٍ تُدِرُّ بسُمٍّ فَى دَم يتحلَّبُ

0 وطريقٌ مُذْكِرٌ: مَخُوفٌ صَعْبٌ.

قال أبو دوادٍ الإيادى ـ وذكر طريقًا ـ: مُذْكِرٌ تَهْلِكُ المَقانبُ فيه

يَنْئِمُ البُومُ فيه كالمَحْزونِ [المقانِبُ: جَمعُ مِقْنَبٍ، وهو جَماعةُ الخيلِ والفُرسانِ؛ يَنْئِمُ: يُصَوِّتُ، من النَّئيم، وهو صَوْتُ البوم].

وفَلاةٌ مُذْكِرٌ: لا يقْطعُها إلا الدُّكرُ من الرِّجالِ. (عن الأصمعي)

ويُقال: يسومٌ مُسذُكِرٌ: مَوْصسوفٌ بالسشّدة والصّعوبة وكثرةِ القَتْلِ.

«المُذَكَّرُ من السُّيوفِ: الذَّكَرُ.

قال ابنُ دريد: السَّيف يكونُ مُـذَكَّرا عنـدما يُلْحَمُ الحديدُ الذَّكَرُ بالحَديدِ الأَنِيثِ.

ويُقال: سيوفٌ مُذَكَّرةٌ.

قال عُـرْوَةُ بِنُ الوَرْدِ \_ في يوم ساحوق، وذكرَ خَنْقَ الحَكَمِ بِـنِ الطُّفَيْـلِ وأَصْحابِهِ أَنْفُسَهم -:

ونحن صَبَحْنا عامِرًا في دِيارها

عُلالةَ أرماحٍ وعَضْبًا مُذَكَّرا [صبَحُوهم عُلالَة الأرْساح، أى: سَقُوهم وأشْبعُوهم طعْنًا بالرِّماحِ؛ العَضْبُ: السَّيْفُ القاطِعُ].

وقال ذو الرُّمَّةِ:

وعَبْدُ يَغوثَ تَحْجُلُ الطَّيرُ حَوْلَه وقد ثلَّ عَرْشَيْه الحُسامُ المُذَكَّرُ

و\_ من الأيّام: الشَّديدُ الصَّعبُ.

يُقال: يوم مُذكَّرٌ: مُذْكِرٌ.

وقيل: مذكورٌ مَعْروفٌ. (عن الطُّوسيّ).

وبه فَسّر قَولَ لَبِيدٍ:

أولئكَ فابْكِي لا أبا لَكِ وانْدُبي

أبا حازمٍ فى كلِّ يَوْمٍ مُذَكَّرِ [أبو حازمٍ: هو كِنانةُ بن عُبيدة بن جَعفر]. ويُروى: "فى كل يوم مُشَهَّر".

و - من الأَسْماءِ (في النَّحو العربي): خِلافُ المؤنَّثِ، وهو ما خَلا من العلاماتِ الثلاث: التّاءُ والأَلِفُ واليَاءُ.

0 وضَرْبٌ مُذَكَّرٌ: لا استرخاءَ فيه. (عن السُّكَّرِيّ) وبه فَسَر قولَ حُذيفة بن أَنَسٍ يُجيب البُريق بن عِياض بن خُويلدٍ اللَّحيانيّ:

هُمُ ضَربوا سَعْدَ بنَ لَيْثٍ وجُنْدُعًا وكَلْبًا غَداةَ الجِزْعِ ضَرْبًا مُذَكَّرَا • وطَريقٌ مُذَكَّر: مُذْكِرٌ.

\* اللَّذَكَّرة من النِّساءِ: المُتشبِّهة بالذُّكورِ. قال الصَّاغانيّ: إذا أشْبهَتْ في شَمائلِها الرَّجُلَ لا في خِلْقَتِها .

ومن كلام العرب: "إيَّاكم وكُلَّ ذَكِرةٍ مُذَكَّرةٍ، شَوْهاءَ فوهاءَ، تُبْطِلُ الحقَّ بالبُكاءِ".

و ... من النُّوق: التي تُشْبهُ الجَمَلَ في الخُلُق من عِظَمِها.

قال بشرُ بنُ أبى خازِمِ الأسدى لل يصفِ

حَرْفٍ مُذَكَّرةٍ كأنَّ قُتودَها

بَعْدَ الكَلالِ على شَتيمٍ أَحْقبِ [الحَرْفُ: النَّجِيبةُ الماضَيةُ؛ القُتودُ: جَمْعُ القَتَدِ، وهو خَشَبُ الرَّحْل؛ الشَّتيمُ: الحِمارُ

الكَريهُ الوجهِ القبيحُ؛ الأحْقَبُ: الـذى فى بطنِه بياضٌ].

وقال النابغة:

نَهَضْتُ إلى عُذافِرَةٍ صَمُوتٍ

مُذَكَّرةٍ تَجِلُّ عن الكَلالِ [العُـذافِرَةُ: الـشّدِيدَةُ؛ الـصَّموتُ: التـى لا تَرغو].

وقال مُرَّةُ بن مَحْكان:

زَيَّافَةٍ بِنْت زَيَّافٍ مُذَكَّرةٍ

لًا نَعَوْها لِراعِي سَرْحِنا انْتَحَبا [الزَّيَّافَةُ: اللُتَبَخْتِرَةُ].

وقال أبو ذُؤَيْبٍ الهُذَلُّ:

فما فَضْلةٌ من أَذْرعاتٍ هَوَتْ بها

مُذَكَّرةً عَنْسُ كهاديةِ الضَّحْلِ [الفَضْلَةُ هنا: الخَمْرُ التي فَضِلت عِنْد تاجِرها؛ أَذْرِعات: بلدُ بالشَّام تُنْسَبُ إليه الخمر الجيدة؛ هَوتْ بها: سارتْ؛ عَنْسُ: شديدةٌ صُلْبةٌ؛ الضَّحْلُ: المَاءُ القليسلُ؛ وهاديةُ الضَّحْل: الصَّخْرة تكون في داخله يَمُرُّ عليها الماءُ فيصفو، شَبّه بها ناقته في صلابتها].

وقال الأَخْطَلُ \_ يَمْدَحُ سَلْمَ بِنَ زِيادِ بِنِ أَبِيه \_:

نَفْسى فداء أبى حَرْبِ غَداة غَدا مُخالِطُ الجِنِّ أو مُسْتوحِشٌ فَرِقُ على مُصذَكَّرةٍ تَرْمى الفُروجَ بها

غُوْلِ النَّجاءِ إذا ما اسْتَعْجَلَ العَنَقُ [أبو حَرْبِ: كُنيةُ المَسْدُوحِ؛ غدا: بكَّر وسارَ؛ مخالِطُ الجِنِّ: يعنى نَفْسَه، يريدُ خالطَ الجنَّ في الفيافِي؛ الفَرِقُ: الخائِفُ؛ الفُروجُ: الطُّرُقاتُ؛ الغَوْلُ: السَّديدُ الاغْتيال للأَرْض؛ النَّجاءُ: السُّرْعة؛ العَنْقُ: ضَرْبُ من السَّيْر].

ويُقال: ناقةٌ مُذُكَّرة الثُّنْيا: عَظيمةُ الرَّأْسِ كرأسِ الجَمَلِ، وإنَّما حَظِى الرَّأسُ؛ لأنَّه مما يُسْتَثْنَى فى القِمارِ لبائِعها. وفى "اللسان" أنشد تُعْلَبُّ:

مُذَكَّرَةُ الثُّنْيا مسانَدَةُ القَرَى

جُمالِيَّةٌ تَخْتَبُّ ثُمَّ تُثيبُ [القَـرَى: الظَّهـر؛ جُماليَّـةٌ: فـى خَلْـقِ الجَمـل، أى: تُشْبهُه ضخامةً؛ تخْتَـبُّ: تُسْرعُ].

و— من الدَّواهى: المُذْكِرُ. يُقال: دَاهِيةٌ مُذَكَّرةٌ.

هَالُمُدُوِّةُ mémoire (F) memorandum (E): دفترٌ صغيرٌ يدوَّنُ فيه مايُرادُ تَذكُّرُه.

وـــــ (E) note : بيــانٌ مُجْمَــلٌ أو مُفَـصَلٌ، تُـشُرَحُ فيــه بعضُ المسائِل، كالمذكِّرة التي تُقدَّم إلى القَاضِي.

0 والمُذكِّرةُ التَّفْسيريَّةُ: بيانُ يُصاحِبُ كلَّ قانونِ لتَوْضِيح الدُّواعي إلى سَنِّه.

٥ والمُذكرة الشَّفويَة (في القانون الدولي): إبلاغٌ يُقال شفهيًا، ويُدوَّن في مذكرةٍ مكتوبةٍ غير موقَّعة. (مج)
 \* المَّذْكورُ: المَوْجودُ. وفي القرآن الكريم:

﴿ هَلْ أَنَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَنْئًا مَّذَكُورًا ﴾. (الإنسان/١)

أى: لمْ يكُن موجودًا بذاتِه، وإنْ كانَ موجودًا موجودًا في عِلْم الله.

وقال عَدِيُّ بنُ زيدٍ العِباديُّ:

وبَنُو الأصْفر الكِرامِ مُلُوكُ الرُّو

مِ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمُ مَذْكورا ويقال: رَجُلُ مَذْكُورٌ: له ثَناءٌ وصِيتٌ.

**؞َیْدُکُر** ـ وقیل: تَذْکُر ـ: بطنٌ من ربیعةَ بن عَنْـزَةَ بن سَدِ.

> ذ ك و ـ ى ١- الحِدَّةُ والنَّفاذُ.

٧- الفِطْنَةُ وحُسْنُ الفَهْم. ٣- الذّبخُ.
قال ابنُ فارس: "الـذّالُ والكافُ والحـرْفُ المُعْتلُ أصْلٌ واحِدٌ مُطَّرِدٌ مُنْقاسٌ، يَدُلُ على حِدَّةِ في الشَّيءِ ونَفاذِ".

« ذَكَتِ النَّارُ ـُ ذُكُوًّا، وذَكاءً، وذَكَا: اشْتدَ لَهَبُها واشْتَعلتْ.

فهى ذَكِيَّةٌ. ويُقال: ذَكا اللَّهَبُ، فهو ذَكِيُّ.

ویُقال: أَصَابه ذُكاءُ النَّار. وفی الخَبر عن أبی هُریْرة ـ رضی الله عنه ـ قال رسولُ الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ: "ویبْقَی الله علیه وسلّم ـ: "ویبْقَی رجلُ یُقْبلُ بوَجْهه علی النّار، فیقول: أیْ رَبِّ قَدْ قَشَبَنی ریحُها، وأحْرقَنی ذُكَاؤُها، فاصْرفْ وَجْهی عَنِ النار ...". (قَشَبَنی:

وقال أبو خِراشٍ الهُذلِئُ - يَصِفُ يومًا شديد الحرِّ -:

وظَلَّ لها يومٌ كَأَنَّ أُوارَه

ذَكَا النَّارِ مِنْ فَيْحِ الفُروغِ طَويلُ [الأُوارُ: الوَهَج؛ الفُروغُ، جَمْع فَرْغٍ، وهو مَخْرَجُ الماءِ من الدَّلُو، يريد: كان حَرَّ هذا اليوم نارًا تنصبُّ كما يَنْصَبُّ الماءُ من أفواه الدِّلاءِ].

ويقال أيضًا: ذَكَت نيرانُ الحَرْبِ: اتَّقَدَتْ. قال القُطامِيّ:

حتى إذا ذُكَتِ النِّيران واتَّقَدَتْ للحَرْبِ يُوقَدْنَ لا يُوقَدْنَ للزَّادِ

ويُقال: ذَكَتِ الشَّمْسُ ذُكاءً: اشْتدَّتْ حَرارتُها.

قال تأبُّطَ شَرًّا \_ يَرْثى، ونُسِب لغيره \_:

شامِسٌ في القُرِّ حتَّى إذا ما

ذَكَتِ الشَّعْرَى فَبَرْدُ وظِلُّ [شامِسٌ: ذو شَمْسٍ؛ القُرُّ: البَرْدُ السَّديدُ؛ الشَّعْرَى: نجمٌ شَدِيدُ الالْتِهاب، يريدُ أن الشَّعْرَى: نجمٌ شَدِيدُ الالْتِهاب، يريدُ أن النَّاس ينتفعون به في كل حال، فهو النَّاس عند البَرْدِ والظّل عند الحَرَّ].

و الرائِحةُ: انتشرَتْ وفاحَتْ، طيّبةً كانت أو مُنْتِنةً.

يُقال: وردةٌ ذاكِيةٌ رائحتُها، وذكيَّةٌ رائحتُها، وذكيَّةٌ رائحتُها.

قال قيْسُ بن الخَطيم \_ يتغزَّلُ \_:

كَأْنَّ القَرَنْفُلَ والزَّنْجَبِيلَ

وذَاكِى العَبيرِ بِجِلْبابِها ويُقال: ذَكَسى المِسْكُ: طابَتْ رائحتُه وسطَعَتْ، فهو ذَكىّ وذاكٍ.

ويُقال: هو ذَكِيُّ الرائحةِ، وذاكِي الرائحة. قال الحُطَيْئةُ:

يَظَلُّ ضَجِيعُها أَرِجًا عليه مَفارِقُها من المِسْكِ الذَّكِيِّ

[أُرِجُ: طَيِّبُ الرائحةِ منتشرُها، مَفَارِقُها: أَن مَفَارِقُها: أَى: مَفَارِقُ مَلْ مَفْرِقٍ، يُريد: يَظَلُّ مَفَارِقُها أُرِجًا على ضَجِيعها من يَظَلُّ مَفَارِقُها أُرِجًا على ضَجِيعها من المِسْكِ].

و— السِّراجُ: أَضَاءَ. يُقال: دَخَل والمصابيحُ تَذْكُو.

قال ذو الرُّمَّةِ:

وقد جَرَّدَ الأَبْطالُ بِيضًا كأنَّها

مَصابيحُ تَذْكُو في الذُّبالِ المُفَتَّلِ [بيضًا: يُريدُ سيوفًا؛ الذُّبالُ: جمعُ ذُبالَةٍ، وهي فَتيلةُ المِصْباحِ].

و ــ فلانٌ ذَكاءً: سَرُعَ فَهْمُه وتَوَقَّدَ.

وقد يُسْتَعْمَلُ في البَعيرِ.

ويُقال: ذَكَا عَقْلُه. فهو ذَكِيٌّ.

ويُقال: غُلامٌ ذَكِئٌ بيِّن الدُّكاءِ؛ إذا كان حَديدَ النَّفْس ذَهِنًا.

(ج) أَذْكِياءُ.

و الشّاةَ ونحْوَها ذَكاءً، وذَكاةً: ذَبَحها. فالمَذْبُوحُ - شاةً أو جَدْيًا - ذَكِيُّ. (فَعِيل بمعنى مفعول). وشاةً ذَكِيَّةٌ، نادِرٌ.

وفى خَبرِ الصَّيْد: أَنَّ أَبا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ أَتَى اللَّهِ عَليه وسلِّم \_ فقال: يارسولَ اللهِ إِنَّ لَى كلابًا مُكلَّبةً \_ أَى:

مُدرَّبة على الصيد لَ فَافْتِنى فَى صَيْدِها، فقال: "إنْ كانتْ لك كِلابٌ مُكلَّبةٌ فكُلْ ممّا أَمْسَكَتْ عليك، فقال: يا رسولَ اللهِ؛ ذَكِيُّ وغيرُ ذَكِيًّ؟ قال: ذَكِيٌّ وغيرُ ذَكِيٍّ".

(قال الفُقَهاءُ: الذَّكِيُّ هنا: ما أَمْسَكَ عليه فَأَدْركه قبل زُهوق رُوحِه فَذَكَّاه، وغَيْرُ النَّكِيِّ مازَهَقَتْ رُوحِه قبل أَنْ يُدْرِكَهُ، فُيذَكِّيه).

و النار ذَكًا، وذَكَاءً، وذُكُوًّا: أَشْعَلَها ورفَعَها.

\* ذَكِيَ فُلانٌ ــَــ ذَكَا: ذَكَا، فهو ذَكِيُّ. وهي بتاء.

قال ابنُ خَفاجَةَ:

يا ضاحِكًا مِلْءَ فِيه جَهْلاً

أحْسَنُ من ضِحْكِكَ البُكاءُ وَهَنْتَ حِسًا، وهُنْتَ نَفْسًا

فــلا ذَكــاءً، ولا زَكــاءُ [الزَّكاءُ هنا: السِّمَنُ والنَّماءُ].

(ج) أَذْكِياءُ.

\* ذَكُو فُلانٌ ـُــ ذَكَاءً، وذَكَاةً، وذَكَاوةً: ذَكِيَ. ذَكِيَ.

ويُقال: ذَكُو قَلْبُه: حَىَّ بعد بَلادةٍ، يُقالُ: قَلبُّ ذَكِيٌّ، وقد يُسْتعملُ ذَلِك في الإبلِ والخَيْل.

قال عمرو بن برّاقة الهَمْدانِيّ:

متى تَجْمَعِ القَلْبَ الذَّكِيَّ وصارِمًا وأَنْفًا حَمِيًّا تَجْتَنبِبْكَ المظَالِمُ وقال أبو ذُؤيْبِ الهُذلِيُّ:

ومِنْ خَيْر ما جَمَعَ النّاشِئُ الـ

مُعَمَّمُ خِيرٌ وزَنْدٌ وَرِيُّ أَنْ السالان الله الله عليه وريُّ

وصَبْـرٌ عِلى نائباتِ الأمورِ

وحُلِمٌ رَزِينٌ وقلبٌ ذَكِئُ [النّاشئُ: الشّابُّ الحَدَثُ؛ المُعمَّمُ: المُسَوَّدُ المُقلَّد الأُمورِ، الخِيرُ: الفَضلُ والكَرَمُ؛ الزَّنْدُ الوَرِيُّ: السَّرِيعُ الاشْتِعال، كناية عن سُرْعَةِ الكَرَم].

\* أَذْكَتِ السَّحابةُ: أَمْطَرتْ مَرَّةً بعْد مَرَّةِ. يُقال: سحابٌ مُـذْكٍ، وسَحابَةٌ مُذْكِيَـةٌ (ج) مَذَاكٍ.

قال الرّاعِي النُّميريُّ:

رَعَيْنَ قَرارَ المُزْنِ حَيْثُ تَجاوبَتْ

مَذاكِ وأَبكارٌ مِن الْمُزْنِ دُلَّهُ [الأَبْكارُ: جَمْعُ بـِكْرِ ـ وهـى هنا ـ التـى أَمْطَـرتْ مَـرَّةً واحِـدةً؛ المُـزْنُ: الـسَّحابُ؛ دُلَّحٌ: مثقلةٌ بالماء].

وــ فلانٌ النّارَ: أَوْقَدَها ورَفَعَها بأَنْ أَلْقَى عليها ما تذْكو به.

قال الشَّمَّاخُ بِنُ ضِرارٍ الغَطَفانِيُّ - وذَكَر مُساوَمةً على ثَمَن قَوْس -:

ثَمانِ من الكُورِيِّ حُمْرِ كأنَّها

مِنَ الْجَمْرِ ما أَذْكَى عَلَى النّارِ خابِرُ [ثمانٍ، يعنى: ثمانِى أواقٍ من الذَّهب؛ الكُورِيُّ: الذى خَلَص من التُّرابِ؛ الخابزُ: صانِع الخُبْز].

وقال أبو زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ - يـصِفُ الحَرِّ مع سَيْره -:

ونَفَى الجُنْدَبُ الحَصَى بكُراعي

ـه وأذْكَتْ نِيرانَها المَعْزاءُ

[نَفَى الحَصَى: أَبْعَدَه، يعنى: لا يُطيق مَسّ الحَصَى؛ الجُنْدَبُ: الجَرادُ؛ كُراعاهُ: رِجْلاهُ؛ المَعْزاءُ: الأرضُ الصّلْبَةُ].

ويُقال: أَذْكَى الحَرْبَ: أَوْقَدَها.

قال العَجَّاجُ:

\* إنّا إذا مُذْكِى الحُروبِ أرَّجا

\* نَرُدُّ عنْها رأسَها مُشَجَّجا

[أرَّج الحَرْبَ: أَوْقدَها].

ويُقال أيضًا: أذْكَى العَصَبيَّةَ: أشْعَل نارَها.

(عن الجاحظ).

و\_ السِّراجَ: نَوَّرَه. (عن الفارابي).

و المِسْكَ ونحوَه: أَظْهَرَ طِيبَه بإلقائِه على النّارِ. وفي "البيان والتبيين" أورد الجاحظ لبعض الحِجازيّين:

لَكِنْ أَتَيْتُ ورِيحُ المِسْكِ يَفْغَمُنى والعَنْبرُ الوَرْدُ أَذْكيهِ على النَّارِ والعَنْبرُ الوَرْدُ أَذْكيهِ على النَّارِ ويَفْغَمُه: يملأُ خياشيمَه؛ الوَرْدُ: ما لَوْنُه الوُرْدَةُ، وهو لَونٌ بين الكُمْتَةِ والشُّقْرَةِ].

و\_ العُيونَ (الجَواسيسَ) على فلانٍ: أَرْسلَها لتَتَعرَّفَ أَمْرَه.

قال لَقيطُ بن مَعْبَد \_ (أو مَعْمَر أو يَعْمَر) يحذّر قَوْمَه من غزو كسرى \_:

أَذْكُوا العُيونَ وراء السَّرْح واحتَرسوا حتى تُرى الخيلُ من تَعْدائها رُجُعا [العيونُ: الطَّلائعُ؛ السَّرْحُ: شَجَرٌ عِظامٌ؛ رُجُعٌ: جمع رَجيعٍ، وهو الضَّامرُ].

و\_ الجُنْدَ في الحَرْبِ أو الثَّغْرِ: تَخيَّرهم أَدُّكِياءَ، أَي: عُقَلاءً حازمينَ.

**هِ ذُكَّتِ** السَّحابةُ: أَذْكَتْ. (عن ابن عبَّاد) و— فلانُ: أَسِنَّ، وبَدُنَ.

يُقال: فَتاءُ فُلانِ كَتَذْكِيَة فُلانِ. (الفَتاءُ: الشَّبابُ، أى: حَزْمُه على صِغَرِ سِنَّه كَحَزْمِ فلان مع اسْتكمالِه).

و..: حَظِى بالـذَّكاءِ؛ لكَثْـرة رياضــتِه وتجاربه.

قال الراغبُ: "لا يُسمَّى الشّيخُ مُدَّكِيًا إلا إذا كان ذا تجاربَ ورياضاتٍ، ولمَّا كانتِ التَّجاربُ والرِّياضاتُ قَلَّما تُوجَدُ إلاَّ فى الشُّيُوخِ؛ لطولِ عُمرِهم، اسْتُعْمِلَ الذَّكاءُ فيهم".

و الفَرَسُ ونحوُه: بلَغَ تمامَ سِنَّه، وأَتى عليه بعد قُروحِه سنةٌ أو سَنَتان. (القروحُ: بلوغُ الحيوانِ ذى الحافرِ سَنَته الخامسة). فهو مُذكِّ (ج) مَذاكِ. وهي مُذكيّة. (ج) مُذكيّاتٌ، ومَذاكِ.

وفى المَثل: "مُذَكِّيةٌ تُقاسُ بالجِداع". (الجِذَاءُ: جَمْعُ الجَدَع، وهو الصَّغير السِّنِّ من الحَيوانِ). يُضْربُ لمن يقيسُ الكَبيرَ بالصّغير.

وفى "الجمهرة" قالتْ قُطَيَّةُ بِنْتُ بِشْرٍ الكلابيَّةُ:

- « ليس بنا فَقْرٌ إلى التَّشَكِّي «
- « جَرَبَّـةٌ كَحُمُـر الأبَكِّ «
- \* لا ضَرَعٌ فيها ولا مُذَكِّي \*

[الجَرَبَّةُ هنا: الجَماعةُ الأقْوياءُ اللَّسَاوُون؛ الأَبَكُ: مَوضِعٌ تُنْسَبُ إليه الحُمُر؛ الضَّرَعُ هنا: الصَّغيرُ].

وقال النّابغَةُ ـ واسْتَعْمَلَه في الأَفاعي ـ: فَلَوْ يَسْتَطِيعونَ دَبَّتْ لَنا

مَذاكِى الأَفاعِى وأَطْفالُها وقال ابنُ مُقْبِل:

وضَرْبٍ إذا العَوْدُ المُذَكِّي عَدا بِهِ

إلى اللَّيْل حتَّى قُنْبُه يَتَذَبْذَبُ [العَـوْدُ: الجَمَـلُ المُـسِنُّ المُـدَرَّبُ؛ وقُنْـبُ الجَمَل: وعاءُ قَضِيبهِ].

وقال العبّاسُ بن مِرْداس:

إذا ما شَدَدْنا شَدَّةً نصبُوا لها

صُدورَ المَذاكِى والرِّماحَ المَداعِسا [المَداعِسُ: جَمْعُ مِدْعَس، وهو من الرِّماحِ الغَليظُ الشَّديدُ الذي لا يَنْتُنِي].

وقال أبو العلاء المعرّى :

لله دَرُّك من مُهْر جَرَى وجَرَتْ

عُنقُ المذاكى فخابَتْ صَفْقةُ العُنُق و.: ذَهَبَ حُضْرُه (عَـدُوه) وانْقَطَع. فهـو مُذَكً.

وفى المَثل: "جَرْىُ المُذكَياتِ غِلابُ"، أى: أَنَّ المَسانَّ من الخَيْلِ تُؤْخذُ بالمُغالبَةِ والقُوَّةِ، والسَّغار تُدارَى ولا تُحْمَـلُ علـى غِلَـظٍ ومَـشقّةٍ. وقيل: المعنى أنَّ المُذكِّى يغالِبُ مُجاريَه فيغلِبُه.

يُضْرَبُ لِمَنْ يُوصَفُ بالتَّبْرِيزِ على أقْرانِه في الفَضْل.

وـ فلانٌ النّارَ: أَذْكاها.

وقيل: أتَمَّ إيقادَها وإشْعالَها.

قال الأعْشَى \_ يعاتِبُ بنى عَبْدان بن سعد، ويُذكِّرهم بما لقومه من نِعَمِ عليهم \_:

يَوْمَ حَجْرِ بِما أُزِلَّ إليكُمْ

إذْ تُذَكِّى فى حَافَتَيْه الضَّراما [حَجْرٌ: مَوْضِعٌ في اليمامة؛ بما أزل إِلَيْكُم: أَسْدَى إلَيْكُم من نِعَم].

ويُقال: ذَكَّى فُلانُ الذُّبالَ: أَشْعَلَ فيه النَّارَ. (عن أبى نصر الباهِليّ) وبه فَسَّر بَيْتَ ذى الرُّمّة:

بِها العِينُ والآرامُ فَوْضَى كَأَنَّها

ذُبالٌ تُذَكَّى أو نُجومٌ طَوالِعُ [فَوْضَى: مُخْتَلِطَةٌ؛ الذُّبالُ: الفَتائِلُ التى تُشْعَلُ فيها النّارً.

> و— البَعيرَ أو الشّاةَ: ذَبَحَه. فالبَعير مُذَكَّى، وذَكِيٌّ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ وَمَاۤ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِيمَ الْكَرْدُمُ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِنْمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾. (المائدة /٣) أي: أَذْرَكْتُموه حَيًّا فَذَبَحْتُموه.

وفى خَبَرِ عَدِىً بِنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ - يُعلَّمه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الإسلامَ -: "قلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنَّا قومٌ نَرْمِى بالغِراضِ فما يَحِلُّ لَنا ؟ قال: لا تَأْكُلُ ما أَصَبْتَ بالغِراضِ إلا ما ذَكَيْتَ". (العِراضُ: سَهْمٌ بلا نَصْلٍ يُرْمَى بِهِ فيصيبُ بعُرْض العُودِ لا بحده).

وفى الخَسبرِ أيضًا: "يُسذَكِّيها بالأَسَلِ" (الأَسَلُ: الحَديدُ المُحَدَّدُ).

وفى المشل: "شَرُّ المَالِ مالا يُزَكَّى، ولا يُذَكَّى"، أى: ما لا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ، ولا يَخِبُ فيه الزَّكاةُ، ولا يَخبُ أَكُلُ لَحْمِه، فلا يُذْبَحُ. أشارُوا بـذلك للحِمار.

وقالت امْرأةٌ من بَنى عامرٍ، أو من بنى عُقيْل ـ تَفْخَر بأخْوالِها من اليَمَن ـ:

- \* ولَمْ يَكُنْ كَخَالِكَ العَبْدِ الدَّعِي \*
- \* يَأْكُلُ أَزْمَانَ الهُزالِ والسِّنِي \*
- « هَنَاتِ عَيْرٍ مَيِّتٍ غَيْرِ ذَكِـى »

[السنّنى: مُرخَّمُ السنّنين، جَمع سَنَةٍ، بمعنى الجَدْب؛ هَناتٌ: جمعُ الهنّة، كناية عمَّا يُسْتَقْبَحُ ذِكْرُه؛ العَيْرُ، الحِمَارُ؛ وذكى: ذكى ، خُفَف لضَرورةِ القافية].

وــــ الشّيءُ الشّيءَ: جَعَل رِيحَه طَيَّبًا وطَهَّره.

وفى الخَبر: "فأخَذت عائِشة ـ رضى الله عنها ـ خِمارًا لَها قد ثرَدَت ه بزَعْفران (غَمَسته فيه) فَرَشَتْه بالماء ليُذكِّى ريحَه". \* تَذاكَى فلانٌ: أَرى من نَفْسِه أَنَّه ذكِيٌّ ادّعاءً.

و\_ الشّىءُ أو الأمرُ: اشْتَدَّ وصارَ في زِيادةٍ وتَمامٍ.

\* اسْتَذْكَتِ النّارُ: ذَكَتْ.

ويُقالُ: اسْتَذْكَى الغَزْوُ: تحرَّك واشْتَدَ (عن السَّكَرِّيّ). وبه فَسسَّ قول غاسِل بن غُزَيَّةَ الهُدَّلِيِّ في يوم نِياتٍ، أو يومِ الأطْرافِ -:

فقُلْتُ: رُدِّى وقُولِى: القَومُ قَدْ طَلَعُوا للغَوْرِ والغَزْوُ يَسْتَذْكِى ويَنْجَرِدُ [يَنْجَردُ: يَذْهَبُ].

و\_ الفَحْلُ على الأَتُنِ: اشتدَّ عليها. قال الشَّمّاخُ بن ضِرار الغَطَفانِيّ:

تَفادَى إذا اسْتَذْكي عَلَيْها وتَتَّقِي

كما تَتَّقِى الفَحْلَ المَخاضُ الجوامِزُ [تَفادَى: تَتَفادى، أى: يَلوذُ بعضُها ببعض؛ المخَاضُ: الحَوامِلُ مِنَ الإبلِ، والجَوَامِزُ: السَّريعاتُ فِي السَّيْر].

وقال أيضًا \_ يَصِفُ حِمارًا وأُثْنَه \_: إذا ما جَدَّ واسْتَذْكَى عليها

أَثَرْنَ عليه من رَهَجٍ عِصارا [الرَّهَجُ والعُصارُ: الغُبار الشَّديدُ].

و— فلانٌ نارًا: أَوْقَدَها. (عن أبى عمرٍو الشيبانيّ)

و\_ فلانًا: عَدَّه ذَكِيًّا عاقِلاً.

«التَّذكِيَةُ: الذَّبْحُ.

و (فى الشَّرْع): ما يُتوَصَّلُ به لِحِلِّ أَكْل الحيوانِ الذى يَحِلِّ أَكْل الحيوانِ الذى يَحِلِّ أَكُلُه شَرْعًا، وتكون بالذّبح لما سوى الإبل، وبالصَّيْد رميًا أو بإرْسال الجارحة المُعلَّمة لِما لَيْس مقدورًا عليه. مع مراعاة الشُروط المُعتبرة شَرْعًا فى الذّابح، وفيما يُدْبح، وفى كيفية الذّبح، وأدواته، وموضعه، وما يقترنُ به من تَسْمِيةٍ.

\* الدَّكا: الجَمْرةُ المُتَلَظِّيةُ أو المُلْتَهِبَةُ. (عن ابن دريد).

قال أبو صَخْرِ الهُذَلَّى - وذَكَر الأطْلالَ -: وغَيْرَ وتْر ظُوَّار حَوْلَ مُلْتَبِدٍ

هابي الرَّواكِدِ من سَفْعِ الذَّكا سُودِ [الظُّوارُ هنا: الأَثافِيُّ؛ هابي الرَّواكِد، أى: صَار رَمادًا بعد أن طَفِئت ْ نارُه وخَمَدت ْ].

الدُّكاءُ: القُدْرةُ على التَّحْليلِ والتَّرْكيبِ والتَّمْيينِ
 والاخْتيارِ، وعلى التَّكيُّف إزاء المَواقِفِ المُخْتَلِفة. (مج)
 وقيل: سُرْعَةُ اقْتراحِ النَّتائِج.

وقيل: الذَّكاءُ في الفَهْم: أن يكون فَهُمًا تامًّا سَرِيعَ القَبول.

وـــ: حِدَّةُ الفُؤاد، وسُرْعةُ الفِطْنَةِ.

و…: السنُّ. يُقال: بَلَغَتِ الدابّةُ الذَّكاءَ، أى: البُزولَ في الإبل، والقُروحَ في الخَيْلِ والحُمُر. (عن ثعلب).

ويُقال: بَلَغ فُلانٌ ذَكاءَه؛ إذا تَكامَل سِنُّه.

وقيل: كَبِرَ.

وفى خُطْبةٍ للحَجّاجِ: "ولَقَدْ فُرِرْتُ عن ذَكاءٍ، وفُتَشْتُ عن تَجْرِبةٍ".

(فَرَّ الدَّابَّةَ: كَشَفَ عن أَسْنانِها لِيَعْرِفَ بذلك عُمْرَها).

وقال الجُمَيْحُ الهُذَليّ:

يَأْبَى الذَّكَاءُ ويأبَى أنَّ شَيْخَكُمُ

لَنْ يُعْطِىَ الآنَ مِن ضَرْبِ وتأْديبِ

[يقول: يَأْبَى ما تُريدون انْتهائِى فى السِّنِ

والعَقْل، وإنِّى لا أُعْطِى المُقَادَةَ عن تأديبٍ].

وقال زُهَيْرُ بنُ أبى سُلْمى - يَصِفُ حِمارَ

وَحْش وأتانَه -:

يُفَضِّلُه إذا اجْتَهَدَتْ عليه

تَمامُ السِّنِّ منْه والذَّكاءُ وقال حَسّانُ بنُ ثابتٍ \_ يَهْجو الحِماسَ، رَهْطَ النَّجاشِيِّ \_:

هَيَّجْتُمُ حَسّانَ عِنْد ذَكائِه

غَىُّ لِمَنْ وَلَدَ الحِماسَ طَويلُ [الغَيُّ: الضَّلالُ].

وأنْشَدَ تُعلبٌ في مَجالسِهُ:

ولَكِنْ رَأُوْنا سَبْعةً لا يُشِفُّنا

ذَكاءٌ ولا فينا غُلامٌ حَزَوَّرُ [يُــشِفُّنا: يَـــذْهَبُ بعُقولِنــا؛ الحَـــزَوَّرُ: الضَّعيفُ].

\* ذُكَاءُ (غير مَصْروفٍ، وبغير أل): الشَّمْسُ، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّها تَذْكو كما تَذْكُو النَّارُ.

يُقال: هَذه ذُكاء طالعةً.

ويُقال أيضًا: آضَتْ ذُكاءً، وانْتَشَر الرِّعاءُ.

(آضَتْ: عادت إلى الشُّروق)

قال ثَعْلبة بن صُعَيْرِ المازِنيُّ ـ وذَكَر نَعامَةً وظَلِيمًا يُبادِران بَيْضَهما، ويُنْسَبُ لبَشِير بن النِّكْث ـ:

فَتَذَكَّرا ثَقَلاً رَئيدًا بَعْدَما

أَلْقَتْ ذُكاءُ يَمِينَها في كَافِر [الثّقَلُ هنا: البَيْضُ، رَئيدٌ: مُنَضَّدُ بعضُه فوق بَعْض؛ الكافِرُ: اللَّيْلُ، أي: حينَما بدأتْ في المَعيب].

وابن تُكاء: الصُّبْحُ؛ لأنَّه من ضَوْءِ
 الشَّمْس.

قال حُميدٌ الأرْقَطُ - وَذَكَر إبلاً -:

- « فَوَرَدَتْ قَبْلَ انْبلاج الفَجْر »
- « زغْربَةَ الماءِ خَسِيفَ البَحْر
- \* وابنُ ذُكاءَ كامِنٌ في كَفْر \*

[الزِّغْرِبَةُ: البِئْرُ الكَثِيرَةُ الماءِ؛ الخَسيفُ: البِئْرُ تُحْفَرُ في الحِجارة فلا ينقطِع ماؤها أبدًا؛ الكَفْرُ: الغِطاءُ، يُريد أنَّ الصُّبْحَ لم يَظْهَرْ].

**«الذَّكاةُ:** الجَمْرَةُ المُلْتَهبَةُ.

و—: تمامُ الشَّيءِ.

وس الطَّهارةُ. يُقال: ذَكاةُ الجِلْد: الدِّباغُ. وفى الخَبر عن ابن عبّاس - رضى الله عنهما -: أنَّ داجِنةً لِمَيْمونَةً ماتَتْ، فقال رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلّم: "ألا انْتفعْتُم بإهابيها، أَلا دَبَعْتُمُوه فإنَّه ذَكاتُه". وفى خَبرِ مُحمّدِ بن عَلِىً: "ذكاةُ الأرْض

يُريدُ: طَهارتَهَا من النَّجاسةِ.

• والذَّكاةُ الشَّرْعِيّة: التَّذْكِية. وهي اسمُ مَصْدرٍ من ذكَّى. وفي الخبر: "ذكاةُ أُمَّه". أي: إذا ذُبحَت الأمُّ ذُبحَ الجَنِينُ.

وفى البَيان والتَّبيين للجاحِظ: " فلمَّا خَرجْنا فى اليَوْم الرَّابِع، والله قَرِمْتُ إلى اللَّحْم، وأنا هَارِبٌ مُقدِمٌ، إذا أَرْنَبُ قَدْ اعْترضَتْ فَحَدْفَها بالغصا فما شَمَرْتُ إلاَّ وهى مُعَلَّقة، وأدْرَكْنا ذكاتها ". (قَرِمْتُ إلى اللَّحْمِ: اشْتدَّتْ شَهُوتى إليه).

\*الدَّكاوِينُ: صِغارُ السَّرْحِ (الماشية)، واحدتُها: ذَكُوانَةٌ.

 « لَكُوانُ: اسمٌ مُشْتَقٌ إمّا من الذّكاءِ مَمْدودًا، أو من ذَكَا النّار مَقْصورًا.

و : حِصْنُ من أَعْمال مدينة مالقة (Mālaga) فى الأندلس، أَنْشَأه عبدُ الرّحمن بن مُحمَد، خليفةُ الأَنْدلُس، الملقَّب بالنّاصر لدين الله، حينما كان يُحاصِر حُصونَ الثّائرِ عْمَر بن حَفْصون فى سنة (٣٠٨هـ = Coin) واسمه الحالى .

و: عَلَمٌ على أكْثُر من واحدٍ، منهم: ﴿

ذَكُوانُ بنُ تُعْلَبة: جَدَّ جاهِلَىّ، بَنُوه بطُنُ من بَنى سُلَيْم، من العَدنانيَّة، يُنْسَبُ إليه كَثيرون، منْهم: صَفْوانُ بن المُعَطَّل بن رَحْضة السُّلْمِيُّ الدُّكُوانِيُّ أبو عَمْرٍو (١٩٥ هـ = ١٩٠م): صحابيًّ مشهورٌ، شهدَ الخنْدقَ والشَّلْشهد بأَرْمِينيةَ. والمشاهدَ بعدها، وحَضَر فَتْحَ بمشقَ واسْتُشْهد بأَرْمِينيةَ. وقيل: في سُمْيْساط.

وابن ذكوان: كُنية غير واحدٍ. منهم:

١- عبد الرَّحْمن بن أحمد بن ذَكُوان، أبو عُمر (٢٠٢ هـ = ٨١٨م): عالِمٌ بالقِراءاتِ في الشّام. قيل: لم يكن بالمَشْرِق والمَعْرِب في زَمانِه أَعْلَمَ بالقِراءةِ منه.
 ٢- عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذَكُوانَ القُرْشِيُ الفِهْريُّ، أبو عَمْروٍ وأبو محمد البَهْرانِي (٢٤٢ هـ = ١٤٩٨م): من كبار القُراء. كان مقرئ دمشق وإمام

جامعها. قيل: لم يكنْ في عَصْرِهِ أَقْرأ منه. توفي في دِمَشْقَ.

٣- عَسَل بن ذُكُوانَ العَسْكرىُّ، أبو على النّحوى (كان حيًا قبل ٢٨٦ هـ): أدِيبُ عالِمٌ بالعَربيّةِ، من أهل عسكر مكرم، رَوَى عن المازني والرِّياشي وغيرهما، وعاصر المُبَرِّدَ. له من الكُتُب: "الجَوابُ المُسْكِتُ"، و"أقْسام العربيّة".

إلى ذكوان البَعْلَبَكِي: محمد بن سليمان بن أحمد ابن محمد بن ذكوان، أبو طاهر (١٥٣هـ = ٩٦٥م): المُقْرئ البَعْلبكي المؤدّب، نزيلُ صَيْدا، قرأ على هارون ابن موسى، وحدّث.

ه ـ أحْمدُ بنُ عبدِ الله بن ذكوان أبو العَباس (١٣٤هـ = المُحمد عنه القُضاءَ المَنْصورُ
 ابن أبى عامر بقُرْطُبةَ ، وكان من خاصَّتِهِ .

\*الذَّكُوانُ: شَجَرُ. واحدتُه: ذَكُوانة (عن ابن الأعرابيِّ).

\* ذُكُونَةُ: مَأْسَدةٌ ـ وقيل: قَرْيـةٌ فـى بـلاد قَيْس.

## قال الرّاعي النُّمَيْريّ:

يَبِتْنَ سُجودًا من نَهِيتِ مُصَدَّرِ

بِذَكْوَةَ، إطْراقَ الظِّباءِ مِنَ الوَبْلِ [النَّهيتُ: الصَّوْتُ من الصَّدرِ عند المَشَقَّةِ]. \*الذَّكُوةُ، والذُّكْوَةُ: الجَمْرَةُ المُتَلَظِّيةُ.

و. ما تُذْكَى به النّارُ، مثل الذى يُلْقَى عليها من حَطَبٍ ونَحْوه.

وقيل: العُودُ يُدْفَنُ في الجَمْر حَتَّى تَأْخَـذَ فيه النّارُ. (عن ابن دُرَيد).

(ج) ذَكْوٌ.

\*الذَّكْيةُ، والذُّكْيةُ: ما تُذْكى به النَّارُ من حَطَبٍ ونَحْوه لتُهيَّجَ به.

«اللَّذْكِيَةُ: الذُّكْيَةُ.

# الذَّالُ والَّلامُ وما بِيَثْلُثُمُها

ذ ل ج

\* ذَلَجَ المَاءُ في الحَلْقِ ـُــ ذُلُوجًا: جَـرَى وانْدفَعَ. (عن ابن عبّاد).

و فُلانُ الماءَ ذَلْجًا: جَرَعَه. (عن ابن درید). (وانظر: ذأج، ذوج، زلج، لذج)

ويُقال: ذَلَجَ الماءَ في حَلْقِه. (عن ابن عبّاد)

\* ذَلِجَ الماءُ في الحَلْق ـ ذَلَجًا: ذَلَج. (عن ابن عبّاد)

(وانظر: ز ل ج، ل ذ ج).

ذ ل ح

م \* ذَلَّحَ فُلانٌ اللَّبَنَ: مَزَجَه بالماءِ. (عن أبى زيد). (وانظر: ذرح)

\* الدُّلاَحُ: اللَّبَنُ الذي مُزجَ بالماءِ. (وانظر:

ذ ر ح)

\* الذُّلاّحُ: الذُّلاَحُ. (عن أبي زيد).

# **ذ ل ذ ل**

锋 称 杂

## الاضْطِرَابُ والاسْتِرْخاءُ

\* تَذَلْدُلُ: اضْطَرَبَ واسْتَرْخَى. وفى الخَبَر عن أبى ذَرِّ: "يَخْرُجُ مِنْ تُدْيه يَتَدَلْدَلُ". (وانظر: زلزل).

\*الدَّلَذِلُ، والدُّلْدُلُ، والدُّلَذِلُ، والدُّلْذِلُ: أَسْفَلُ الثَّوْبِ الطَّوِيلِ إذا أَخْلَقَ من كثرة جَرِّه على الأرض.

(ج) ذَلاذِكُ.

٥ وَذَلاذِلُ الثَّـوبِ: ما يَلِــى الأَرْضَ مِـن
 أَسافِلِه. قالَ ابنُ مُقْبل ـ يَصِفُ فَرَسه ـ:

وأَغْرِقَنِي حَتَّى تَكَفَّتَ مِثْزَرِي

إِلَى الحُجْزَةِ العُلْيا، وطارَتْ ذَلاذِلُهُ [أَغْرَقَنِى، يريد: غَلَبَنى على أَمْرِى بِسُرْعَةِ جَرْيه؛ تَكَفَّت: اجْتَمَعَ وارْتَفَعَ؛ الحُجْرَةُ: مَوْضِعُ شَدّ الإزار في وَسَطِ الإنسان]. وقال الزَّفَيانُ السَّعْدِيُّ \_ يَنْعَتُ رَجُلاً شُجَاعًا \_:

\* إِنَّ لَنَا ضِـرْغامَــةً جُنادِلاً \*

« مُشَمِّرًا قَـدْ رَفَـعَ الذَّلاذِلاَ

[الضَّرْغَامَةُ: الأَسَدُ الضَّارِى الشَّدِيدُ، شبَّه به الرِّجُلَ الشُّجاعَ؛ الجُنادِلُ: القَوىّ الشَّديدُ].

وأنشد ابن دريد للخَـزْرَجِ بن عَـوْفِ الخَفاجِيّ:

فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ فِى ذَلاذِل جُبَّتِى لَوْلاَ الحَياءُ أَطَرْثُها إحْضارَا

[أَحْضَر الرِّجُلُ: عَدا، أو وَثبَ في عَدْوِه]. • وَذَلاذِلُ النَّاسِ: أَواخِرُهُم.

يُقال: لَحِقْنا ذَلاذِلَ مِنَ النّاس.

ويُقالُ: شَمَّرْ ذَلاذِلَك لِهذا الأَمْرِ: تَجَلَّدْ لكِفايَتِه. قالَ ذُو الرُّمَّةِ - يَصِفُ جَمَلاً -:

قَطَعْتُ بِنَهَّاضِ إلى صُعُداتِهِ

إذا شمَّرت عَنْ ساق خِمْسٍ ذَلاذِلُهُ [بنَهَّاض إلى صُعُداتِه، أى: بِجَملٍ مُشْرِفٍ طَويل العُنُق؛ الخِمْسُ مِنْ أَظْماءِ الإبل: أَنْ تَرْعَى ثَلاثَةَ أَيّامٍ وَتَرِدَ الماءَ في الرّابع، يَعْنِي أَنَّ هذا الجَمَلَ يَجِدُ في طَلَبِ الخِمْسِ كما يُشَمِّر الرَّجُلُ في طَلَبِ الحاجَةِ].

وفَرَسٌ خَفِيفُ الذَّلاذِل: خَفيفُ الذَّئبِ.

\* ذُلْذُلاَتٌ \_ ذُلْذُلاتُ النَّاسِ: ذَلاذِلُهُم. \* الذَّلْذَلَةُ، والذُّلْذِلَةُ، والذَّلَذِلَةُ: الذُّلْذُلُ. \* ذُلَيْذِلاَتٌ \_ ذُلَيْذِلاتُ النَّاسِ: ذَلاذلُهم.

«الأَذْلَعِيُّ - يُقال: ذَكَرٌ أَذْلَعِيُّ: إِذَا كَانَ فيه شِبْهُ وَرَمٍ. (عن ابن عبّاد) وأنكره الأَزهريُّ. (وانظر: ث ل غ، ذ ل غ)

### ُ ذلع ب

\*الْأَعَبُّ فُلانُّ: انْطلَقَ مُسْرِعًا في جِدِّ.
ويُقال: اذْلَعَبُّ الجَمَلُ في سَيْرهِ. (عن ابن عبّاد) (وانظر: ج ل ع ب، ذ ع ل ب).
قالَ الأَغْلَبُ العِجْلِيُّ:

\* ماض أمامَ الرَّكْبِ مُذْلَعِبُ \* ويُروى: "مُجْلَعِبٌ". و.: اضْطَجَعَ.

# ذ ل غ

\* ذَلَغَ فلانُ الطَّعامَ ـَ ذَلْغًا: أَكَلَه.

(عن ابن عبّاد).

وقيلَ: أَكَلَ ما لانَ مِنْه. (عن ابن عبّاد). و-: أَوْسَعَه دَسَمًا، ورَوّاه بالسَّمْن والدُّهْنِ.

و\_ الرَّجُلُ المِرْأَةَ: جامَعَها. (عن الصّاغانيّ).

\* ذَلِغَ فلانٌ مَا ذَلَغًا: تَشقَقَتْ شَفَتاهُ وَتَقَشَّرَتْ. فهو أَذْلَغُ، وهي ذَلْغاءُ.

و شَفَتُه: انْقَلَبَتْ. (عن ابن بُزُرْج). وقيل: غَلُظَتْ.

وقيل: تَشَقَّقَتْ.

و\_ الذَّكَرُ: أَمْذَى.

و— فلانُّ: كان قَصِيرًا. قال رجلٌ من العرب: كان كُثيِّرٌ أُذَيْلغَ لا يَنالُ خِلْفَ الناقةِ لقِصَره.

\*انْدْلغَ النَّخْلُ: أَرْطَب وصَارَ رُطَبُه لَيِّنَا. (وانظر: ث ل غ).

و- ظَهْرُ البَعِيرِ مِن الحِمْلِ: انْسلَخ، وانْقَشَر جِلْدُه.

« تَذَلُّغَتِ الرُّطَبَةُ: انْقَشَر جِلْدُها.

و- ظهْرُ البَعيرِ من الحِمْلِ: انْذَلَغ.

«ا**لأذْلَغُ**: الذَّكَرُ.

ويُقالُ: ذَكَرٌ أَذْلَغُ، أَى: أَقْشَرُ، وذلك إذا اتْمَهَلَّ (اشْتَدّ) فَصارَتْ ثُومَتُه مِثْلَ الشَّفَةِ النُّنْقَلِيَةِ. (عن الأزهريّ).

وقيل: أقْلَفُ، أي: عَظِيمُ القُلْفَةِ.

وـــ: لَقَبُّ أو اسْمٌ لغَيْر واحِدٍ، مِنْهُم:

الأَذْلِغُ بْنُ شَدَاد: رجلُ مِنْ بَنى غُبادةَ بن غُقَيْلٍ، وَكَانَ نَكَاحًا، (عن ابن بَرًى) لذلك نُسبِ إليه الأَذْلَغِيُّ. (وانظر: ث ل غ).

وقال ابن الكَلْبِيّ: هو عَوْفُ بْنُ رَبِيعةَ بن عُبِـادَة، وأمُّـه ثُمالةُ.

0 وابْنُ الأَذْلَغ ـ كُرزُ بن عامرِ بن الأَذْلغ: قاتـلُ حِصْن ابْن حُدْيفة بن بَدرِ الفَزارِيّ ـ والِد عُيَيْنة بن حِصْن الصَّحابي ـ يَوْمَ الحاجِر، وهو مَوْضِعُ في ديار بني تميم.

\*الأَذْلَغِيّ: الأَذْلَعِيّ. (وانظر: ث ل غ) و... الأَذْلَغُ.

ويُقال: ذَكَرٌ أَذْلَغِيٌّ: مَذَّاء.

و\_ مِن النَّاس: الغَلِيظُ الشَّفَةِ أو الشَّفَتَيْن.

\* ذَالِعٌ - يُقال: أَمْرٌ ذَالِعٌ: ليْس دُونَه شَيُّ.

\*الذَّالِغُ: صِفَةُ الإنْسانِ في سُوءِ ضَحِكِه. (عن ابن عبّاد)

\* اللَّالَغُ: الذَّكَرُ. قال كُثِّيِّرٌ المُحاربيُّ:

\* فَشَامَ فيها مِذْلَغًا صُمادِحًا \*

[الصُّمادِحُ: الصُّلْبُ الشّدِيدُ].

# ذ ل غ ف

\*اَذْلَغَفَّ فُلانٌ: جاء مُسْتَتِرًا ليَسْرِقَ شيئًا. (عن اللَّيث). (وانظر: د ل غ ف).

وفي "التهذيب" أنْشَدَ أبو عَمْرو للمِلْقَطِيّ:

- « قَدِ اذْلَغفَت وهْـــيَ لا تَرانِي »
- إلى مَتاعِى مِشْيَـةَ السَّكْـران »
- « وبُغْضُها في الصَّدْرِ قَـدْ وَرانِي «

\* \*

[وَراه: أَصابَ رئته].

#### ذ ل ف

### قِصَرُ الأَنْفِ وصِغَرُه

قالَ ابنُ فارسِ: "الذَّالُ واللاّمُ والفاءُ كَلِمَةٌ واحِدَةٌ لا يُقاسُ عَلَيْها".

\* ذَلِفَ الْأَنْفُ ـَـ ذَلَفًا: صَغُرَ واسْتَوَى طَرَفُه.

وقيل: غَلُظَ واسْتَوى طَرَفُه.

و: صَغْرَ وغَلُظ. (كأنه ضِدّ)

و: صَغُرَ وَدَقَّ.

وقيل: صَغُرَ وقَصُرَ.

و... فُلانٌ: كانَ ذا أَنْفٍ صَغيرٍ مُسْتَوِى الأَرْنَبَةِ.

فهو أَذْلَفُ، وهي ذَلْفَاءُ. (ج) ذُلْفٌ.

يُقال: رَجُلٌ أَذْلفُ بيّن الذَّلَفِ. ويُقال: امْرَأَةٌ ذَلْفاءُ مِنْ نِسْوَةٍ ذُلْفٍ.

وفى الخَبرِ: "لا تقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقاتِلُوا قَوْمًا صِغارَ الأَعْيُنِ ذُلْفَ الآنُفِ". ذ ل ق ١- الحِدَّةُ والمَضاءُ. ٢- الإضْعَافُ والإقْلاقُ

قالَ ابنُ فارِس: "الذَّالُ واللاَّمُ والقافُ أصْلُ واحِدٌ يَدُلُّ على حِدَّة".

\* ذَلْقَ اللِّسانُ ـُ ذَلْقًا: كَانَ حادًا طَلْقًا، فَهُو ذَلْقٌ، وذُلَقٌ.

وفى الخَبر: "إذا كانَ يومُ القِيامَةِ جاءَتِ الرَّحِمُ فَتَكَلَّمَتْ بلِسانِ ذُلَقِ طُلَق، تقولُ: اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِى واقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِى". واللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِى واقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِى". وص الطَّائِرُ: رَمَى سَرِيعًا بسَلْحِه. (وانظر: درق).

و— فُـلانٌ السِّنانَ أو السِّكِّينَ ونحوَهُما: حَدَّدَه.

و ـــ الصَّوْمُ وغَيْرُه فُلانًا: أَضْعَفَه وأَهْزَلَه. وقيل: أَقْلَقَهُ.

ويُقال: ذَلَقَت ريحُ السَّمُومُ فُلانًا: أَهْزلته وأَقْلَقته.

\* ذَلِقَ السِّنانُ ونَحْوُهُ ـ ذَلَقًا: ذَرِبَ، أَى: صار حديدًا ماضِيًا، فهو ذَلِقٌ، وأَذْلَقُ، وهي ذَلِقٌ، وذَلْقاءُ. (ج) ذُلْقٌ. يُقال: أسِنَّةٌ ذُلْقٌ.

وقال أبو النَّجْم العِجْلِيُّ:

للشُّمِّ عِنْدِي بَهْجةٌ ومَزيَّةٌ

وأُحِبُّ بعضَ مَلاحةِ الذَّلْفَاءِ [الشُّمُّ: من الشَّمَمِ، وهو ارتفاعُ قَصَبة الأنف وحُسنُها].

وبه سُمِّيت المرأة.

وفي "الصِّحاح" قال الشَّاعِرُ:

إنَّما الذَّلْفَاءُ ياقُوتةٌ

أُخْرِجَتْ من كِيسِ دِهْقانِ [الدِّهْقانُ هنا: التاجِرُ].

\*أَذْلَفَ الرَّجُلُ: تَزَوَّجَ امْرَأَةً ذَلْفاءَ.

و: وُلِدَ لَهُ ولَدٌ أَذْلَفُ.

\*الذَّلْفُ، والذَّلَفُ: ما سَهُلَ من الرِّمالِ. (عن أبى حنيفة).

«الدَّلَفُ: صِغَرُ الأَنْفِ واسْتِواءُ الأَرْنَبَةِ.

و—: غِلَظٌ فى الأنف واسْتِواءٌ فى طَرَف. (كأنّه ضِدٌّ)

وقيل: قِصَرٌ في الأَرْنَبَةِ واسْتِواءٌ في القَصَبةِ مِنْ غَيْرِ نُتوءٍ.

وقيل: قِصَرُ القَصَبَةِ وصِغَرُ الأَرْنَبَةِ.

وفى "العُباب" قالَ زاهِرٌ التَّيمِيُّ:

ساقَيْتُه كَأْسَ الرَّدَى بأَسِنَّةٍ

ذُلْقِ مُؤَلَّلَةِ الشِّفارِ حِدادِ

[مُؤَلَّلةُ الشِّفارِ: مُحَدَّدَةُ الأَطْرافِ].

ويُقال: ذَلِقَ اللِّسانُ. قالَ أحمد شَوْقِي ـ وَكُر الآثارَ المِصْرِيّة ـ:

لا يُسْألونَ إذا جَرَتْ ألفاظُهمْ

مِنْ أَيْنَ للحَجَرِ اللَّسانُ الأذلقُ

ويُقال: خَطيبٌ ذَلِقٌ، وذليقٌ: فَصِيحٌ.

و\_ السِّراجُ: أَضاءَ. (وانظر: ذك و - ى).

ويُقال: ذَلِقَتِ النَّارُ.

و\_ الضَّبُّ: خرج من خُشونة الرَّمْلِ إلى لِين الماءِ.

و\_ فلانٌ: قَلِقَ وتحيَّرَ.

وـــ: حَسَدَ.

وـــ من العَطَشِ: جَهدَه حتَّى خَرَجَ لسائه، وأَشْرَفَ على المَوْتِ.

وفى الخَبَر: "أَنَّه \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ذَلِقَ يومَ أُحُدٍ مِن العَطَش".

**\*ذَلُقَ** السِّنانُ ـُـ ذَلْقا، وذَلاقَةً: ذَلِقَ، فهـو

ذَليقٌ، وذُلَقٌ، وذُلُقٌ.

ويُقال: ذَلُقَ اللِّسانُ.

\* أَذْلَقَ الطَّائِرُ: ذَلَق.

وــ فُلانٌ غيرَه: أَحْدَقَه بطَعْنَةٍ أو بحَجَرٍ ونَحْوه يَضْرِبُه به.

و\_ الرَّمْيَ، وفِيهِ: أَسْرَعَ فِيهِ.

و\_ السِّنانَ أو السِّكِّينَ ونحوَهما: ذَلَقَه.

و الضَّبُّ: صَبُّ على جُحْره الماءَ حتّى يَخْرُجَ. قال جَريرٌ:

أُمُّ الفَرزدَق عندَ عَقْر بَعِيرها

شُقَّ النِّطاقُ عَن اسْتِ ضَبٍّ مُذْلَق وفى "الحَيوان" أنْشَدَ أبو عُبَيدةً ـ فى صِفة مطر ـ:

يُذْلِقُ الضَّبَّ ويَخْفِيه كما

يُذْلِقُ السَّيْلُ يَرابِيعَ النُّفَقُ [يَخْفِيه هنا: يُظْهِره؛ يَرابِيعُ: جَمعُ يَرْبوعٍ، وهو حَيَوانُ على هَيْئَةِ الجُرَذِ الصَّغِيرِ؛ والنُّفَقُ: جَمْعُ نُفَقَةٍ، وهى إحدى جِحَرةِ اليَرْبُوع].

و الصَّوْمُ ونَحْوه فُلانًا: أَضْعفه وهَزَلَه. وفى الخَبر: "أَنَّ عائِشَةَ \_ رَضِىَ اللهُ عَنْها \_ كانَت ْ تَصُومُ فى السَّفَر حَتَّى أَذْلقَها الصَّوْمُ".

وــ: آذاهُ وآلَمَهُ.

وفى خَبَر أبى هُرَيْرَةَ \_ يَحْكِى رَجْمَ رَجُل مِن الْسُلِمِينَ ارْتَكَبَ جَرِيمَةَ الزِّنا، وكانَ

جابرُ بن عبدِ الله فِيهم - قالَ: "فكُنْتُ فِيمَنْ رَجمَه، فَرَجَمْنَاهُ بالمُصَلَّى، فلَمَّا أَذْلَقَتُه الحِجارَةُ هَرَبَ...".

ويُقال: أَذْلَقتِ السَّمُومُ فُلانًا.

ويُقال: أَذْلَقَ البَلاءُ فُلائًا: جَهَدَه.

وفى خَبر أَيُّوبَ ـ عليه السّلام ـ: أنَّـه قالَ فى مُناجاتِه: "أَذْلُقَنِى البَلاءُ فتَكَلَّمْتُ".

وـــ الأمرُ فُلانًا: أَقْلَقَهُ وأَضْعَفَه.

ويُقال: قد أَقْلَقَنِى قَوْلُك وأَذْلَقَنِى. أى: بَلَغ مِنّى الجَهْدُ.

و\_ فلانٌ السِّراجَ: أضاءَه وأوْقَدَه.

هَذَلَّقَ السِّنانَ أو السِّكِينَ ونَحْوَهما: أحَدَّه.
 وفى خَبَر أُمِّ زَرْعٍ: "على حَدِّ سِنانٍ مُـذَلَّةٍ".
 أرادَتْ أنَّها لا تَجِدُ مَعَهُ قَرارًا.

واستعارَه محمد بن يسير للمَخالِب فقال ـ يسدعو على حَمامِ صاحبته أن تأخذه الشَّواهين والصُّقورُ ـ:

يأتِي لَهُنَّ مَيامِنًا ومَياسِرَا

صَكًّا بكلِّ مُذَلَّقٍ مَطْرورِ [الصَّكُّ: الضَّرْبُ؛ المَطْرورُ: الذي طُرَّ، أي: حُدَّ].

واستعاره أبو ذُوَّيْبِ الهُدْلِيُّ لقَرْنَى التَّور، فقال ـ يصِفُ ثورًا وكلابَ صَيْدٍ ـ:

فَنَحَا لَهَا بِمُذَلَّقَيْنِ كَأَنَّما

بهما مِنَ النَّضْحِ المُجَدَّحِ أَيْدَعُ [نَحَا لها، أَى: تَحَرَّفَ للكلابِ لِيَطْعنَها؛ النَّضْحُ هنا: التَّلْطِيخُ؛ المُجَدَّحُ: المَخْلوطُ النَّضْحُ هنا: التَّلْطِيخُ؛ المُجَدَّحُ: المَخْلوطُ المُحرَّكُ؛ الأَيْدعُ: صِبغٌ أَحْمرُ، يعنى أنه حرَّك قرنيه في أجوافها فتلطَّخا بدمِها]. حرَّك قرنيه في أجوافها فتلطَّخا بدمِها]. ووصف أحمدُ بنُ أبي زيادِ بْنِ أبي كريمَة به الآذانَ، فقال ـ وذكر كِلابَ صَيْدٍ ـ:

كواشِرُ عن أَنْيابِهِنَّ كوالِحُ

مُذَلَّقَةُ الآذانِ شُوسُ الحَواجِبِ [شُوسٌ: جمع أَشْوس، وشَوْساء، وهو الذى يُضَيِّق عَيْنَيْه ويضمُّ أجفانه وحواجبَه ليُدقِّقَ النَّظَرَ].

ويُقال: شَبًا مُذَلَّقٌ: حادًّ. (الشَّبَا: جمْعُ شَباةٍ، وشَبَاةُ الشّيءِ: حَدُّ طَرَفِه).

قال الزَّفَيانُ السَّعْدِيُّ:

\* والبيضُ في أَيْمانهم تَألَّقُ \*

\* وذُبَّلُ فيها شَبًّا مُذَلَّقُ \*

و الفَرَسَ: ضَمَّرَه، حتَّى ذهَبَ رَهَلُه. قَـال عَـدِىُّ بِـنُ زَيـدٍ العِبـادِىُّ ـيـصِفُ فَرَسَه ـ:

تَرَبَّيْتُه لَمْ أَلْهَ عن تُغَباتِه فتُبْصِرُه عَيْنٌ إذا شِير ضَائِعا

فَذَلَّقْتُه حَتَّى تَرَفَّعَ لحْمُه

أُداوِيه مَكْنُونًا وأَرْكَبُ وادِعا [تَرَبَّيتُه: غَذَّيتُهُ؛ لَمْ أَلْهَ: لَمْ أَغْفَلْ؛ ثَغَباتُه: سَقْيه اللَّبنَ شيئًا بعد شيءٍ؛ إذا شِيرَ: إذا أُجْرِىَ لتَظْهرَ قوَّتُه وسُرْعتُه؛ مَكْنُونًا: مَصُونًا؛ وادِعًا: رافقًا به].

و\_ الضَّبَّ: أَذْلَقَه.

و\_ اللَّبَنَ: خَلَطَه بالماءِ.

و\_ الصَّوْمُ فُلائًا: ذَلَقَه.

\* انْذَلُقَ الغُصْنُ وغيرُه: صارَ له ذَلَقٌ، أى: حدُّ يَقْطَعُ.

وفى خَبَر جابر: "فقُمْتُ فأَخَدْتُ حَجَرًا فكَسَرْتُه وحَسَرْتُه فانْذَلَقَ لِى، فأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْنِ فَقَطَعْتُ مِنْ كُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُما غُصْنًا".

\* استَذْلَقَ الضَّبِّ: أَذْلَقَه.

ويقال: اسْتَذْلَقَ الغَيْثُ ثُ الحَصْراتِ: اسْتَخْرَجَها.

وفي "العُباب" قال الكُمَيْتُ ـ يَصِفُ مَطَرًا ـ:

بمُسْتَذْلِقٍ حَشَراتِ الإكا مِ يَمْنَعُ مِن ذى الوِجارِ الوِجارَا

[الإكامُ: جمعُ أَكَمةٍ، وهي التَّلُّ؛ الوِجارُ: جُحْرُ الضَّبُع ونحوه].

\*الذّلاقَةُ التي يُعْتَمدُ عليها بذَلقِ اللّسانِ، وهو السّتَةُ التي يُعْتَمدُ عليها بذَلقِ اللّسانِ، وهو صَـدْرُه وطَرَفُه، وهـي: الـرّاءُ، والللاّمُ، والنّونُ، والفاءُ، والباءُ، والميمُ؛ يَجْمعُها قَوْلُك: "فَرَ مِنْ لُبِّ". وقيل: هي: حروفُ طَرَفِ اللّسانِ والشّفَةِ، ثلاثةٌ منها ذَوْلَقِيّةٌ، وهي: الرّاءُ واللامُ والنّونُ، وثلاثة شَفويّةٌ، وهـي الفاءُ والباءُ والميمُ. وهـي الحُروفُ الذُّلقُ، الواحِدُ أَذْلَقُ.

\* **الـذَّلْقُ، والـذَّلَقُ:** مَجْـرى الِحْـورِ فـى البَكْرةِ.

و من كُلِّ شيءٍ: حَدُّه أو حِدَّتُه. وقيل: حَدُّ طَرَفِه.

قال امرُؤُ القَيْسِ \_ يصِفُ ثِيرانًا مُطارَدَةً في رحْلَةٍ صَيْدٍ \_:

فكابٍ عَلَى حُرِّ الجَبِينِ ومُتَّقِ

بمَدْرِيَةٍ كَأَنَّهَا ذَلْقُ مِشْعَبِ

[الكابى: السّاقِطُ عَلَى وَجْهِه ؛ الدَّرِيَةُ:
القَرْنُ ؛ المِشْعَبُ : مَخْرزٌ يُشْعبُ به. يقولُ :
مِنَ الثِّيرانِ ما قَدْ صُرعَ ، ومِنْها ما يتَّقى
بقَرْن حَدِيدٍ كحدِّ الإشْفَى].

وقال أبو خِراشِ الهُذَلِيُّ:

فى ذاتِ رَيْدٍ كَذَلْقِ الفَأْسِ مُشْرِفَةٍ

طريقُها سَرِبٌ بالنَّاسِ دُعْبوبُ

[الرَّيْدُ: الحَرفُ النَّاتِئُ مِن الجَبَلِ، طريقٌ سَرِبُّ: تتابَعُ النَّاسُ فيه، الـدُّعبوبُ: المُذَلَّلُ الواضِحُ].

و.: الحُفْرَةُ والأُخْدُود. (عن الصاغاني).

(ج) أَذْلُقُ.

٥ وذَلْقُ السَّهْمِ: مُسْتَدقَّه. قال زُهیْرُ بنُ
 أبی سُلْمَی ـ یصِفُ حِمارَ وحْشِ وأتانَه ـ:
 صافاً يَطُوفُ بها على قُلَل الصُّوَى

وشَتا كَذَلْقِ الزُّجِّ غيرَ مُقَهَّدِ [صافاً: أقاما في الصَّيْف؛ الصُّوَى: المُرْتَفعات الغَلِيظة من الأرض، الواحِدة صُوَّةٌ، وقُللُها: رؤوسُها؛ الزُّجُ : الحديدة في أَسْفَل الرُّمْح؛ مُقَهَّدٌ: بادِنٌ سمين ً].

الذَّلِيقُ - عَدْوٌ ذَلِيقٌ: شَديدٌ.
 قال أبو خِراشِ الهُذَلِيُّ:
 أُوائِلُ بالشَّدِّ الذَّليقِ وحَقَّنِى
 لَدَى المَّثن مَشْبوحُ الذِّراعَيْن خَلْجَمُ

[أُوائِلُ: أَطْلُبُ النَّجاةَ؛ الشَّدُّ: العَدْو؛ لدى النَّتْنِ: عند الظَهْرِ؛ مَشْبوحُ الدِّراعَيْنِ: عَدِد الظَهْرِ؛ مَشْبوحُ الدِّراعَيْنِ: عَرِيضُهما؛ الخَلْجَمُ: الطَّويلُ، يعنى رجلاً يَعدو خلفه].

**؞الذَّوْلَقُ ـ** ذَوْلَقُ كُلِّ شيءٍ: ذَلْقُه.

o وذَوْلَقُ اللِّسان والسِّنان: طَرَفُهما.

مِ اللَّهُ لَا قَدُّ مِن النُّوقِ: السَّرِيعَةُ السَّيْرِ. وفى خَبَرِ حَفْرِ زَمْزَمَ: "أَلَمْ نَسْقِ الحَجِيجَ ونَنْحَرِ اللَّالَةَةَ".

مَالُذَلَّقَ - ابنُ الْذَلَّقِ: كُنيةُ رَجُلِ مِن بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بِنِ سَعْدِ بِن زَيْدِ مَناةَ بِن تَمِيم، لم يكن يَجِدُ قُوتَ لَيْلةٍ، ولا أبوه ولا أجدادُه، فضُرب به المثلُ في الإفلاس، فقيل: "أَفْلَسُ مِن ابن المُذَلَّق".

وفى "الدُّرَّة الفاخِرة "أنشد حَمْزة الأصفهاني قولَ الشاعر في أبيه:

فإنَّك إذ تَرْجُو تَمِيمًا ونَفْعَها

كَراجِي النَّدَى والعُرْفِ عند المُذَلَّقِ

#### ذ ل ل

(فى الحَبَشِيّة zalla (زَلَّ): ذَلَّ، حَقُر. وفى السّريانيّة zal (زَلْ): رَخُص، حَمُقَ).

الخُضُوعُ والاسْتِكانةُ. ٢-اللّينُ. قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ واللامُ في التّضعيفِ والمُطابَقَة أَصْلُ واحِدٌ يبدلُّ على الخُضُوعِ والاسْتِكانَةِ واللّين".

\* ذَلَّ فلانٌ بِ ذُلاً ، وذَلالَةً ، وذُلالَةً ، وذِللَةً ، وذِللَةً ، وذِللَةً ، ومَذَللَةً ، وذِللَةً ، ومَذَللَةً : ضَعُفَ وهانَ ، فهُ و ذَلِيلٌ ، وهلى بهاء . (ج) أَذِلاً ء ، وأَذِلَةٌ ، وذِلالٌ ، وذُلاَّنٌ . يُقال : هو ذَليلٌ بَيْنُ الذُّلِّ والمَذَلَة .

وفى القُرآنِ الكَرِيسِم: ﴿ وَلَوْ أَنَّاۤ أَهْلَكُنَهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَاۤ أَرْسَلْتَ إِلْتَنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَخَنْزَك ﴾. (طه/ ١٣٤)

وفيه أيضًا: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُۥ وَلِنُّ مِنَ ٱلذُّلِ ﴾ (الإسراء/ ١١١) أى: لم يَتَّخِذْ وَلِيًّا يعاونُه ويحالِفُه لِذِلَّةٍ به، وهو من عادَةِ العَرَب، كانتْ تُحالِفُ بعضُها بعضًا يَلْتَمِسونَ بذلك العِزَّ والمَنعَةَ، فَنَفَى ذَلِك عَنْ نَفْسِه عَزَّ وَجَلَّ.

وفيه أيـضًا: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَٱنتُمْ أَذِلَةُ ﴾. (آلَ عمران/ ١٢٣)

وفى خبر أبى سعيد الخُدْرِيِّ - رضى الله عنه - لنّا أعطَى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قريشًا وبعضَ قبائل العَربِ من غنائم حُنَيْن ولم يُعْط الأنصار منها شيئًا - قال: "اجتمع النّاسُ مِنَ الأَنْصارِ، فَقالُوا: آثرَ علينا غيرنا. فبلغ ذلك النّبي - صلّى

الله عليه وسَلَّم - فجمعَهم ثُمَّ خَطَبَهُم، فقال: يا معشَرَ الأَنْصارِ، ألم تكونُوا أَذِلَةً فَأَعَزَّكُم الله؟ قَالُوا: صَدَقَ اللهُ ورسولُه". وقال عَمْرُو بن قَمِيئة - يفخر -:

وشاعِر قَوْم أُولِي بَغْضَةٍ

قَمَعْتُ فَصارُوا لِنَّامًا ذِلاَلا بِقَوْل يَذِلُّ له الرّائِضونَ

ويَفْضُلْهُم إن أرادوا فِضالا وقال تُعْلَبةُ بنُ عَمْرِو العَبْدِيُّ ـ يصِفُ فَرَسَه ـ:

وشَوْهاءَ لم تُوشَمْ يداها ولم تُذَلّ فَقَاظَتْ وفيها بالوَليدِ تَقَادُفُ

[الشَّوْها أُ: الحَسنَةُ الخَلْقِ ؛ لم تُوشَمْ يَدَاها : لم تُكُو مِن عَيْبٍ ؛ فقاظَتْ وفيها بالوَلِيد تقاذفُ ، يريدُ : لم يأتِ عليها القَيْظُ ، وقد ابتذلتْ فيركبُها العَبيدُ ].

وفي "الأغاني" قال الحُطَيْئة:

لِيَهْنِئْ تُراثِي لامْرِئِ غيرَ ذِلَّةٍ

صنابرُ أُحْدانٌ لَهْنَّ حَفِيفُ [غَيرَ ذِلَّةٍ، أرادَ: غَيْرَ ذَلِيلٍ، أو: من غَيْرِ ذِلَةٍ؛ الصَّنابِرُ: السَّهامُ الدَّقاقُ، ورَفَعَ صنابرَ على البَدَلِ من تُراثٍ].

وفي "الأفعال" للسَّرَقُسْطِيّ قالَ الكُمَيْتُ:

أَبغَتْ بِهِ ذُلَّ أَبْصار وأَفْئِدةٍ

واسْتَصْعَبَ الكَفَلُ المَركُوبُ والذَّنَبُ وس الدّابّةُ بعد جُموحٍ ذُلاً ، وذِلاً : سَهُلَت ْ وانقادَت ، فهى ذَلُولُ. (ج) ذُلُلُ ، وأَذِلَةً. يُقالُ: دابّةٌ ذَلُولٌ بَيِّنةُ الذُّلِّ والذِّلِّ (الذّكرُ والأَنْثَى فى ذلك سواء).

وفى القرآن الكريم: ﴿ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ ثَشِيرُ ٱلْأَرْضَ ﴾. (البقرة/ ٧١) وفى خَبَرِ أَنَس بن مالِكِ عَنْ أبى ذَر - رضى الله عنهما - عَنِ النّبي - صلّى الله عليه وسَلّم - أنَّه قالَ: "الإسلامُ ذَلُولٌ لا يَركَبُ إلاّ ذَلُولاً". وقال امرؤ القيس:

فصِرْنا إلى الحُسْنى ورَقّ كلامُنا ورُضْتُ فَذَلّتْ صعبةً أَىّ إِذْلالِ [رُضْتُ: ذَلَّلْتُ].

و الحَوْضُ: تَثَلَّم أَعْلاَهُ وتَهَدَّمَ. وأنشدَ ثعلبٌ:

\* وذَلَّ أَعْلَى الحَوْضِ مِن لِطامِها \* [أراد: كأنّه ذَلَّ وقَلً].

و فلان لفُلان : خَضَعَ.

و القَوافِى لَلشَّاع ر: سهُلَتْ. وفى يَّالأساس": إذا سَهُلَ عليه تَقْوالُ الشِّعر. \*أَذَلَّ فلانُّ: صارَ أصحابُه أَذِلاً عَ.

قال المُخَبّل السَّعْدِى \_ يهجو الزِّبْرقان بن بدر \_:

تَمَنَّى حُصَيْنٌ أَنْ يسودَ جِذاعُه

فأَمْسَى حُصينٌ قد أَذَلَّ وأَقْهرا [حُصَين هو اسمُ الزَّبْرقان؛ وجِذاعُه: رَهْطُه من تميم، وكانوا يُعْرفون بالجِذاعِ].

و\_ فلانًا: صَيَّره ذَلِيلاً.

وقيل: صيّره مُسْتَحِقًّا أَنْ يُذَلَّ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ تُوَّقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتُعِرُ مُن تَشَآهُ وَتُعِرِ مُن تَشَآهُ وَتُعِر مُن تَشَآهُ ﴾. (آل عمران/٢٦) وقال أبو دَهْبَل الجُمَحِيّ ـ يرثي الحسين ابن عَلِيّ ـ:

ألا إِنَّ قَتْلَى الطَّفِّ مِن آل هاشِمٍ أَذَلَت رِقابَ المُسْلِمينَ فذَلَّتِ و-: وَجَده ذَلِيلاً.

رِــ. وجده دبِيلا.

**؞ ذَلَّ**لَ فلانٌ فلانًا: أَذَلُّه.

و\_ الطّريقَ: سَهَّلَه ومَهَّدَه.

ويُقال: طَريقٌ مذَلَّلٌ: مَسْلوكٌ.

و الدّابّةَ: لَيَّنْها وجَعَلَها تَنْقادُ لما يُرادُ مِنْها.

وفى القرآن الكريم: ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُونِهُمْ مَوْمِنْهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُونِهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾. (يسّ/ ٧٢)

و النَّخْلَ: وَضَعَ عِـذْقَها عَلَى الجَريدة ِ لتَحْمِلَه.

ويقال: ذَلَل العِدْقَ، وتَدْليلُ العُدُوقِ أَنَها إِذَا انْشقّتْ عنها كوافِيرُها التي تُغَطّيها يَعْمِدُ الآبِرُ إليها فَيُسَمِّحُها ويُيَسِّرُها حتى يُدلِّلَها خارِجَةً من بين ظُهْبران الجَرِيدِ والسُّلاّء، فيَسْهُلَ قِطافُها عِنْد يَنْعِها.

\* ذُلِّلَ الكَرْمُ أو العُنْقودُ ونحْوُه: لانَ وتَدَلَّى. فهو مُذلَّلٌ، وهي بهاء.

وقيل: سُوِّى. وفى القرآن الكريم: ﴿وَذُلِلَتْ قُطُونُهَا لَذَٰلِكُ ﴾. (الإنــــسان/ ١٤) أى: سُوِّيتْ عَناقِيدُها ودُلِّيتْ.

وفى الخَبرِ: "يَتْركونَ المدينةَ على خَيْرِ ما كانَتْ عَلَيْه، مُذَلَّلةً لا يَغْشاها إلا العَوافِي". (العَوافِي: السِّباعُ والطَّيْنُ.

أى: ثِمارُها دانِيَةٌ سَهْلَةُ التَّناوُل، مُخَلاَةٌ غيرُ مَحْمِيَّة ولا مَمْنوعَةٍ، على أَحْسنِ أَحْوالِها.

وقيل: أرادَ أَنَّ المدينةَ تكونُ خالِيَةً من السُّكَّان لا يَغْشاها إلا الوُحوشُ.

وفيه أيضًا: "كَمْ من عِذْقٍ مُذَلَّلٍ لأبى الدَّحْداح".

وقال امْرُؤُ القَيْسِ \_ يتغَزَّل \_:

وكَشْح لَطِيفٍ كالجَدِيل مُخَصَّر

وساقِ كأنْبوبِ السَّقِىِّ المُذَلَّلِ

[الكَـشْحُ: الخَـصْرُ؛ الجَـديلُ: زِمِـامُ لَـيِّنٌ

يُتَّخذُ من سُيورِ، الأُنْبوبُ: البَرْدِيَ، السَّقِيُّ
هنا: النَّخْلُ المَسْقِيَ؛ شبّه ساقَ صاحبته
بالبردى بين النخل المَسْقيّ، وخَصَّ المُذَلِّل
لأنه يُكْرَمُ على أهله ويتعاهدونه بالرعاية].

• وشَجَرةٌ مُذَلَّلةٌ: ينالُها كُلُّ أحَدِ.

وفي "الأساس" قالَ الشَّاعِر:

لنا جَنَّةٌ بالطَّفِّ ذاتُ حَدائقٍ

مُذَلَّلةُ الْأَغْصانِ جارٍ سَعِيدُها

[السَّعِيدُ هنا: النَّهْنُ].

\* **تَذَلَّ**لَ فلانٌ: مُطاوعٌ ذَلَّلَه.

و\_ لفُلان: ذَكَّ.

«استذلَّ فلانٌ فلانًا: أَذَلُّه.

ويُقال: هو مُسْتَذَكُّ بَيْنَهُم: مُسْتَهانً.

وـــ: رآه ذَلِيلاً.

وـــ البَعِيرَ الصَّعْبَ: نَــزَعَ القُـرادَ عَنْـه لِيَسْتَلِدَّ، فَيَانَسَ به ويَذِلَّ.

« **الذُّلُّ:** ضِدُّ العِزِّ.

و.: الضَّعْفُ واللَّهانَةُ.

و—: الخِسَّةُ.

«الذُّلُّ، والذِّلُّ: اللِّينُ، وهو ضِدُّ الصُّعُوبَةِ.

و ــ: الرِّفْقُ والرَّحْمَةُ. وفي القرآن الكريم:

﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾.

(الإسراء/٢٤)

\* الدِّلُّ مِنَ الطَّرِيقِ: ما مُهِّدَ مِنْه ودُلِّل. يُقال: رَكِبُوا ذِلَّ الطَّرِيق.

وقال مالِكُ بنُ خالِدٍ الهُذَلِيِّ:

غِيارًا وإشْماسًا وما كانَ مَقْفَلِي

ولَكِن حَمَى ذِلَّ الطَّريقِ المَراهِبُ [المَراهِبُ: الخَوْفُ].

ويُقال: الزَمْ ذِلَّ الطَّرِيقِ ومِلْكَه، وهو ما ذُلُّلَ مِنْه بِكَثْرَةِ الوَطْه.

(ج) أَذْلالٌ.

ويُقال: جاء على أَذْلالِه: على وَجْهِه. وفى خَبَرِ عبد اللهِ بن مَسْعُود: "ما مِنْ شَيءٍ فى كتابِ اللهِ إلاَّ وقد جاء على أَذْلالِه". أى: على طُرُقِه ووجوهه.

وفى خُطْبة زيادٍ: "إذا رَأَيْتُمونِى أُنْفِذُ فيكُمُ الأَمْرَ فأَنْفِذُوه عَلَى أَذْلالِه".

ويُقال: أمورُ الله جارية علَى أذلالِها، وجارية أذلالُها، أى: مَجارِيها وطُرُقُها ومَسالِكُها.

وقيل: اسْتقامَتُها.

قالتِ الخَنْساء \_ تَرْثِي أخاها مُعاوِيةً \_:

لِتَجْر المَنِيَّةُ بعدَ الفَتَى الـ

مُغادر بالمَحْو أَذْلالَها

[المَحْوُ: موضِعٌ].

ويُقالُ: سارَ الحَىُّ عَلَى أَذلالِهم: عَلَى رسْلِهم.

ويُقالُ: جنُّتُ عَلَى أَذْلالِى، وامْشُ على أَذْلالكَ.

ويُقالُ: دعْه عَلَى أَذلالهِ، أى: عَلَى حالهِ. ويُقالُ: أجْرِ الأُمُورَ عَلَى أَذْلالِها، أى: على أَحْوالِها الَّتى تَصْلُحُ عَلَيْها وتَسْهُلُ وتَتَيَسَّرُ. • وأذلالُ النَّاس: أراذِلُهُم.

وقيل: أواخِرُهُم.

«الدَّلُولُ - أَرْضٌ ذَلُولٌ: مُمَهَدةٌ يسْهُل السَّيْرُ في أَنْحائِها.

وفى القرآن الكريم: ﴿هُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا ﴾. (الملك/٥١)

وسَبِيلٌ ذَلُولٌ: سَهْلٌ. ويُقالُ: رَكِبُوا كُلَّ صَعْبٍ وذَلُولٍ في أَمْرِهم: اتّخَـدُوا كُللّ سَبِيل. وقيلَ: إذا بَذلُوا فيه الطّاقة.

ويُقال: فلانٌ ذَلُولٌ لأَصْحابه.

قال الأخْطلُ \_ يَمْدَحُ \_:

أخوها إذا شالَتْ عضوضًا سَمَا لها على كُلِّ حَالٍ من ذَلُولٍ ومن صَعْبِ على كُلِّ حَالً من ذَلُولٍ ومن صَعْبِ [أخوها، يعنى: أَخَا الحَرْبِ؛ العَضُوضُ: الشَّديدةُ، يقولُ: يشتد هذا المَمْدوحُ للحَرْبِ إذا اشْتدَت].

(ج) ذُلُلٌ. وفى القرآن الكريم: ﴿ فَأَسَلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلًا ﴾. (النحل/ ٦٩)

قال الفرّاء: ذُلُلاً: نَعْتُ السُّبُلِ، ويُقال: إنَّ السُّبُلِ، ويُقال: إنَّ السُّبُلِ، ويُقال: إنَّ السَّدُّلُ من صِفاتِ النَّحْلِ، أَى: ذُلَّلت ليَخْرُجَ الشّرابُ من بُطُونِها.

وقال أحمد شَوْقِي \_ يُهنّئ الخِديوِي عبّاسًا بقُدوم العِيدِ ويَمْدَحُه \_:

أَخَذْتَ بِشُورى الحُكْمِ فيها وسا تَأْلُو مناهجَه اتّباعا تُدرِّجُها على ذُلُلِ سِماحٍ في الأَحْكام سَنَّا واشْتِراعا

٥ وذُلُلُ السَّحابِ: ما لا رَعْدَ فيه ولا بَرْقَ.
 وفى الخبر: "اللَّهُمَّ أَسْقِنا ذُلُلَ السَّحابِ".

\*الدَّلِيلُ - يُقال: بَيْتُ ذَلِيلٌ: قريبُ السَّمْكِ مِن الأرْض.

o وحائطٌ ذَلِيلٌ، ورُمْحٌ ذليلٌ: قَصِيرٌ.

٥ وذُلُّ ذَلِيلٌ: إمَّا أَنْ يكُونَ على الْبالغَةِ،
 وإمَّا أَنْ يكُونَ فى مَعْنَى مُذِلّ.

وأنشد سِيبَوَيْه لكَعْب بن مالكٍ:

لقد لَقِيَتْ قُريظة ماسآها

وحَلَّ بدارِهمْ ذُلُّ ذَلِيلُ

[سَآهُ الأَمرُ: سَاءَهُ].

\* الذَّلُولُّ: الحَسَنُ الخُلُق الدَّمِيثُ.

(ج) ذَلُولِيُّونَ.

\* اللَّذِلُّ: اسْمٌ مِنْ أَسْماءِ اللّهِ تَعَالَى، وهو الله كَيْ اللّهِ عَبالَى، وهو الله كَيْ عَبادِه وَيَنْفِى عَنْه أَنواعَ العِزِّ جَمِيعَها. وهو مِن الأسماء التي تَأْتي عادةً مَقْرونَةً بأضّدادها، فيُقالُ: المُعِزُّ المُذِلُ

ويُقال: هو ذَلِيلٌ مُذِكُّ: أصحابُه أَذِلاَّء.

\* المَّذَلَّةُ - عَيْرُ المَذَلَّةِ: الوَتِدُ؛ لأَنَّهُ يُشَجُّ رَأْسُه.

\*الذَّلَمُّ: مَغِيضُ مَصَبِّ الوَادِي.

to the the

ذ ل ی

\* ذَلَى فلانٌ الرُّطَبَ (كسَعَى) ـَـ ذَلْيًا: جَنَاهُ.

\* انْذَلَى الرُّطَبُ: مُطِاوعُ ذلاه، يُقالُ: ذَلَى الرُّطَبَ فانْذَلَى معه.

\* الْأَلُوْلَى فُللانٌ: ذَلَّ وانْقَادَ. (عن ابْن الْعرابيِّ) فهو مُذْلَوْلِ.

وفى "اللّسان" أَنشَدَ أَبْنُ الأعرابيِّ لِشُقْرانَ السُّلامِيِّ من قُضَاعة :

ارْكَبْ مِنَ الأمْر قراديدَهُ

بالحَزْمِ والقُوَّةِ، أَوْ صانِعِ حتَّى تَرَى الأخْدَعَ مُذْلَوْلِيًا

يَلْتَمِسُ الفَضْلَ إلى الخادِعِ

[قَرَادِيدُ الأرْضِ: غِلَظُها. يقول: اخْدَعْهُ
بالحقِّ حتَّى يَـذِلَّ، وارْكَبْ به الأَمْرَ
الصَّعْبَ].

و ...: أَسْرَعَ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَه شَى ْ . وَفَى خَبَرِ فَاطِمَةَ بَنْتِ قَيْسٍ: "مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ قَائِلاً يقولُ: ماتَ رسُولُ اللهِ \_ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم \_ فَاذْلَوْلَيْتُ حَتَّى رأَيْتُ وَجْهَهُ ".

ويُقال: اذْلَوْلَى فَذَهَبَ؛ إذًا وَلَّى مُتَقَاذِفًا. و... انْطَلَقَ فِي اسْتِخْفَاءٍ. قال سِيبَوَيْه:

و ... انطق فِي اسبِحقاهٍ. قال سِيبويه: لا يُسْتَعْمَلُ إلاَّ مَزِيدًا. والكَلِمةُ يائيّـةٌ؛ لأنَّ ياءَها لامٌ.

و ـــ: انْكُسر قَلْبُه.

و\_ ذَكرُ الرَّجُل: قَامَ مُسْتَرْخِيًا.

\* ذَلَوْلَى \_ رَجُلُ ذَلَوْلَى: مُذْلَوْلِ.

« مُذْلَوْلٍ \_ رِشَاءٌ مُذْلَوْلٍ: مُضْطَرِبٌ.

# الذَّالُ والمِيمُ وما يَثْلُثُمُما

ذم أ

\* ذَمَأُ فُلانٌ علَى فُلان لَ ذَمْأً: شَقَّ عَلَيْه.

ذ م ت

\* ذَمَتَ بِ ذَمْتًا: تَغيَّرَ وهُـزِلَ. (عـن أبـي مالك)

ذ م ر

١- الغَضَبُ. ٢- الشّجاعَةُ.

٣- الحَضُّ على القِتال.

قال ابنُ فارِسٍ: "الـذّالُ والميمُ والـرَّاءُ أَصْلُ واحِدٌ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةٍ فَى خَلْقٍ وخُلُقٍ مِنْ غَضَبٍ وما أَشْبَهَه".

\* ذَمَرَ الأسدُ ـُ دُمْرًا: زَأْرَ.

و فلانٌ: غَـضِبَ، فهـو ذاهِـرٌ. وفـى الخبر: "جاءَ عمرُ ذاهِرًا".

و\_ النَّارُ: تَوَقَّدَتْ.

و\_ فلانٌ ذَمَراً: صارَ مُنْكَرًا شديدًا.

و\_ الفَصِيلَ: لَمَسَ مُذَمَّرَه.

و فلانًا: لامَه. وفي خبر طَلْحَة لَمَّا أَسْلم: "إذا أُمُّه تَذْمُرُه وتَسُبُّه".

و…: حَـضَّه وحَثَّه. وفي خَبَـر عَلِـيٍّ: "أَلاَ وإنَّ الشَّيطانَ قد ذَمَرَ حِزْبَه".

ويُقال: القائد يَذْمُر أصْحابَه في الحَـرْب؛ يُسْمِعُهم المَكْرُوهَ لِيَشْحَذَ هِمَمَهُم. قال أبو نُواس:

\* يَذْمُرنَ بِالإِيسادِ ذَمْـرًا وَأَيَــا \*

» حتى إذا ماكُنَّ منهنَّ كَهَا »

\* دارت عليهن فِن الموت رَحَى \*

[الإيسادُ: إغراءُ الكَلْبِ بالصَّيْدِ، أَيَا: كلمةُ زجر؛ كَها، أي: مِثْلها]

> ويُقال: ذمَر القَوْمَ: أحماهُم لِيَشْجَعُوا. قال العجَّاج:

وصَرَّح ابنُ مَعْمَرٍ لَنْ ذَمَرْ «
 [يَعْنِي: انكَشَفَ لِمن ذَمَره مِن النّاس].
 و— النّارُ: أوقَدَها.

\* **ذَمَّر** فلانٌ: قَدّرَ الأَمْرَ وحَذِرَه.

و\_ الفَصِيلَ: ذَمَرَه.

وقيل: غَمَزَ قفاهُ إِذَا خَرَجَ رَأْسُه مِنْ بَطْنِ أَمُّه لَيُعْرَفَ أَذْكَرٌ هو أَمْ أُنْثَى.

يُقال: ذَمَّرَ الرَّاعِي السَّلِيلَ: مَسَّ فَهْقَتَه، وهي مَغْرِزُ الرَّأْسِ في الغُنُقِ.

قال ذُو الرُّمَّة ـ يصف رَكائِبُه في السَّفَرِ ـ: حَراجيجَ ممَّا ذُمَّرَت في نِتاجها

بناحِيةِ الشَّحْرِ الغُّرَيْرُ وشَدْقَمُ [حَراجيجُ: جَمْعُ حُرْجُ وِجٍ، وهي الطَّويلةُ الجَسِيمةُ مِن النُّوقِ؛ الشَّحْرُ: من بلاد عُمان؛ الغُرَيْرُ، وشَدْقَمْ: فحلان مِن الإبل، يريدُ أنَّ ركائبه من نتاج هذين الفحلين].

وفى "الأساس" قال أُحَيْحَةُ بنُ الجُلاح: وما تَدْرى إذا ذَمَّرْتَ سَقْبًا

لغَيْرِك أَمْ يكونُ لك الفَصِيلُ [السَّقْبُ: ولَدُ النَّاقَةِ حينَ يُولَد].

وـــ فُلانًا: ذَمَرَه. وبه رُوِىَ خَبَرُ علِى ً
السّابق: "ألا وإنّ الشَّيطانَ قد ذَمَّر حزْبَه"
ورُوِىَ أيضًا خَبَرُ طلحَةَ السّابق " إذا أُمُّه
تُذَمَّره وتَسُبُّه".

\* تَذَاهَرَ القومُ: حَضَّ بعضُهم بعضًا على الجِدِّ في القِتالِ.

قالَ عَنْتَرة:

لَمَّا رأيتُ القَوْمَ أَقْبِلَ جَمْعُهمْ

يَتَذامَرُونَ كَرَرْتُ غَيْرَ مُذَمَّمٍ

و…: تَلاوَمُوا. وفى خَبَرِ صَلاةِ الخَوْفِ: "فَتَدْامَرَ المُشْرِكُونَ، وقَالُوا: هَلاَّ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهم وَهُمْ فى الصَّلاةِ".

«تَذَمَّرَ فلانٌ: لامَ نَفْسَه عَلَى فائِتٍ. وفى الخَبْر: " فَخَرَجَ يَتَذَمَّرُ ".

و…: تَغَضَّبَ. وفى خَبَرِ مُوسَى ـ عليه السّلام ـ: "أنَّه كان يَتَذَمَّرُ على ربّه". معناه: يَرْفَعُ صَوْتَه فى عِتابِه.

وـــ: رَفَعَ أَذْيالُه وتَشَمّرَ.

و\_ علَى فُلان: تَنَكَّرَ له وأوْعَدَه.

\*اللهُمائِرُ: مِن أَسْمَاءَ اللهُواهِي، كَانَّ واحِدَها ذاهِرَةٌ.

\* ذُمار: اسمُ فعل من ذَمَرْتُ الرَّجُلَ؛ إذا حَرَّضْتَهُ على الحَرْبِ.

ه ذمار \_ وقيل: ذمار، تُعربُ وتُبْنى: منطقة واسعة باليمن تحدُها من الشمال جَهْران وآنس، ومن الشرق الحدا ورداع، ومن الجنوب خُبان ويَريم، ومن الغرب وُحاب وعُتُمة. تنتشر فيها المزارع والبساتين لخصوبة أرضها وكثرة أوديتها وآبارها، ومياهها المعدنية التي يُسْتَشْفى بها، ويستخرج منها الكثير من المعادن وبخاصة الكبريت.

حكى القَزوينى أنّه يوجد بها أثر عمارة قديمة بقيت منها عِدَّة أعمدة من الرُّخام دونها مياه غزيرة يتفق أهلها على أنها بقايا عرش بَلقيس.

كما تنتشر فى غربها المغارات، من أشهرها مغارة سَيَّة التى يقالُ إنَّ رُوبيل بن يعقوب النبى ـ عليه السلام ـ مدفونٌ بها ـ فيما يزعمون.

وينسب إليها العديد من العلماء والأدباء والقضاة والأشراف.

و...: عاصمة محافظة ذِّمار، وهي مدينة تقع في هذه المنطقة على بعد ٩٨ كيلو مترًا جنوبيّ صنعاء، وترتفع عن سطح البحر ثمانية آلاف قدم. وبها العديد من المساجد التي يدرس فيها، من أشهرها المسجد المعروف بالمدرسة الشمسية.

يُنْسبُ إليها غير واحدٍ من أهل العلم، منهم:

- أبو هشام عبد اللك بن عبد الرحمن - وقيل: عبد اللك بن محمد - الدَّماري: سمع اللَّوري وغيره.

- مروان أبو عبد الملك الذّمارى: زاهدُ دمشق. قرأ القرآن على زيد بن واقد، ويحيى بن الحارث وحدث عنهما، وولى قضاء دمشق، روى عنه محمد بن حسان الأسدى وسليمان بن عبد الرحمن، وعزّان بن عتبة الذّماريّ. وقال ابن منده: هو دمشقى روى عن أم الذّرْداء وروى عنه ابن أخيه رباح بن الوليد \_ أو الوليد ابن رباح.

وقيلَ: إنَّ ذِمار: اسمُ صَنْعاء.

«الذَّمارُ: كُلُّ ما يلزمُ حِفْظُه وحِياطَتُه وحِمايَتُه، وإنْ ضُيِّعَ لَزم اللَّوْمُ.

وقيل: الحَـرَمُ والأهْـلُ والحَـوْزَةُ والحَـشَمُ والأَنْسَابُ.

قالَ ابْنُ مُقْبِل:

والحَائِطُونَ فَلاَ يُرامُ ذِمارُهُمْ

والحافِظُونَ مَعاقِدَ الأحْسابِ

[الحائِطُون: الحافِظُون؛ معاقدُ الأحْسابِ: الأَسْبابُ والخِصالُ التي استحقَّت بها الأَحْسابُ الرِّفْعةَ والشَّرَفَ].

ويُقالُ: هو حَامِى الدِّمار؛ إذا ذُمِّرَ غَضِبَ وحَمى. ويُقال أيضًا: فُلانٌ أمْنَعُ نِمارًا مِن فُلانٍ.

قال زُهَيْرُ بنُ أبى سُلْمى:

حامِي الذِّمار على مُحَافظةِ الــــ

جُلِّى أمينُ مُغيَّبِ الصَّدْرِ [الجُلَّى: الخصْلَةُ العُظْمىَ، وقيلَ: جماعَـةُ العَصْرِد: مَاْمونُ العَصْدِر: مَاْمونُ الطَّويَّةِ والسِّريرة].

وقال الفرزدق:

أنا الذَّائِدُ الحامِي الذِّمارِ وإنَّما

يُدافِعُ عن أحْسابهم أنا أو مِثْلي

و: الهَلاكُ.

و\_: الغَضَبُ.

وبِكلا المَعْنَيَيْنِ فُسِّرَ خَبَرُ أَبِي سُفْيَانَ، يـومَ الفَتْح: "حَبَّذا يَومُ الذِّمار".

**\* الدِّمارَةُ:** الشَّجاعَةُ.

َ «الــدَّمْرُ ، والــدَّمِرُ ، والــدَّمْرُ ، والــدَّمِرُ : الرَّجُلُ الشُّجاءُ.

قال عُبَيْد بنُ العَرَنْدَس الكِلابيّ ـ يَصِفُ قومًا نَزَل بهم ـ:

وإنْ تودَّدْتَهِمْ لانُوا وإنْ شُهِمُوا كَشَفْتَ أَذْمَارَ شَرَّ غَيْرَ أَشْرارِ [شُهمُوا: هُيَّجُوا].

و: الشَّديدُ المُنْكَرُ.

وفى "الجمهرة" قال الرَّاجِرُ ـ يـصِفُ صائِدًا ـ:

\* وضابئٌ ذِمْرٌ لها في المرْصَدِ

\* مُرَعْبَلُ الثَّوبِ خَفِيُّ المَقْعَدِ \*

[الضَّابِئُ هنا: المُسْتَتِرُ؛ المُرَعْبَلُ: المُمَزَّقُ].

و: الظَّريفُ اللَّبيبُ المِعْوانُ.

(ج) أَذْمَارٌ.

«الدِّمْرُ، والدِّمِرُ: الدَّاهيةُ.

(ج) أَذْمارٌ.

الشَّمِرَةُ: الصَّوْتُ. قال أبو صَخْرِ الهُذليّ:
 له ذَمِراتٌ في نُمَيْس تَحُفُّه
 وقُدَّامَهُ تَغْشَى ثَنَايَا المَناقبِ

[نُمَـيْسٌ: جَبَـلٌ؛ الثَّنايـا: الطُّـرُقُ فـى الجِبالِ].

 «نَمُوْمَوُ - وقيل: ذو مَرْمَر -: حِصْنُ بصنعاء.

 وفى "التاج" قالَ السَّيِّد صلاحُ بنُ أحمدَ الوزيرى:

لِلهِ أَيَّامِي بِـذِي مَــرْمَـــرِ

وطِيبُ أَوْقاتِي برَبْعِ الفِراسُ \*الذَّميرُ من الرِّجال: الحَسَنُ الخُلُق.

وقيل: الظَّريفُ اللَّبيبُ المِعْوانُ.

و: المنكَرُ الشَّديدُ.

وقِيلَ: الدَّاهِيةُ.

و: الشُّجاعُ.

(ج) أَذْمَارٌ.

\*الذَّيْمُرِىُّ: الرَّجُلُ الحَدِيدُ الطَّبْعِ العَلِقُ، يَتَعَلَّقُ بِالأَّمُورِ ويعاتِبُها.

«المُذَمَّرُ: القَفا.

وقيل: عَظْمانِ في أَصْلِ القَفا، وهو اللَّوْرَى.

وقِيلَ: الكاهِلُ.

وقِيلَ: الكاهِلُ والعُنُق وما حَوْلَه إلى الذَّفْرَى (عن الأصمعيّ).

وفى خَبر ابن مسعود \_ رضى الله عنه \_: "انتَهَيْتُ يَوْمَ بَدْر إلى أبى جَهْل وهو

صَريعٌ، فوضَعْتُ رِجْلى فى مُذَمَّرِه، فقالَ: يا رُوَيْعِىَ الغَنَمِ، لقد ارتَقَيْتَ مُرتَقَى صَعْبًا، قالَ: فاحتَزَزْتُ رأْسَه".

وقال عُتَيْبةُ بْنُ مِرْداس \_ يصِفُ ناقَةً \_:

تُطالِعُ أهلَ السُّرق والبابُ دُونَها

بمستفلِك الذَّفْرَى أَسِيلِ المَدَمَّرِ السَّتَفْلَك: اسْتدار؛ الأسيلُ: الطَّويلُ النَّاعِم].

ومن المجاز قولُهم للأَمْرِ إذَا اشْتَدَّ: بَلَغَ اللهُمْرَ.

قال النَّابِغَةُ الجَعْدِئُ:

وحَىُّ أبى بكرٍ ولاحيَّ مثلُهمْ إذا بلَغَ الأمْرُ العَماسُ المُذَمَّرا

إلى الشَّديدُ].

\* اللَّذَمِّرُ: الذي يَضعُ يدَه في حَياءِ النَّاقَةِ ونحوها ليَنْظُرَ أَذْكَرٌ جَنِينُها أَمْ أُنْثَى، وذلك أنّه يَلْمَسُ لَحْيَى الجَنِين. فإنْ كانا غَلِيظَيْن

كانَ فَحْلاً، وإنْ كانَا رَقِيقَيْن كانَ ناقَةً.

وفى "التَّاجِ" قالَ الكُمَيْتُ:

وقال المُذَمِّرُ للنَّاتِجينَ

مَتَى ذُمِّرَتْ قَبْلِيَ الأَرْجُلُ

ذ م ط

\* ذَمَطه \_ ذَمْطًا: ذَبَحَه.

\* ذَمِطُّ - يُقال: طَعَامٌ ذَمِطُّ: سَرِيعُ الأَنْحِدار.

\* ذُمَطَةٌ - يُقال: هو ذُمَطَةٌ سُرَطَةٌ؛ إذًا كانَ يَبْلَعُ كُلَّ شَيْءٍ.

\* \* \*

ذمق ر

\* الْأَمَقَــرَّ اللَّــبَنُ، أو الــدَّمُ: تَفَلَّــقَ وَتَقَطَّـعَ وَاخْتَلَطَ.

و...: اشْتَدَّتْ حُموضَتُه. (وانظر: م ذ ق ر، م ق ر، و ب ق ر).

وقيل: إِذْمَقَرَّ اللَّبِنُ مقلوبٌ عنِ امْذَقَرَّ؛ إِذَا انقطَع من الحُموضة فَتَصيرُ خُثَارتُهُ كَالخُيوطِ في مائِه.

ذ م ل السَّيْرُ اللَّيِّنُ.

قالَ ابنُ فارِس: "الـذَّالُ والمـيمُ والـلاَّمُ كلمـةٌ واحِدَةٌ في ضَرْبٍ مِنَ السَّيْرِ" .

\* ذُمَلَ البعيرُ يُ ذَمْلاً، وذُمُولاً، وذَميلاً، وذَمَلاً، وذَمَلاً، وذَمَلانًا: سارَ سَيْرًا سَرِيعًا لَيَّنًا. فهو ذامِلٌ،

وهى ذامِلَةٌ (ج) ذَوامِلُ. وهـو وهـى ذَمـولُ. (ج) ذُمْلُ، وذُمْلُ.

قالَ أَبو عُبَيْدٍ: إِذَا ارْتَفَعَ السَّيْرُ عَنِ العَنَـقِ قَليلاً فهو التَّزَيُّدُ، فَإِذا ارْتَفَعَ عَنْ ذلكَ فهـو الذَّميلُ، ثم الرَّسيمُ.

وقال الأَصْمَعِىّ: لا يَذْمُلُ بَعِيرٌ يَوْمًا ولا لَيْلَةً إِلا مَهْرِيُّ: نَجِيبٌ منسوبٌ إلى قبيلة مَهْرة)

وفى خَبَر قُسِّ: "يَسِيرْ دَمِيلاً".

وقال الرَّاعِي:

ذَخِر الحَقيبةِ ما تَزالُ قَلُوصُهُ

بَين الخَوارِجِ هِزَّةً وذَميلا وقال أبو العلاء المعرَّىّ ـ وذكرَ ركائبَ ـ:

أَشْبَهْنَ في الشَّوقِ الحَمامِ وإنَّما طَيرانُهُنَّ توقُّصٌ وذَميلُ

[التوقُّصُ: سَيْرٌ فوق المشي].

وفي "التَّهْذِيب" أَنْشَدَ الأَزْهَرِيّ:

\* تَخَبُّ إِلَيْهِ اليَعْمَلاتُ الذَّوامِلُ \*

\* ذُمَّلَ فلانٌ البَعيرَ: حَمَلَهُ على الذَّميلِ. وقيلَ: جعَله يَذْمُلُ.

\* **الأَذْمَلُ:** الأَبْرَصُ.

\*الدَّميلَةُ: المُعْييَةُ مِنَ النُّوقِ. (عن ابن الأُعرابيّ).

\* \* \*

« ذَمْلَقُ - رَجُلٌ ذَمْلَقُ الوَجْهِ: مُحَدَّدُه.

« ذَمْلَقَانِيُّ - رجلٌ زَمْلقانِیٌّ: سَریعُ الكلام. \*الدَّمْلَقَةُ: التَّمَلُّقُ والمُلاطَفُة. (عن ابن عبّاد).

\*اللَّهُمَّلَّقُ: المَلاَّقُ، الذي لا يَصْدُق وُدَّه. (عن ابن عبّاد). (وانظر: م ل ذ، م ل ق) و: الخَفيفُ الحَدِيدُ اللِّسانِ.

و\_ مِن السُّيوفِ والأَسِنَّة: المُحَدَّدُ.

« ذَمَلَقِي - رَجُلُ ذَمَلَقِيُّ: فَصيحُ اللِّسان. (عن ابن بُزُرْج).

١- نَقِيضُ المَدْح. ٢- سَيَلانُ المُخاطِ. ٣- العَهْدُ.

قالَ ابنُ فارس: "الذَّالُ والميمُ في المُضاعَفِ أَصْلٌ واحِدٌ يدلُّ كلُّه على خِلافِ الحَمْدِ". \* ذُمَّ فُلانٌ فُلانًا ـُــ ذَمًّا، ومَذَمَّةً: عابَـه ولامَـه، ضِـدُّ مَدَحَـه، فَـالَمْعُولُ مَـدْمومٌ، وذَميمٌ، وذَمُّ، وذِمُّ. وهي بتاء.

وفى القرآن الكريم: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴾. (الإسراء/١٨) وفيــه أيــضًا: ﴿ لَّا تَجَعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا ءَاخَرُ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴾ (الإسراء/٢٢)

لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا".

(الذُّواقُ: المأْكولُ والمَشْروبُ).

وفسى خَبَـر أبـى هُرَيْــرَة ــرضِـــىَ اللهُ عنه -: "... وإذا كانَ الرَّجُلُ السُّوء قالُوا: اخْرُجِي أيّتُها النَّفْسُ الخَبيئة كانَتْ في الجَسَدِ الخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَميمَةً وأَبْشِري بِحَميم وغَسَّاق وآخر مِن شَكْلِه أزواج...". وفى خَبَر يُونُسَ - عليه السَّلام - " إنَّ الحوتَ قاءَه رَزِيًّا ذَمًّا"، أي: مذمومًا شِبْه الهالك.

وقال عَبِيدُ بنُ الأَبْرَص:

ولا تُظْهِرَنْ وُدَّ امْرِئ قَبْلَ خُبْرِهِ

وبَعْدَ بَلاءِ المَّرْءِ فَاذْمُمْ أَو احْمَدِ وقال جَريرٌ - من قصيدة يَهْجُو بها الفَرَزْدَقَ \_:

ذُمَّ المنازلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللَّوى والعَيْشَ بَعْدَ أولئكَ الأيّام [اللُّوى: مَوْضِعٌ].

وقال أبو العلاء المعرِّيّ:

فيا مَوْتُ زُرْ إنّ الحياةَ ذميمةٌ

ويا نفسُ جِدِّى إنَّ دَهْرَكِ هازلُ ويُقال: رَجُلُ ذَمٌّ وحَمْدٌ، و: أتَيْنا منزلاً ذَمًّا وحَمْدًا. وَصْفٌ بِاللَّصْدَرِ.

\* ذُمَّ الأَنْفُ بِ ذَمًّا، وذَمِيمًا: سالَ مُخاطُه. (وانظر: ذنن).

و— الشيءُ: سال. يقال: ذَمّ اللّبنُ من أَخْلافِ الشّاة.

و— الوَجْهُ: عَلاهُ الذَّمِيمُ.

\* ذُمَّ الرَّجُلُ وغَيْرُه: هُجِيَ.

\* أَذَمَّ فُلانٌ: أَتَى بما يُذَمُّ عَلَيْه. قال عَنْتَرة: لّا رأيتُ القَوْمَ أَقْبَلَ جَمْعُهمْ

يَتذامَرُون كررتُ غيرَ مُذَمَّمِ

و—: أَعْطَى الذِّمَّةَ والعَهْدَ.

يُقال: وَفَى فُلانٌ بِمَا أَذُمَّ.

قال المسيّبُ بن عَلَس بن مالِك:

أَنْتَ الوَفِيُّ بما تُذِمُّ وبعضُهمْ

يُودِي بِذِمَّتِهِ عُقابُ مَلاع

[مَلاعُ: موضِعٌ].

و\_ البِئْرُ: قَلَ ماؤُها.

و\_ ركابُ القَوْم: أَعْيَتْ.

و—: الدَّابةُ: تَخَلَّفَتْ وتأَخَّرَتْ عَنْ جَماعَةِ الإبل ولم تَلْحَقْ بها، فهي مُذِمَّةٌ.

وفى خَبر أَبى بَكْرٍ - رضِى اللهُ عَنْه -: " قَدْ طَلَعَ فى طَريقٍ مُعْوَرَّةٍ حَزْنَةٍ، وإنَّ راحِلَتَه أَذَمَّتْ ". أى: انْقَطَعَ سَيْرُها كأنَّها حَمَلَتِ النَّاسَ عَلَى ذَمِّها.

ويُقال: أَذَمَّتِ الدَّابَةُ بالرَكْب، أى: حَبَسَتْهُمْ لِضَعْفِها وانْقِطاعِ سَيْرِها. وفى خَبَرِ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ: "فَخَرَجْتُ على أَتانِى تِلْكَ، فَلَقَد أَذَمَّتْ بالرَّكْب"

وفي "الأساس" قالَ ابْنُ ميَّادَةً:

وحتَّى حَمَلْنا رَحْلَ كُلِّ مُذِمَّةٍ

وكُلِّ مُذِمِّ بالفَلاةِ وزاحِفِ ويُقال: أَذَمَّ به بَعيرُه، وفي "المحكم" أَنْشَدَ أبو العَلاء:

قَوْمٌ أَذَمَّتْ بهمْ ركائِبُهُمْ

فاسْتَبْدَلوا مُخْلِقَ النِّعال بها

و\_ المكانُ ونَحْوُه: أَجْدَبَ وقَلَّ خَيْرُه.

و\_ فُلانٌ بفُلان: تَهاوَنَ به.

و: تَرَكَه مَذْمومًا في النَّاسِ. (عن ابنِ الأعرابيّ)

و\_ لفُلان عَلَى فُلان: أَخَذَ له الدِّمَّةَ.

و\_ فُلانًا: وَجَده دَميمًا. يُقال: بَلُوتُه فَأَدْمَمْتُه.

ويُقال: أَتَيْتُ مَوْضِعَ كذا فَأَذْمَمْتُه.

وــ: أَجَارَه.

وقال أبو عَمْرو بن العَلاء: سَمِعْتُ أعرابيًا يقولُ: لم أَرَ كاليَوْمِ قَطُّ، يُدْخَلُ عليهم مِثْلُ هذا الرُّطَبِ لا يُنِمُّون، (أى: لا يَتَذَمَّمون ولا تأْخُدُهُمْ ذِمامَةٌ حتَّى يُهْدُوا لِجيرانِهم).

دُامَمَ فُلانٌ فلانًا: زَجَّاه، وهو من مَعْنَى القِلَّة. (مجاز)

ويُقال: فلانٌ يُذامُّ عَيْشَهُ: يُزَجِّيه مُتبلِّغًا به. (مجاز).

« ذُمَّمُ فلانً فلانًا: بالغَ في ذُمِّهِ.

\* تَذَامَّ القَوْمُ: ذَمَّ بعْضُهم بَعْضًا.

\* تَذَمَّمَ فلانٌ: اسْتَنْكَفَ واسْتَحْيا. يُقال: لَوْ لَمْ أَتْرُكِ الكَذِبَ تَأْثُمًا لَتَرَكْتُهُ تَذَمُّمًا.

و لصاحِبه: حَفِظَ ذِمامَه. وفى الخَبر: "خِللالُ المَكارمِ كذا وكذا، والتَّدَمُّمُ للصَّاحبِ".

ويُقال: للجار عِنْدَك مُتَذَمَّمٌ.

و بفلان: تَوسَّل بهِ لأَخْذِ ذِمامٍ. قال فائِدُ ابن حَبيبِ الأسدىّ:

فَنَعَشْتَ قَوْمَك والذين تَذَمَّمُوا

بكَ غَيْر مُخْتَشِعٍ ولا متضائِل \*اسْتَدَّمَّ فُلانٌ إلى فُلانٍ: فَعَلَ ما يَذُمُّه عليه. يُقال: اسْتَذَمَّ إلى النَّاس.

و\_ بفُلان: تَذَمَّمَ به.

ويُقال: لِلْجارِ عِنْدَك مُسْتَذَمٌّ.

\* الْأَذَمُّ مِن الدَّوابِّ: الكالُّ الَّذِى أَعْيَا فَوَقَفَ أَو تَأَخَّرَ.

وفى خَبَرِ المِقْدادِ ـ حين أَحْرَزَ (جَمَع وضَمّ) لِقاحَ رسُول اللهِ ـ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ـ: "وإذا فيها فَرَسٌ أَذَمُّ..".

\* الذَّامُ: العَيْبُ. (ج) ذُمومٌ.

قال أُميّة بن أبي الصّلْتِ:

سَلامَكَ، رَبَّنا، في كُلِّ فَجْرٍ

بَريئًا ما تليقُ بِكَ الذُّمومُ

\* الذَّامُّ: العَيْبُ.

\* الدِّمامُ: العَهْدُ.

قال أبو العلاء المعرِّيّ \_ يمدح \_:

وليس بقاضٍ حقَّ شُكْرك مُنْعِمٌ

ولو جَعلَ الدُّنيا قَضاء ذِمامِه وقِيلَ: الذِّمامُ: ما يُذَمُّ به الرَّجُـلُ عَلَى إضاعَتِه مِنَ العَهْد.

و: الأمانُ.

و: الضَّمانُ.

وـــ: الكَفالَةُ.

و: الحَقُّ. يُقال: للرَّفِيقِ عَلَى الرَّفِيقِ وَلَى الرَّفِيقِ ذِمامٌ.

و—: الحُرْمَةُ.

(ج) أَذِمَّةٌ.

\* الذَّمَامَةُ: العَهْدُ. قال الأخْطَلُ:

فَلا تَنْشُدونا مِنْ أخيكُمْ ذَمامَةً

ويُسْلِمُ أَصْداءَ العَوير كَفيلُها [لا تَنْشُدونا: لا تَطْلُبُوا مِنّا؛ أصداءُ العَوير:

مَنْ دُفِن فيه، وهو موضِعٌ].

و ... الحَياءُ والإشْفاقُ من الذَّمِّ واللَّوْمِ.
وفى خَبرِ مُوسَى والخَضِرِ - عليهما السّلام - حكايةً عن أُبَى بن كَعْبٍ: "... قالَ: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بغَيْرٍ نَفْسٍ، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا

مُعْسَى رَحِيهُ بَعِيْرُ نَعْسَ، فَعَدْ بَعِنْتُ سَيْنَا فِيُكُمُّا، قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا، قالَ: فأخَذَتْه ذَمامَةٌ مِنْ صَاحِبه واسْتَحَى، فقالَ: إنْ سَأَلتُك عَنْ شَيءٍ بَعْدَها فَلاَ تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا، فانْطَلَقَا ...".

وفى خَبَر ابنِ صَيّاد: "فَأَصابَتْنِي مِنْه دَمامَة".

«الذَّمامَــةُ، والذِّمامَــةُ: الحَــقُّ. قــال

ذُو الرُّمّة:

تَكُنْ عَوْجَةً يَجْزيكُما اللهُ عِنْده

بها الأَجْرَ أو تَقضِى ذِمامةَ صاحِبِ [أرادَ: تَقْضِى العَوْجَةُ ذِمامَةَ صاحِبٍ].

و...: الحُرْمَةُ. وبه فُسِّر بيت الأَخْطل السابق.

«الذُّمامَةُ: البَقِيَّةُ.

\* الذَّمُّ: نَقيضُ المَدْحِ. يُقال: إِفْعَلْ كذا وَخَلَاكَ ذَمُّ، أَى: خَلا مِنْك ذَمُّ، أَى: لا تُذَمُّ.

وقال عَبِيدُ بنُ الأَبْرَص:

ولا تَتَّقِى ذُمَّ العَشيرةِ كُلِّها

وَتَدْفَعُ عَنْها باللّسانِ وباليّدِ وقال الأَعْشَى:

نَفَى الذَّمَّ عَنْ آل الْحَلَّق جَفْنَةٌ

كَجابِيَةِ السَّيْحِ العِرَاقِيِّ تَفْهَقُ [الجَفْنَةُ: قَصْعَةُ الطَّعامِ؛ الجابِيَةُ: حوضٌ لشُرْبِ الإبل؛ السَّيْحُ: النَّهرُ؛ تَفْهَقُ: تُمْلأ حَتَّى تَتَصَبَّبَ].

(ج) ذُمومٌ.

0 ورجلٌ ذَمُّ: مَذْمُومٌ.

\* اللَّهُ اللُّفُرطُ الهُزالِ شِبْه الهالِك.

و: مأدُبَةُ الطَّعام أو العُرْس.

و: العَهْدُ.

\* الذَّمَّة: المَرَّةُ مِنَ الذَّمِّ.

o وبِئْرٌ ذَمَّةٌ: قَليلَةُ الماءِ.

و: غَزيرَةٌ. (ضِدُّ). وفي خَبَر البَراءِ: " فأتيْنَا على بِئْر ذَمَّةٍ فَنَزلنا فيها".

وفي "المحكم" قال الشّاعرُ:

تُرَجِّى نائلاً مِنْ سَيْبِ رَبِّ

له نُعْمَى، وذَمَّتُه سِجالُ

قال ابنُ سِيدَه: قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَعْنِى به الغَزيرَةَ والقَلِيلةَ الماء، أى: قَليلُه كَثيرٌ.

(ج) أَذُمُّ، وذَمُّ، وذِمامٌ. قال ذُو الرُّمَّةِ ــ يَصِفُ إبلاً غارَتْ عُيونُها مِن الكَلال ـ:

عَلَى حِمْيَريَّاتٍ كَأَنَّ عُيونَها

ذِمامُ الرَّكايا أَنْكَرَتْها المواتِحُ

[حِمْيَريّات: يعنى إبلاً نَسَبَها إلى حِمْيَر؛

أنكرتْها: أخرجَتْ ما فيها؛ المواتِحُ: جَمْعُ

الماتِحَةِ، وهي: النَّاقةُ التي تَسْتَقِي].

\* الدِّمَّةُ: العَهْدُ. وفي القرآن الكريم: ﴿ لَا

يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً ﴾.

(التوبة/١٠)

وفى خَبَرِ عَلى لَ كَرَّم اللهُ وَجْهَه -: "نِمَّتِى رَهِينَةٌ، وأَنا به زَعِيمٌ".

و: الأمانُ. وفى الخَبر عن أبى هُرَيْرَة - رضِيَ الله عنه - أنّ النَّبيّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - قال: "... وذِمَّةُ المُسْلِمين واحِدةٌ يسْعَى بها أَدْناهُم".

وفيه أيضًا: أنّ النّبيّ - صلّى اللهُ عليه وسلّم - قالَ: "اللّهم أَنْتَ الصّاحِبُ في السّفَرِ والخليفةُ في الأَهْلِ... اللّهم أصْبِحْنا بنصْح واقْلِبْنا بذِمّةٍ".

وقال ذو الرُّمَّةِ \_ وذَكَر إبلاً \_:

بلا ذِمَّةٍ مِنْ مَعْشَرِ غَيْرِ قومِها

وغير صُدورِ السَّمْهَرِىِّ المُّقَوَّمِ [السَّمْهَرِىِّ: الرُّمْحُ؛ يعنى: أنها إنّما رَعَتْ بذمَّةِ قَوْمِها وبرماح قَوْمِها].

وـــ: الكَفالةُ.

و: الضَّمانُ.

وـــ: الحُرْمَةُ.

و: الحَقُّ. يُقال: فلانٌ لَه ذِمَّةٌ.

و..: القَوْمُ المُتَعاهِدُونَ.

و: التَّذَمُّمُ مِمَّنْ لا عَهْدَ له.

و...: مَأْدُبَةُ الطَّعامِ أو العُرْسِ. يُقال: لَهُمْ

وفي "الجيم" قال الشّاعِرُ:

إنِّي لَتَأْتِي أَبْعَدَ الحَيِّ ذِمَّتِي

إذا وَرَقُ الطَّلْحِ الطَّوالُ تَحَسَّرا و- (عند الفُقهاء): مَعْنَى يَصِيرُ الإنسانُ به أَهْلاً لوجُوبِ الحَقِّ له أو عليه.

ويُقال: في ذِمَّتِي لَكَ كذا.

ويُقال: فلانٌ في ذِمَّةِ الله: للتَّرَحُّمِ عَلَى مَنْ ماتَ.

(ج) ذِمامٌ، وذِمَمٌ.

وأَهْلُ الذَّمَّةِ: المُعاهَدونَ من أهلِ الكتابِ
 ومَنْ جَرَى مَجْراهُم.

وفى الخَبر: "لا تَشْتروا رَقيقَ أَهْلِ الذِّمَّة وَأَرْضِيهِمٍ".

وفى خَبر سَلْمان: "قِيلَ له: ما يَحِلٌ من ذِمَّتِنا". (أراد مِن أَهْل ذِمَّتِنا، فحذَف المضاف).

٥ وبراءة الذّمنة : شهادة بالخُلُو مِن السَّوُولِيّة الجنائيّة . (لج)

و الذَّمَّةُ المالِيَّةُ: مجموعةُ الحُقوقِ
 والالتزاماتِ لشَخْص مّا. (لج)

الدَّمّيُّ: المُعاهَدُ الذي أُعْطِى عَهْدًا يَالْمَنُ
 به عَلَى ماله وعِرْضِه ودِينِه. وهى ذِمّيتٌ.

وَالذَّمَيَّةُ: فِرْقَةٌ مِنْ غُلاةِ الشَّيعةِ. قيل: لُقَبُوا بذلك لأنَهم ذَمُوا محمَّدًا - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنَّ عَلِيًّا هـو الإله، وقد بَعَثه لِيَدْعُو النَّاسَ إليه، فَدَعا إلى نَفْسِه.

«الذَّميمُ: شَىءُ كالبَثْرِ الأَسْوَدِ أَو الأَحْمَرِ، شَيءُ كالبَثْرِ الأَسْوَدِ أَو الأَحْمَرِ، شُبِّه بِبَيْضِ النَّمْلِ، يَعْلُو الوجوة والأُنوفَ مِنْ حَرِّ أَوْ جَرَبٍ. وفي "اللِّسان" قال الحادِرةُ:

وَتَرَى الذَّميمَ عَلَى مراسِنِهِمْ

غِبَّ الهِياجِ ، كَمَازِنِ النَّمْلِ واحدتُه : ذَميمَةٌ.

و ... شَى تُ يَخْرُجُ مِنْ مَسامً المارِنِ (المُنْخُر) كَبَيْضِ النَّمْلِ، وبه فُسِّرَ بيتُ الحادِرة السَّابِقُ.

و…: الذى يَخْرِجُ مِنَ الأَنْفِ مِن القَشَفِ. و…: البَياضُ على أَنْفِ الجَدْي. (عن كُراعٍ) وفي "اللّسان" قال أبو زُبَيْدٍ:

تَرَى لأخْفافِها مِنْ خَلْفِها نَسَلاً

مِثْلَ الذَّميمِ على قُرْمِ اليعاميرِ [اليعاميرُ: واحدها يَعْمورٌ، وهو الجَـدْى، وقُرْمُها: صِغارُها].

و: الماءُ المَكْروهُ. وفي "اللّسان" أنشد ابنُ الأَعْرابي للمَرَّارِ - وذكر قَطاةً -:

مُواشِكَةٌ تَسْتَعْجِلُ الرَّكْضَ تَبْتَغِي

نَضَائِضَ طَرْقِ ماؤُهُنَّ ذَميمُ [مُواشِكَةٌ: مُسسْرِعَةٌ؛ رَكْضُها: ضَسِرْبُها بِجَناحِها؛ النَّضائِضُ: بقيَّةُ الماءِ؛ واحدتُها نَضِيضَة؛ الطَّرْقُ: المَطْروق].

و-: البَوْلُ.

و : المُخاطُ الذي يَذِمُّ من قَضيبِ التَّيْسِ. و : اللَّبَنُ الذي يَذِمُّ مِنْ أَخْلافِ الشَّاةِ. وقيل: ما يَسيلُ على أَفْخاذِ الإبلِ والغَنَمِ وضُروعِها مِنْ أَلْبانِها. وبه فُسِّر بيتُ أبي زُبَيْد السابق.

و…: النَّدَى. وبه أيضًا فَسَر ابنُ دُرَيْدٍ بَيْتَ أبى زُبَيْد السابق، وتكون اليَعامِيرُ ضَرْبًا من الشَّجَر.

وقيلَ: نَدًى يَسْقُطُ باللَّيلِ عَلَى الشَّجَرِ فَيُصيبُه التُّرابُ، فَيَصيرُ كَقِطَعِ الطِّينِ.

(ج) ذِمامٌ.

o وَبِئْرٌ ذَمِيمٌ: ذَمَّةٌ.

\*الذَّميمَـةُ: الزَّمانَـةُ تَمْنَـعُ مِـنَ الخـروجِ. يُقال: به ذَميمَةٌ.

o وبئرٌ ذَميمَةٌ: ذَمَّةٌ.

\* اللُّذِمُّ: المذمومُ الذَّميمُ.

0 وشيءٌ مُذِمٌّ: مَعيبُ.

\* مِذَمٌّ - يُقال: رَجُلٌ مِذَمٌّ: لا حِراكَ بهِ.

\* مُذَمَّمٌ - يُقال: رَجُلٌ مُذَمَّمٌ: مَذمومٌ جدًّا.

o ومكانٌ مُذَمَّمٌ: مُحَرَّمٌ له ذِمَّةٌ وحُرْمَةٌ.

«اللَّدَّمَّةُ: اللَّالمَةُ. يقال: إنَّه لَطَويلُ المَدَّمَّةِ.

ويقال: قَضَى مَذَمَّتَهُ: أَحْسَنَ إلَيْهِ لِئلا يُذَمَّ. ويقال: البُخْلُ مَذَمَّةٌ.

\* المَدَّمَّةُ، والمَدِمَّةُ: الحَقُّ. وفى الخَبرِ عن حَجّاجٍ الأسْلَمِيِّ - رضِي اللهُ عنه -: أَنَّ رَجُلاً من أَسْلَم قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما يُذْهِبُ عنِّى مَذَمَّةَ الرَّضاعِ؟ قال: "غُرَّةُ عَبْدٍ أَو أُمَةٍ".

أراد بِمَذَمّة الرَّضاعِ: الحَقَّ الـلاَّزِمَ للمُرضعة بسببه.

و—: الحُرْمَةُ. يُقال: أَذْهِبْ عَنْكَ مَذِمَّتَهُم بشَيءٍ؛ أَعْطِهم شيئًا فإنَّ لهم ذِمامًا.

ويُقال: أَخَذَتْنى منه مَدَمَّة، ومَذِمَّةُ؛ أى: رقَّةٌ وعارٌ من تَرْكِ الحُرْمَة.

٥ ورَجُـلُ مَذِمَّـةُ، وذو مَذِمَّـةٍ: كَـلُّ على
 النَّاس.

ذم هـ

شِدَّةُ الحَرِّ ، وأثرُه في الدِّماغ.

قال ابنُ فارِس: " الذَّالُ والميمُ والهاءُ ليس أصلاً ولا منه يَصِحّ ".

\* ذُمَهَ اليومُ ـُ ذَمْهًا: اشْتَدَّ حَرُّه. (وانظر:

دم هـ، رم هـ، زم هـ).

\* **ذَمِهَ** اليومُ —َ ذَمَهًا: ذَمَهَ.

و\_ الحَرُّ: اشتدً.

و\_ فلانٌ: تَحَيَّر.

و: أَلِم دِماغُه مِن حَرِّ.

ويقال: ذَمَهَتْهُ الشَّمْسُ؛ إذا آلَمَتْ دِماغَه.

و\_ بالحَرِّ: اشتدَّ عليه وألِمَ دِماغُه منه.

\* أَذْمَهَتِ الشَّمسُ فلانًا: آلَمَتْ دِماغَهُ.

ذ م و ـ ى

١- الحَركَةُ. ٢- بَقيَّةُ الرُّوحِ في

المَذْبوح. ٣- المرَضُ الطَّويلُ.

قالَ ابنُ فارِسٍ: "الذَّالُ والميمُ والحَرْفُ المعتَلُّ أصْلٌ واحِدٌ يدلُّ على حَرَكَةٍ".

\* ذَما الشَّيءُ ـُـ ذُمُوًّا: تَحَرَّكَ.

\* ذَمَى اللَّذْبوحُ بِ ذَمًا، و ذَماءً: تَحَرَّكَ.

و العَليلُ ذَمْياً: أَخَذَهُ النَّزْءُ فَطالَ عَلَيْهِ قَلَقُ المَوْتِ وكَرْبُه، يُقال: ما أَطْوَلَ ذَماءه. (عن الأصمعيّ).

و\_ ذَماءً: طالَ مَرَضُهُ.

و\_ فلانٌ ذَمَيانًا: أَسْرَعَ.

وـــ: مَشَى أو سارَ.

و\_ الشَّىءُ ذَماءً، وذُمِيًّا : ذما.

و: خرجَتْ منه ريحٌ كَريهةٌ.

و\_ لفلان من فلان شيءٌ: تَهَيَّأ.

يُقال: خُذْ مِنْ فُلان ما ذَمَى لك.

و الرِّيحُ فلانًا ذَمْيًا: آذتُه. (عن أبى حنيفة الدِّينوريّ). يقالُ: ذَمَتْنِي ريحُ كَذا.

قال خِداش بنٌ زُهَير:

سَيُخْبِرُ أَهْل وَجِّ مَنْ كَتَمْتُمْ

وتَذْمِى مَنْ أَلَمَّ بِها القُبورُ وفي "اللّسان" أَنْشَدَ أبو عَمْرو:

لَيْسَتْ بِعَصْلاءَ تَذْمِي الكَلْبَ نَكْهَتُها

ولا بعَنْدلَةٍ يَصطكُّ ثَدْياها [العَصْلاءُ: اليابسةُ لا لَحْمَ عليها؛ العَنْدَلَةُ: الضَّخْمةُ الثَّدْيَيْن].

وفيه أيضا قال الشَّاعِرُ:

يا بئْرَ بَيْنُونَةَ لا تَذْمِينا

جِئْتِ بأرواح المُصَفَّرينا

[بَيْنُونَة: مَوْضِعٌ بين عُمان والبَحْرَيْن؛ المُصَفَّرين، يعنى: الموتى].

ويُقال: ذَمَتْه رِيحُ الجِيفَةِ؛ إذا أَخَـدَتْ بِنَفْسِه.

وفي "اللّسان" قال البَعِيثُ:

إذَا البييضُ سافَتْهُ ذَمَى فى أنوفِها صُنانٌ ورِيحٌ من رُغاوَة مُخْشِمِ [مُخْشِمُ: مُنْتِنٌ].

وفيه أيضًا أنشد:

إذًا ما ذَمَتْنِي رِيحُها حينَ أَقْبَلَتْ فَكِدْت ـ لِما لَاقَيْتُ مِنْ ذَاكَ ـ أُصْعَقُ وِ ... فَكِدْت ـ لِما لَاقَيْتُ مِنْ ذَاكَ ـ أُصْعَقُ وِ ... وأنكره أبو و ... وقَلَتْه. (عن أبى زيد). وأنكره أبو مالك، وقالَ: ذَمَتْ في أَنْفِه الرِّيحُ؛ إذا طارَتْ إلى رأسِه.

\* **ذَمِيَ** الْمَذْبُوحُ كَ ذَمَاءً: ذَمَى.

و\_ الرَّجُلُ: طالَ مَرَضُه.

و لفُلان من فُلان شيءٌ: ذَمَى. يُقال: خُذْ مِنْ فُلان ما ذَمِيَ لك.

\* ذُمُوَ الرَّجُلُ ـُ ذُمُوًّا: تحامَلَ ببَقِيّة نفْسِه حتَّى يموتَ فى غير المُوْضِعِ الذى رُمِىَ به. \* الْأَمْسَى الرَّامِسَى الرَّامِسَى رَمِيَّتَه: لم يُصِبِ المَقْتُلَ فَيُعَجِّلُ بِقَتْلِه. قال أُسامةُ الهُذَلِيّ \_ يصِفُ صَيْدًا وصائِدًا \_:

أَنابَ وقَدْ أَمْسَى عَلَى الماءِ قَبْلَه أُقَيْدِرُ لا يُذْمِى الرَّمِيَّةَ راصِدُ

[أنابُ: أَتَى الماءً].

ويروى: "لا يُنْمِي".

وفى "اللِّسان" قال الشَّاعِرُ:

وأفْلَتَ زَيْدُ الخَيْلِ مِنَّا بطَعْنَةٍ

وقَدْ كانَ أَذْمَاهُ فَتَى غَيْرُ قُعْدُدِ ويُقالُ: أَذْمَى فلانٌ فلانًا: وَقَدْه وتَرَكَهُ برَمَقِه. (عن أبى زيد).

\* اسْتَذْمَى الشَّىءَ: طَلَبه.

يُقال: اسْتَذمَى فلانٌ ما عِنْدَ فُلان.

وـــ: تَتَبَّعَه وأَخَذَه.

\*الدُّامِى: الرَّمِيَّةُ تُـصابُ، فَيَـسوقُها صاحِبُها فَتَنْساقُ مَعَه.

\* ذامِيَةٌ - يُقال: ذامِيَةٌ من النَّاس كالهَمَلِ. وقيل: الذَّاميةُ: بقيَّةُ النَّفْسِ.

«الذَّمَى: الرَّائِحَةُ المُنْكَرَةُ المُنْتِنَةُ.

«الدَّماءُ: الحَرَكَةُ.

قال أَبُو عَلِىّ: هَمْزَةُ الذّماءِ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ يَاءٍ وَلَيْسَتْ بِهَمْزَةٍ كَمَا زَعَمَ قَوْمٌ، بدلاَلةِ ما حَكاهُ أَبو عُبَيْدٍ مِن قَوْلِهِمْ: ذَمَى يَدْمِى. وَلَا لَهُ وَلَهُمْ: ذَمَى يَدْمِى. وَلَا الضَّبُ وَ اللَّذِبوحِ. يُقال: الضَّبُ أَطُولُ شَيْءٍ ذَماءً. (عن شَمِر).

وَفَى الْمَثَل: "أَطُولُ ذَماءً مِن الضَّبِّ، ومِن الحَيَّة، ومِن الأَفْعَى، ومِن الخُنْفُساء".

وقال المَيْدانِيّ: الذَّماءُ: ما بَيْنَ القَتْلِ إلى خُروج النَّفَس، ولا ذَماء للإنسان.

وقيل: هـو شـدَّةُ انْعقادِ الحَياةِ بعـد الدَّبْح. قال أَبو ذُؤَيْبٍ ـيصف صائدًا وصَيْدَه ـ:

فأَبدَّهُنَّ حُتُوفَهُنَّ فَهَارِبٌ

بذَمَائِهِ أَوْ بارِكٌ مُتَجَعْجِعُ

[أَبَدَهُنَّ: قَتلَهُنَّ بُدُدًا، أَى: كُلِّ واحدةٍ

بسَهْمٍ؛ المُتَجعْجِعُ: السَّاقطُ المصروعُ اللاَّصِقُ

بالأرْضِ].

ويقال: فلانٌ باقى الدَّماء؛ إذًا طالَ مَرَضُه. (على التَّشْبيه)

قال الجَوالِيقِي: هو فارسيّ معرّب.

وـــ: قوَّةُ القَلْبِ.

قال المَرَّارُ بنُ مُنْقِذٍ:

وقاتِلَتي بَعْدَ الذَّماءِ وعائِدٌ

عَلَىَّ خَيالٌ مِنْكِ مُذْ أَنا يافِعُ قال البَكْرِىّ: يريدُ بعد الكِبَرِ وبعد أن لم تَبْقَ من النَّفْس إلاّ بقيَّة.

وقال أبو العلاء المُعَرِّىّ:

خَلِّني يا أَخِيَّ أَسْتَغْفِرُ اللَّـ

ـهَ فلَمْ يَبْقَ فِيّ إلاّ الذَّماءُ

وـــ: هَشْمُ الرَّأْسِ.

و\_: الطُّعْنُ الجائِفُ.

«المَدْماةُ: الذّامِي.

# الذَّالُ والنَّونُ وما يَثْلُثُمُما

ذ ن ب

(فى العبريّة denneb ( زِنِّيَــڤْ): قَطَعَ الذَّنَبَ. وفى السريانيّة danneb (دَنِّڤْ) : جعل له ذَنبًا. وفى الحبشيّة zanab (زَنَبْ)، وفى العبريّة danā (زَانَاڤْ)، وفى العبريّة donbā (دُنْبَا)، وفى السريانيّة donbā (دُنْبَا)، وفى الآراميّـة :

zimbatu (زمْبَتُو) : ذَنَبٌ، ذَيْلٌ).

١- مُؤخَّرُ الشّيءِ.
 ٣- الحَظُّ والنَّصيبُ.

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والنُّونُ والبَاءُ أُصولُ ثَلاثَةً، أَحَدُها: الجُرْمُ، والآخَرُ: مؤخَّرُ الشَّيءِ، والثَّالِثُ: كالحَظِّ والنَّصِيبِ".

\* ذَنْبَه ئِ ذُنْبًا: أصابَ ذَنْبَه.

و : تَلاه واتَّبَعَ دُنابتَه، فَلَم يُفارِقْ أَثْرَه. يُقال: مَرَّ يَدْنِبُهُ ويَدْبُرُه.

ويُقال: ذَنَبْتُ القَوْمَ، والطَّريقَ، والأرضَ. وفي "الصّحاح" قال الكِلابيّ:

« وجاءَتِ الخَيْلُ جَميعًا تَذْنُبُهُ »

ويُقال: السَّحابُ يَذْنِبُ بَعْضُه بَعْضًا. وفي "الأساس" قالَ الشَّاعِرُ:

تَنَضَّبَ بِالغَوْرِ ذَاتَ العِشا

أَي يَذْنِبُ مِنْهُ صَبِيرٌ صَبِيرًا
 [تَنَضَّبَ هنا: ارتفعَ؛ الصَّبيرُ: السَّحابُ
 الأبيضُ].

و الأرضَ: جَعَلَ لها مَذانِبَ ومَجارِيَ. وفى خبر ظَبْيانَ: "وذَنَبُوا خِسْانَهُ" (الخِشانُ: مَا خَشُنَ مِنَ الأرض).

«**ذَنِب**: طالَ ذنَبُه، فهو أَذْنَبُ.

يقال: ضَبٌّ أَذْنَبُ.

\*أَذْنَبَ فلانُّ: ارْتَكَبَ ذَنْبًا. وقيل: صارَ ذا ذَنْبِ.

قيل: إنه مِنَ الأفعالِ التي لَمْ يُسْمَعْ لَها مَصْدَرٌ عَلَى فِعْلِها لَانَّـهُ لَمْ يُسْمَعْ لَها إِذْنابٌ.

وفى خَبَرِ عَلِىً - رضى الله عنه - قال: قال رَسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "مَنْ أَذْنَبَ فِى الدُّنْيا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ، فاللَّهُ أَعْدَلُ مِن أَن يُتَنِّىَ عُقوبَتَه علَى عَبْدِهِ، ومَن أَذْنَبَ فَى الدُّنْيا فستَرَ الله عليه وعَفا أَذْنَبَ ذَنْبًا في الدُّنْيا فستَرَ الله عليه وعَفا عنه قلاً أَكْرَمُ مِن أَن يَعودَ فِي شَيءٍ قَدْ عَفا عنه".

وقال خُفاف بن نُدْبَة \_ يَرْثِى صَخْرًا ومُعاوِية ابنى عَمْرو بن الشَّريد \_:

وعَبَّاسٌ يُدِبُّ لِيَ الْمَنايا

وَمَا أَذْنَبْتُ إِلاَّ ذَنْبَ صُحْرِ [عَبَّاس، يعنى: العبّاس بن مِرْداس؛ صُحْر \_ وقيل: صَخْر \_: اسمُ أخت لُقمانَ بن عادٍ أو ابنتِه، وكان قتلها دون ذَنْبٍ جَنَتْه]. وقال المُتَنَبِّي \_ يخاطِبُ كافورًا \_:

وتَعْذْلُنى فيك القَوافى وهِمَّتى

كأنّى بمدحٍ قبل مَدْحِكَ مُذْنبُ وـ الفرسُ والنّاقَةُ ونحوهما: مَدّت ذَنبها لتَأَلُّمها من الطّلْق، فهى مُذْنِبٌ. (عـن أبـى عمرو الشيباني).

\*ذَانَبَتِ الفَرَسُ والنّاقةُ ونحوهُما عند ولادِها: ارْتَفَعَ عَجْبُ ذَنَبها وعُكُوتُهُ؛ لوقوع وَلَدِها في مُلْتَقَى الوَركَيْن مِنَ البَطْن،

ودنو خُروجِ السِّقيِ. (السِّقْيُ: جِلْدَةٌ فيها ماءٌ أَصْفَر).

\* ذُنَّب الضَّبُّ: أَخْرَجَ ذَنَبَه مِن أَدْنَى الجُحْرِ، وَرَأْسُهُ فِى دَاخِلِهِ، وذَلكَ فِى الحَرِّ.

و...: ضَرَبَ بِذَنَبِهِ مَن يُرِيدُه، مِن مُحْتَرِشٍ أَوْ حَيَّةٍ.

و الجَرادُ ونحوُه: غَرَّزَ ذَنَبَهُ لِيَبيضَ. يُقال: ذَنَّبَ الفَراشُ والجَرادُ، وذَنَّبَتِ الضِّبابُ. قال خِداشُ بن زُهَيْرِ:

تَفْسُونَ مِنْ تَحْتِ أَثْوابٍ لَهَا عَتَبٌ

فَسْوَ الضِّبابِ إِذَا هَمَّتْ بِتَذْنيبِ وـــ الفَرَسُ والناقة ونَحوُهما: أَذْنَبَتْ. فهى مُذَنِّب.

و البُـسْرُ: أَرْطَـبَ مِـن جِهَـةِ ذَنَبـهِ. (مَجازُ).

> و— الحارِشُ الضَّبُّ: قَبَضَ على ذَنَيهِ. و— فلانٌّ الدَّابَّةَ: أَخَذَ بِذَنَيها.

و الأرضَ: ذنَّبها. وبه روى خبر ظَّبْيانَ: "وذَنَّبُوا خِشانَه".

و\_ الشَّيَّ : جَعَلَ لَهُ ذَنَبًا.

ويُقال: ذَنَّبَ عِمامَتَه: أَرْخَى فيها شَيْئًا كَالذَّنَبِ.

و\_ الكِتابَ: أَلْحَقَ بِهِ تَتِمَّةً.

ويُقال: ذَنَبْتُ كَلامَه: تَعَلَّقْتُ بأَذْنابِهِ وأَطْرافِهِ.

\* تَدَانَبَ السَّحَابُ وغَيْـرُه: تَبِـعَ بَعْـضُه بَعْضًا.

\* تَذَنَّبَ المُعْ تَمُّ: ذَنَّبَ عِمامَتَهُ، وذَلكَ إِذَا أَفْضَلَ مِنْها شَيْئًا فَأَرْخاهُ كالذَّنَبِ.

و— فلانٌ عَلَى فُلانِ: تَجَنَّى وتَجَرَّمَ. و— الطَّريقَ ونَحْوَه: جَاءه مِن جِهَة دَّنَبـهِ. يُقال: تَذَنَّبَ الوادِى.

قال ابْنُ مُقْبِل:

بَلْ هَلْ تَرَى ظُعُنًا كُبَيْشَةُ وَسُطَها

مُتَذَنِّباتِ الخَلِّ مِن أَوْرالِ الظُّعُن: جمع ظَعِينَة، وهي المَرْأَة في الهَوْدَج حين الرَّحيل؛ كُبَيْهة: اسم صاحبته؛ الخَلُّ: الطَّريق النَّافذ بين الرَّمال المتراكمة؛ أَوْرال: موضِعٌ دُونَ مكَّة].

\* اسْتَذْنَبَ الأَمْرُ: تَمَّ واسْتَتَبَّ.

و\_\_ فلانٌ الدَّابَّةَ: كان عند ذَنَبِها في مَسيرِها.

## قال رُؤْبةُ :

- « مُسْتَصْدِرًا عَنْ مَنْهَل أَوْ ناهِــلا »
- « شَلَّ الأَجيرِ اسْتَذْنَبَ الرَّواحِلا «

[المستصدرُ: الصَّادرُ عَنِ المَّنْهَ لِ وقد شَرِبَ

منه؛ النَّاهِلُ: العَطْشَانُ؛ الشلُّ: الطَّرْدُ].

و فلانًا وغيرَهُ: تَبِعَهُ فَلَمْ يُفارِقْ أَثَرَه.

وـــ: تَجنَّاه.

و. وَجَدَهُ مُذْنِبًا، أو نَسَب إليه ذَنْبًا.

\*التَّذْنوبُ، والتُّذْنوبُ - الفتحُ لتميم والضَّمُّ لبنى أسد -: البُسْرُ الذي قد بَدا فيه الإرْطابُ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهِ. يُقال: جَاءنا بتُذْنُوبِ.

وقيل: الرُّطَبُ (عن الأصمعيِّ)، واحدته بهاء.

وفى خَبَر ابن المُسَيِّب: "كَان لا يَرَى بالتَّدْنوب أَنْ يُفتَضخَ بأْسًا". (يُفْتَضخ: يُتَّخذ عصيرًا)

وفي "الجَمْهرة" قال الرَّاجِزُ:

\* فَعَلِّق النَّـوْطَ أَبـا مَحْبـوب

إنَّ الغَضَى لَيْس بذِى تَدْنوبِ
 [النَّوطُ: الوعاءُ].

«الذَّنائِبُ: مَوْضِعُ بنَجْد وهـو على يَسارِ طَريق مَكَّة (عن ابن بَرِّئِ) وقيل: عَنْ يَسارِ فَلْجَة للمُصْعِدِ إلى مَكَّة ، وفيها كانت مَنازِلُ بَنِي ربيعَة بن وائل، وبها قَبْر كُلُيب أخى مُهُلْهل.

وقيل: ثَلاثُ هَضَباَتٍ بنَجْد، وقيل: أَرْضُ بَنِى البِكَّاءِ علَى طَرِيقِ البَصْرَةَ إلى مكَّةَ، ويُنْسَبُ إِلَيْها مِن أَيَّامِ العرب حَرْبُ البَسوس.

قال مُهَلْهِلُ بن رَبِيعَةَ \_ يَرْثي أخاه كُلَيْبًا \_:

فَإِنْ يَكُ بِالذَّنائِبِ طَالَ لَيْلِي

فَقَدْ أَبْكِي عَلَى اللَّيْلِ القَصيرِ فَلـو نُبشَ المَقاسِرُ عَنْ كُلَيْبٍ

فَيُخْبِرَ بِالذِّنائِبِ أَىُّ زِيـرِ [الليلُ القَصيرُ، يُريدُ: ليالى السُّرُورِ لِأَنَّهَا قَصيرَةٌ؛ أَىّ زِير، يعنى: زِيرَ النِّساء، الذي يُخالِطُهُنّ].

وقال كُثِّيِّرٌ ـ يمدحُ يزيدَ بن عبد الملك ـ:

أَمِنْ آل سلْمَى دِمْنَةٌ بالذَّنائِبِ

إِلَى البيثِ مِن رَيْعانَ ذَاتِ المَطارِبِ
[البيث: جمعُ مَيْثاء، وهي الأرضُ الليَّنَةُ أو الرَّمْلَةُ
السَّهْلَةُ؛ رَيْعانُ: موضِعٌ؛ المطارِبُ: الطُّرقُ الصَّغارُ].
وقال الكُمَيْتِ:

أَوَقَفْتَ بِالرَّسْمِ المُحيلِ الدَّارِس

بَيْنَ الذَّنائِبِ فالبراق فَرَاكِس

[البيراق، وراكِسُ: موضِعان].

«الدِّنابُ: عَقِبُ الشَّىء ومُؤَخَّرُه.

قال عَدِيّ بن زَيْد:

فَمَنْ يَهْدِى أَخًا لِذِنابِ لَوِّ

فأرْشُوه فإنَّ اللَّهَ جَارُ ويُقال: رَكِبَ المَاءُ ذِنابَ الوادِى، والنَّهْرِ، أى: أواخِرَه. (مجان)

> ومن المجاز قولهم: رَكِبَ ذِنابَ الدَّهرِ. قال النَّابِغَةُ:

ونُمْسِكْ بَعْدَهُ بِذِنابِ عَيْشِ أَجَبِّ الظَّهْرِ لَيْسَ لَهُ سَنامُ [أَجَبِّ الظَّهر: لا سَنام له].

و…: خَيْطٌ يُشَدُّ بِهِ ذَنَبُ البَعيرِ إلى حَقَبِهِ؛ لئلاَّ يخْطِرَ بِذَنَبِهِ، فَيُلَطِّخَ تُوْبَ راكِبِهِ.

و: مَسيلُ الماء إلى الأَرْض.

وقيل: مسيلُ ما بَيْنَ كُلِّ تَلْعَتَيْنِ على التَّشْبِيه بذلك.

قال ابنُ مُقْبِل \_ يصِفُ كتائِبَ \_:

مُتَفَضّخاتٍ بالحَميم كأنَّما

نُضِحَتْ لُبودُ سُروجِها بذِنابِ [متفضّخاتٌ: سائِلاتٌ؛ الحَمِيمُ هنا: العَرَقُ].

و: مُؤْخِرُ العَيْنِ (مجاز). يُقال: نظر إليه بِذِنابِ عَيْنِه.

(ج) ذنائِبُ

و…: مَوْضِعٌ ورد في قَوْل سِنان بن أبي حارِثَةَ: مِنَّا بشَجْئَةَ والدُّنَابِ فَوَارِسُ

وعُتَائِد مِثْلُ السَّرارِ اللَّظْيِمِ [شَجْنة، وعُتائد: مَوْضِعان ؛ السَّرار: آخر ليلة فى الشهر].

«الذُّنابَى: الذَّنَبُ. قال النَّمِرُ بِنُ تَوْلَبٍ - يصفُ فرَسًا -:

جَمُومُ الشَّدِّ شَائِلَةُ الذُّنابَي

تَخَالُ بَيَاضَ غُرَّتِها سِراجا [الشَّدُّ هنا: العَـدْو؛ جَمـومُ الـشَّدِّ، يعنـى: متدفَّقة في عَدْوها لا تَفْتُر؛ شائِلَةٌ: رافِعةٌ].

ويُقال: هُمْ ذُنابَى فُلانٍ، أَىْ: أَتْبَاعُه. قال جرير \_ يهْجُو رَبِيعَةَ الجوع بن مالِك \_:

بأى قديم يا ربيع بن مالكِ

وأنْتُمْ ذُنَابَى لا يَدانِ ولا صَدْرُ و—: قَصْدُ الطَّرِيقِ. وفى الخَبَر: "مَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابَى طَرِيقٍ فَهُو مِن أَهْلِهِ".

و: مَنْبِتُ ذَنَبِ الطَّائِرِ.

٥ و دُنابَى الطَّائِر: دَنَبُه، وهى أَكْثُرُ مِنَ
 الـدُنَب، قال الرِّياشِيّ: الـدُنابَى لِـنِى
 الجناح والـدُنَبُ لِغَيْرِه، وربما اسْتُعِيرَ
 الدُّنابَى لِلْفَرَس.

وفى جَنَاحِ الطَّائِرِ أَرْبَعُ ذُنابَى (ريشات) بعد الخَوَافي، ولَعَلَّه الجُنَيْج.

\* الذُّنابة: التَّابعُ.

و\_ مِن النَّعْل: أَنْفُها.

(ج) ذنائِبُ.

«الذُّنَابَةُ، والدُّنابَةُ مِن كلِّ شيءٍ: آخرُه. ويُقال: رَكِبَ الماءُ ذُنابَةَ الوادِي والنَّهْرِ. ومِن المجاز قولهم: رَكِبَ ذُنابةَ الدَّهْر.

وـــ: الجَدُولُ يَسِيلُ عن الرَّوضَةِ إلى غيرها.
 وقيل: مَسِيلُ ما بين التَّلْعَتَيْن.

أو هو المسيلُ في الحَضِيضِ، لَيْس بِخَدِّ واسِع.

وقالَ الكِلاَبِيُّ في طَلَبَ جَمَلِه: "اللَّهُمُّ لا يَهُدِيني لِذِنابَتِه غَيْرُكَ ".

و—: القَرابَةُ والرَّحِمُ.

و: مُؤْخِر العَيْن. يُقال: نظر إليه بذِنابةِ عَيْنِه.

(ج) ذنائِبُ

\*الذَّنْبُ: الإِثْمُ والمَعْصِيَةُ والجُرْمُ. قيل: الذَّنْبُ مَأْخُودٌ مِنَ الذَّنْبِ، وهو الذَّيْلُ.

وقيل: إنَّهُ مأْخُوذٌ مِنَ السَّىءِ الدَّنِيءِ الخَسِيسِ الرَّذْل.

و: المُحَرَّم من الفِعْل.

وفى القرآن الكريم: ﴿ وَلَمْ عَلَى ذَنْبُ فَأَخُونِ ﴾ (الشعراء/ ١٤) عَنى فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴾ (الشعراء/ ١٤) عَنى بالذَّنْبِ هنا قَتْلَ الرَّجُلِ الذِي وكَزَهُ موسى عليه السَّلام فقَضَى عليه.

وفيه أيضًا: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنْ ِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾. (غافر/٣) وفي المثل: "مَا لِي ذَنْبُ إلاَّ ذَنْبُ صُحْر"

(صُحْر: ابنة لُقمان بن عادٍ أو أخته. وكان

قتلها دون ذَنْبِ جَنَته). يُضْرَبُ لكلٌ مَنْ يعاقبُ ولا ذَنْبِ له، ويُضربُ أيضا لمن يُجْزَى بالإحْسانِ سُوءًا.

وقال المُتَنَبِّى - يُعَزِّى عَضُدَ الدَّولة في عَمَّد -:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ لشَخْصٍ مَضَى

كانَ نَداهُ مُنْتَهَى ذَنْبِهِ

وقال أبو العلاء المعرِّيّ :

والنّجمُ تَسْتَصْغِر الأَبْصارُ صُورَته

والذَّنْبُ للطَّرْفِ لا للنَّجْمِ فى الصَّغَرِ
(ج) ذُنُوبٌ (جبج) ذُنوباتٌ. وفى القرآن الكَسرِيم: ﴿ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُرُ لَكُمْ لَلَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُرُ لَكُونَ لَكُونَكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُرُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُمْ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُرُ لَكُمْ اللَّهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُلِل

وفى خَبَر ابن مسعودٍ أنّ رسولَ الله ـ صلًى اللهُ عليه وسلّم ـ قال: "إيّاكم ومحَقَّراتِ الذُّنوبِ فَإِنَّهُنَ يَجْتَمعْنَ على الرَّجُلِ حتَّى لُمُلكْنَه".

وقال عَدِيُّ بن زَيْد \_ يصِفُ نساءً \_:

يُحَاذِرْنَ الوُشَاةَ عَلَى عَدِيً

وما قَرَفُوا عليه مِنَ الذُّنُوبِ

[قَرَف عليه: بَغَى وادَّعي].

وقال المُتَنَبِّي ـ وذَكَر سُهادَه ليلاً ـ:

أُقَلِّبُ فيه أَجْفاني كأَنّي

أَعُدُّ به على الدَّهْرِ الذُّنوبا

\* الذَّنَبُ: الذَّيْلُ.

وقيل: ذَيْلُ الحيَوانِ، وهو مأْخُوذٌ من الشّيءِ الدُّني الخُسِيسَ الرَّدْل.

وفى الخَبر: "نَهَى رَسولُ اللَّه \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ عن نَتْفِ أَذْنَابِ الخَيْلِ وَأَعْرافِها ونَوَاصِيها".

وفى المثل: "ما هُو إلاَّ ذَنَبُ الحِمَارِ" يُضرب مَثَلاً لِمَا لا يزيدُ ولا يَنْقُص.

وقال عدِى بن زَيْد \_ يصِفُ فرسًا \_:

لَهُ ذَنَبٌ مِثْلُ ذَيْلِ العَرُوسِ

عَلى شَبَّةٍ مِثْلِ جُحْرِ اللُّجَمْ [السَّبَّةُ: الاسْتُ؛ اللُّجَم: دُويْبَّة].

وقال الحُطَيْئة \_ يمدحُ قومًا مِنْ بَنِى سَعْد مَناة، عُرِفوا بِبَنِى أَنْفِ النَّاقَةِ بعد هذا اللَّه عَرِفوا بِبَنِي أَنْفِ النَّاقَةِ بعد هذا اللَّه -:

قَوْمٌ هُمُ الأَنْفُ والأَذْنابُ غَيْرُهُمْ

وَمَنْ يُسَوِّى بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنَبا؟

و—: مُؤْخِرُ العَيْن. (مجان). يُقال: نظَر إليه بذّنَب عَيْنه.

و—: التَّابِعُ. وفي خَبَر عليً \_ رضى الله عنه، وذَكر فِتْنَةً تكون في آخِر الزَّمان \_

قال: "فإذا كان ذلك ضَرَبَ يَعْسوبُ الدِّين بِذَنبِه". (أى: سار في الأرض مُسْرِعًا بأَتْباعِه).

ویُقال: جاء فلانٌ بذَنبه، أی: أَتْباعه، و: هو ذَنَبٌ لِفُلانِ، أی: تابعٌ له.

و—: مَسِيلُ مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ.

و\_ مِن السَّوْطِ: طَرَفُه.

ويُقال: ضرب فلانٌ بذَنَبه: أقامَ وتُبتَ.

و: أقام بأرْضِنَا وغَرَّزَ ذَنَبَهُ، أَى: أقامَ لا يَبْرَح، وأَصْلُهُ في الجَرَادِ. (مجاز)

و: بينهما ذَنَبُ الضَّبَ: شِبْهُ عداءِ
 وتَعارُض.

و: حَدِيثُه طَوِيلُ الذَّنَبِ: لا يَكادُ يَنْقَضِى، علَى المَثَل.

و: رَكِبَ ذَنَبَ الرِّيح: سَبَقَ فلم يُـدُرَك.
 (مجاز)

و: رَكِبَ ذَنَبَ البَعِيرِ: رَضِىَ بِحَظِّ نَـاقِصٍ مبخُوسِ. (مجاز)

و: اتَّبَعَ ذَنْبَ الأَمْرِ: تَلَهَّ فَ على أَمْرٍ قَدْ
 مَضَى.

و: كان ذلك على ذنب الدَّهْرِ، أى: آخِره.
 و: رَجُل وقَاحُ الدَّنبِ: صَابورٌ على الرُّكُوبِ.

ومن أقوالهم: عُقيلٌ طَوِيلَةُ الذَّنَبِ: لَمْ يُفَسِّه ابْنُ الأعرابيِّ. قال ابسن سِيدَهْ: وعندى أن معناه: أنَّها كثيرةُ رِكَاب \_ أو رُكوب \_ الخيْل.

و: اسْتَرْخَى ذَنَبُ الشَّيخِ: فَتَر شَيْبُهُ. وفي "الأساس" أنشد أبو عبيدة:

وأغْلَقَتْ بَابَهَا في القَصْر واحْتَجَبَتْ

عِنْدَ اليآسةِ مِنْ مالِي ومِنْ دَنَبِي ويُقال: وَلَّى الخمسينَ ذَنَبًا؛ إذا جَاوَزَهَا وأَرْبَى عليها. (مجاز). (عن يعقوب). وقال ابنُ الأَعْرَابيّ: قلتُ للكِلاَبيّ: كَمْ أَتَى عَلَيْكَ؟ فقال: وَلَّتْ لِي الخَمْسُونَ ذَنَبَها. ومن المجاز قولهم: رَكِب ذَنَب الدّهْرِ، ورَكِبَ المَاءُ ذَنَبَ الوادِي والنَّهْرِ: أواخِرَه.

(ج) أذنابً، وذَنَباتً، وذِنابً. وفي "الحماسة" قال سَعْدُ بن مالك ـ جَـدُ

وتَساقَطَ التَّنْواطُ والذَّ (م)

طرَفة بن العبد -:

نَباتُ إِذْ جُهِدَ الْفِضاحُ [التَّنْواطُ: مَا يُعَلَّقَ على الفَرسِ مِن إداوة ونحوها - كنى به هنا عن الدُّخَلاءِ والأَدْعِياء].

o وأذنابُ الأُمور: مآخيرُها.

ويُقال: أَذْنَابُ الأَوْدِيَة: أَسافِلُها. وفى الخبر: "يَقْعُدُ أَعْرابُها على أَذْنابِ أَوْدِيَتها، فلا يَصِل إلى الحجّ أحدُ".

وقال ابن مُقْبِل:

فَأَمْسَتْ بِأَذْنَابِ المِراخِ فَأَعْجَلَتْ

بُرَيْمًا حِجَاجُ الشَّمْسِ أَنْ يَتَرَجَّلا [المِرَاخُ، وبُرَيم: وادِيان؛ حِجَاجُ الشَّمْس: حاجِبُها، وهو طرفُها؛ تَرَجَّلَتِ الشَّمْسُ: ارْتَفَعَتْ عَنْ مَطْلَعِهَا قَلِيلاً].

وأذنابُ النّاسِ وذنباتُهم: أتباعُهم وسِفْلتُهم دُونَ الرُّؤساء، على المَثل.

٥ وَذَنَـ بُ البُـسْرَةِ وغيرِهـا مـن التَّمْـر:
 مُؤَخَّرُها.

0 وذَنَب الخَيْل ويُقال: أَذْناب الخَيْل : horsetails جَنسُ مِن نباتاتٍ عشبيّة مَن اللاَّزهريّات الوعائِيَّة (من أقارب السَّراخس)، من الفصيلة الكُنْبَاثِيَّة Equisetaceae ، تنمو في الأراضي الرَّطْبة. يضمُّ بضعة أنواع، منها كُنْباث الحقول Equisetum arvense، وهو عشب له سوقٌ جوفاء، غير مرغوبِ فيه، ويسمَّم الماشية التي ترعاه.



ذَّنَب الخيل

وذَنَبُ السِّرْحان (ذنب الذَّئْب): كناية
 عن الفَجْر الأول.

قال أبو العلاء المعرّى :

وبلادٍ وَرَدْتُها ذَنَبَ السِّرْ

حان بينَ المَهَاة والسِّرْحانِ هِاللَّذَنَبِانُ: نَبْتَةٌ ذَاتُ أَفْنانٍ طِوال غُبْرِ الوَرَق، تَنْبُتُ فى السَّهْلِ على الأرْض لا تَرْتَفِع، تُحْمَدُ فى المَرْعَى ولا تَنْبُتُ إلا فَى عامِ خصيبٍ.

وقال أبو حنيفة الدِّينوريّ: عُشْبُ له جَزَرةٌ لا تُؤكَلُ وقُصْبانُ مُثْمِرةٌ مِن أَسْفَلِها إلى لا تُؤكَلُ وقُصْبانُ مُثْمِرةٌ مِن أَسْفَلِها إلى أَعْلاها، وله وَرَقٌ مِثْلُ وَرَقِ الطَّرْخون، وهو ناجح في السَّائِمةِ، وله نُويْرَةٌ غَبْرا عُتَرْسُها النَّحْلُ، وتَسْمُو نحوَ القامَةِ، تُشْبعُ الثَّنْتانِ بَعِيرًا. وقيل: نَبْتُ لَهُ سُنْبُلُ في الشَّنْتانِ بَعِيرًا. وقيل: نَبْتُ لَهُ سُنْبُلُ في الثَّنْتانِ بَعِيرًا. وقيل: نَبْتُ لَهُ سُنْبُلُ في الطَّافِه كالذُّرةِ، وله قُصُبُ ووَرَقٌ، ومَنْبتُهُ أطرافِه كالذُّرةِ، وله قُصُبُ ووَرَقٌ، ومَنْبتُهُ بكلً مَكَانٍ ما خَلاَ حُرَّ الرَّمْل، وهُو يَنْبُت على سَاقٍ وسَاقَيْنِ. واحدَتُه بهاءٍ. قال أبو على سَاقٍ وسَاقَيْنِ. واحدَتُه بهاءٍ. قال أبو مُحَمَّد الحَذْلَهيُّ:

فى ذَنبانٍ يَسْتَظِلُ رَاعِيهْ
 وقال الرّاجز:

- \* حَوَّزَها مِن عَقِبٍ إلى ضَبُعْ \*
- « في ذَنَبانِ ويَبيسِ مُنْقَفِعْ «

\* وفى رُفُوضِ كلاٍ غَيْرِ قَشِعْ \* [عَقِب، وضَبُع: مَوْضِعان؛ المُنْقَفعُ: المُتَقَبِّضُ؛ القشِعُ: اليابسُ].

\*الدَّنْبَّى، و الدَّنِبَّى: الدَّنْبُ. (عدن الهَجَرَى). وفي "اللّسان" أنشد:

يُبَشِّرُنِى بالبَيْنِ مِن أُمِّ سالِمٍ أَحَمُّ الذُّنُبَّى خُطَّ بالنَّقْسِ حاجِبُهُ [أَحَمُّ: أَسْودُ؛ النِّقْسُ: الحِبْرُ].

«الذَّنَبةُ م يُقالُ: رَكِبَ الماءُ ذَنَبةَ الوادِى والنَّهْرِ، أَى: آخِرَه، وهو اللَّوْضِعُ الَّذِى يَنْتَهِى إلَيْهِ سَيْلُه. ويقال: رَكِب ذَنَبةَ الدَّهْر: آخِرَه.

(ج) ذَنَباتٌ.

والذَّنبِيَّةُ والذَّنبِيِّةُ foxtail lilly: نباتات من الفّصيلةِ الزُّنْبَقِيَّة، من الجنس Eremurus (الذي يعنى وحيد الذَّنب، إشارة إلى أزهارها المجتمعة في هيئة عناقيد طوال كالأذناب). ومنه نوعان: الذنبيَّةُ القَوِيَّة الوائقيةُ الرائقيةُ الرائقية الرائقية والذُّنبييةُ الرائقية الرائقية الرائقية الرائقية الرائقية الرائقية الرائقية الرائقية Eremurus spectabilis

\*الذَّنُوبُ: الفَرسُ الوافِرُ الذَّنَبِ. وقيل: الطَّويلُ الذَّنَبِ.

ويُقال: فَرَسٌ ذَنُوبٌ: وَافِر هُلْبِ الذَّنَبِ.

وفى خَبَر ابن عبّاس: "كانَ فِرْعَونُ علَى فَرَس ذَنُوب".

وقال خُفافُ بْنُ نُدْبَةَ :

ولَقَدْ هَبَطْتُ الغَيْثَ يَدْفَعُ مِنْكَبِي

طِرْفٌ كسافِلَةِ القَناةِ ذَنُوبُ

[الغَيْثُ: الكَلَّأُ؛ الطَّرْفُ: الفَرَسُ الكَرِيمَةُ الطَّرْفَيْنِ، أَى: الأبوين؛ سَافِلَةُ القَنَاةِ: أَسْفَلُ الرُّمْح].

ويُقال: يَوْمٌ ذَنُوبٌ: طَوِيلُ الشَّرِّ لا يَنْقَضِى، كَأَنَّه طَوِيلُ الشَّرِّ لا يَنْقَضِى،

و…: الدَّلُوُ العَظِيمَةُ، أو التى لها ذَنَبُ. وقيل:هى التى فيها ماءٌ. قال الأزهرى: ولا يُقال لها ذلك وهى فارغةٌ.

وقيل: هي التي يكون الماء فيها دُونَ المَلْءِ أو قريبًا منه. (عن اللِّحياني والزَّجّاج) تُؤَنَّث وتُذَكَّر (عن ابن السِّكِيت).

وفى خَبَر أنس بن مالِك \_ رضى الله عنه \_ : "أنّ أعرابيًا أتى رسولَ الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ فَقَضَى حاجَتَه ثُمَّ قامَ إلَى جَانِبِ المَسْجِدِ. قال: فَصاحَ بَعْضُ النَّاس، فَكَفَّهُمْ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلم \_ ثُمَّ أَمَرَ يذَنُوبٍ مِن ماءٍ فَصَبَّ علَى بَوْلِهِ ". ويُقال: اصبُبْ لى من ذَنُوبِكَ وذِنابِكَ. وفي "الجمهرة" قال الرّاجِزُ:

لها ذَنُوبٌ ولكم ذَنُوبُ

\* فإن أُبَيْتم فلنا القَلِيبُ

[القَلِيبُ: البِئْرُ].

وقال أبو ذُؤيْبِ الهُذليّ ـ واستعاره للقَبْرِ حين جعله بئرًا ـ:

فَكُنْتُ ذَنُوبَ البِئْرِ لَمَّا تَبَسَّلَتْ

وسُرْبِلْتُ أَكْفاَنِى ووُسِّدتُ ساعِدى [تَبَسَّلَتْ: كُرهَ مَنْظَرُها وفَظُعَتْ مَرْآتها]. واسْتَعْمَلَهَا أُمَيَّةُ بْنُ أَبِى عَائِدٍ الهُدَلِيِّ في السَّيْر، فقال ـ يَصِفُ حِمارًا وأُتْنَهُ ـ:

إذًا مَا انْتَحَيْنَ ذَنُوبَ الحِضا

رِ جَاشَ خَسِيفٌ فَرِيغُ السِّجَالِ

[انْتَحَـيْنَ: تَحَـرَّفْنَ؛ الحِـضارُ: العَـدْوُ،
وقولُه: جاش خَسِيفٌ، أى: فار عليهن
بَحْرٌ مِن عَـدْوِه؛ فَريغٌ: واسِعٌ. يريد أن
العَدْوَ سِجالٌ بين الحِمار وأُتْنِه].

و: الحَطُّ والنّصِيبُ. (مجاز) وفي القرآن الكرريم: ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثُلُ ذَنُوبٍ أَصْحَبِهِمْ ﴾. (الذاريات/٥٥)

وقال عَلْقَمَةُ بن عَبَدَة \_ يمدحُ الحارث بن جَبَلَة الغسّانِيّ، ويُنْسَب لعمرو بن شأس \_:

وفى كلِّ حَىٍّ قَدْ خَبَطْتَ بِنَعْمَةٍ فَحُقَّ لِشَأْسٍ مِنْ نَدَاكَ ذَنُوبُ [خَبَطَ: أَعْطَى؛ شَأْس: أَخو عَلْقَمة].

وقال أبو ذُؤَيْب الهُذَلِيّ:

لَعَمْرُكَ والْمَنايا غالِباتٌ

لِكُلّ بَنِي أَبٍ منها ذَنُوبُ

و: لَحْمُ اللَّثْن.

وقيل: هو مُنْقَطَعُ المَتْنِ وأَوَّلُهُ وأَسْفَلُه. يقال: ضَرَبَهُ علَى ذَنُوبِ مَتْنِهِ، وهو لَحْمُهُ الذى يقال له: "يرابيع المتن " (مجاز). قال الأَعْشَى ـ يتغزّل ـ:

إذًا تُعالِجُ قِرْنًا ساعَةً فَتَرتْ

وارْتَجَّ مِنها ذَنُوبُ المَتْنِ والكَفَلُ [القِرْنُ: الصاحِبُ].

وهما ذَنُوبان.

قال ذو الرُّمَّة ـ يصِفُ شَعْر صاحِبته ـ:

وذُو عُذَر فَوْقَ الذَّنْوبَيْن مُسْبِلٌ

علَى الْبانِ يُطْوَى بالمَدارِى ويُسْرَحُ [العُذَرُ: الذَّوائبُ؛ مُسْبلٌ: مترَسِّلً] وقيل: الأَلْيَةُ والمآكِمُ.

(ج) أَذْنِبَةٌ، وذَنائِبُ، وذِنَابٌ. (الأخير عن الفيومي).

وفى "الأساس" قال الأَفْوه الأَوْدِىّ: عَافُوا الإتاوَةَ فاسْتَقَتْ أَسْلامُهُمْ حَتَّى ارْتَووْا عَلَلاً بأذْنِبةِ الرَّدَى

[الإتاوة: ما يُؤْخذ كَرْهًا؛ أَسْلاَمٌ: جَمْعُ سَلْمٍ، وهو الدَّلْوُ لَها عُروةٌ واحدةٌ]. وقال ابنُ مُقْبِل ـ وذكر إبلاً ـ:

تُقَسِّم أَذْنِبَةً بَيْنَها

فَنُرْسِلُها عَرَكًا أَوْ رِسالا [نُرْسِلُها: نُورِدُها؛ العَرَكُ: أن تُورَد الإبـلُ الماءَ مُجْتَمِعةً فَتَزْدَحِم عليه؛ الرِّسالُ: جَمْعُ رَسْلٍ، وهو القَطِيعُ من الإبلِ قَدْر عشر، أى نُوردُها قَطِيعًا بعد قطيع].

وـــ: مَوْضِعُ ورد فى قول بشر بن أبى خازِم:
 أَىَّ المَنازِل بَعْدَ الحَــيَّ تَعْترفُ

أَمْ هَلْ صَباكَ وقَــدْ حَكَمْتَ مُطَّرفُ كَأَنَّها بَعْدَ عَهْدِ العَاهِدينَ بها

بيْنَ الذَّنُوبِ وحَزْمَىٌ واهِبٍ صُحفُ

[حَزْمَىْ واهِبِ: موضِع].

وقال عَبيدُ بنُ الأَبْرَصِ:

أَقْفَرَ مِن أَهْلِهِ مَلْحُوبُ

فَالقُطَّبِيَّاتُ فالذَّنُـوبُ

[مَلْحوبُ، والقُطَّبيّات: موضعان].

والـذُنيْباء small millet: عُـشْبة من الفصيلة النجيليّة تُـزُرعُ للْكَلاْ، وقد تَنْبُتْ مع الأرزِ أو القمح فَيَخْ تَلِطُ حَبُّها بهِ فَيُنقَّى مِنْها، وتُعْرَفُ فى مِصْرُ بالدِّنيبة. اسمها العلمى: Panicum crus-galli وقيل: حَبَّة تكون فى البُرِّ تُنقَّى منه حتّى وقيل: حَبَّة تكون فى البُرِّ تُنقَّى منه حتّى تسقط. (عن أبى حنيفة).

ِ الذُّنَيْبِيُّ: ضَرْبٌ مِنَ البُرُودِ. (عن أبى الهُيثم). وفي "اللّسان" قال الشّاعرُ:

لم يَبْقَ مِن سُئَّةِ الفَارُوقِ نَعْرِفُهُ إِلَّا الدُّرَّةُ الخَلَقُ

قال أبو الهيثم: ياءُ النَّسَبِ مَتْرُوكة.

«الَّذَانِبُ: مَوْضِعٌ ورد في قول لَبيد:

أَلَمْ تُلمِمْ عَلَى الدِّمَنِ الخَوالِي

لِسَلْمَى بالمَذانِب فالقُفال

[تُلمِم: تقف؛ الدَّمَنُ:جمع دِمْنة، وهي آشارُ الديار؛ الخَوالى: الخالِيَةُ من أهلِها؛ القُفال: موضع].

\*اللَّذَانِبُ مِن الإِبلِ: الذي يكونُ في آخِرِ الإبل عند أَذْنابِها.

«الَّذْنَبُ - مَذْنَبُ الوادِى: ذَنَبُه.

\*الْحِدْنَبُ: الدَّنَبُ الطَّوِيسلُ. (عن ابن الأَعرابيّ).

و: الجَدُولُ. وقيل: مَسِيلُ المَاءِ إلى الأَرْض.

وقال أبو حَنيفَة الدِّينَورىّ: المِدْنَب: كَهَيْئةِ الجَدْول يَسِيلُ عَنِ الرَّوْضَة إلى غَيْرِها. قال امرؤُ القَيْس:

وقَدْ أَغْتَدِى والطَّيْرُ في وُكُناتِها

وماءُ النَّدَى يَجْرِى على كُلِّ مِذْنَبِ
[وُكُنات: جمعُ وُكْنة، وهي عُش الطائر؛
النَّدَى هنا: المَطرَ

وقيل: مَسِيلُ مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ. أو: المَسِيلُ في الحَضِيضِ، لَيْسَ بِخَدِّ واسِع.

قال زُهَيْر \_ يصفُ إبلاً \_:

وكَأَنَّهَا صَحِلُ الشَّحِيجِ مُطَرَّدٌ

أَخْلَى لَه حِقْبُ السَّوارِ ومِذْنَبُ [صَحِلُ الشَّحِيج: عَيْرٌ فى صوته صُحْلَةً، وهى صوتٌ شبيهٌ بالجُشَّة؛ مُطَرَّدٌ: طَرَّدَتْهُ الرِّماةُ؛ الحِقْبُ هنا: مَوضِعً].

و…: الِغْرَفَةُ؛ لأنّ لها ذَنبًا، أو شِبْهَ الذَّنبِ.

(ج) مَذانبُ. قال عَلْقَمة بن عَبَدة ـ وذكر ناقته ـ:

تَسْقِى مَذانِبَ قد زالَت عَصِيفَتُها

حَدُورُها مِن أَتِى المَاءِ مَطْمُومُ [العَصِيفَةُ: ورَقُ النَّرْعِ؛ وزوالُ عَصيفَتِها: تَفَرُّقُها وانْتِفاخُها مِن الرِّى؛ حَدُورُها: ما انْحَدر منها واطمَأنَّ؛ الأتِيُّ: السَّيْلُ؛ مطمومٌ: مملوءً].

وقال أبو ذُؤَيْب الهُذَلِيّ:

وسُودٌ من الصَّيدَانِ فيها مَذَانِبُ النُّضا رِ إِذَا لَمْ نَسْتَفِدْها نُعارُها [السُّودُ: القُدُورُ؛ الصَّيدانُ بالفتح: القُدورُ

التيى تُعْمَـلُ مِـن الحِجَـارَة، واحـدتها:

صَيْدانة، ومن رَوى الصِّيدان بالكَسْر فهو جمع صادٍ، وهو: النُّحاسُ والصُّفْرُ؛ النُّضارُ هنا: شَجَرُ الأثْل].

ومَذانِبُ الأوْدِيَة: أسافِلُها.

\* الْلْأَنَبَةُ: الِغْرَفَةُ؛ لأن لَها ذَنَبًا، أَو شِبْهَ الذَّنَبِ. الذَّنَبِ.

«اللَّذَنَّبُ comet: حِرْمُ سماوِيٌّ صغيرُ الكُثْلَةِ، يتكون مِن ثلوجٍ مختلطةٍ بأَتْرِبَة، ويدور حول الشمس فى فلكِ بَيْضِى، ويظهر من حين إلى حين، عندما يقترب من الشمس، له نواةٌ وذَيْلٌ مُضِىءٌ من الأثربة المتداخِلَة مع الغازات، ومن أشهر المُذنّبات مُذنَّب هالى الذي يُتِمُ دورته كل سِتّة وسَبْعين عَامًا.

(ج) مُذَنَّبات.

\* اللُّذَنِّبُ: الضَّبُّ.

اللَّذَنَبَة cercaria: يَرَقَةٌ ذَاتُ ذَنْب، في دورة حياة طَفْلِيَّات البِلْهارِسْيا وأَضرابها، تَخرجُ من القَوْقع النَّاقِل لِتُعْدِى العائلَ الفقارى الذي تعيش الديدان البالغة في أوعيته الدموية (كالإنسان والبقر والغنم). (ج) مُذَنَّبات cercariae

\* الله نُنبُبُ: الثَّوْرُ الوحْسشِيُّ، كالدَّبِّ (وانظر: ذبب)

\* الذُّنْدُنُ: لُغَةٌ في الذُّلْدُلِ، وهو أسْفَلُ الثُّوبِ الطَّويلِ.

(ج) ذَناذِنُ، يُقال: ذَناذِنُ القَميص، وذَناذِنُ الثَّوْب (عن أبى عمرٍو) (وانظر: ذ ل ذ ل)

#### ذ ن ن

## ١- السَّيَلانُ. ٢- المُخاطُ ونحوُه.

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والنُّونُ في المضاعَفِ أصلُ يدُلُّ على سَيكلانِ".

\* ذَنَّ الشَّى مُ بِ ذَنَنًا، وذَنِينًا: سالَ ذَنينُه. يُقال: ذَنَّت العَيْنُ. و: ذَنَّ الأنْفُ. وفى المثل: "أَنْفُكَ مِنْكَ وإن كان أَذَنَّ". (وانظر: ذم م)

و\_ البَرْدُ: اشْتَدَّ.

و فلانٌ ذَنِينًا، وذَنانَةً: ضَعُفَ هَرَمًا أو مَرَضًا.

يُقالُ: إِنَّ فُلانًا لَيَذِنُّ. (مَجانٌ)

و: اسْتَكانَ.

و الرَّاأَةُ: لَمَ يَنْقَطِعْ عنها حَيْضُها، فهى ذَنّاءُ. ومَنه قول المرأة للحَجَاجِ - تَشْفَعُ له فى أن يُعْفِى ابنَها من الغَزْو -: "إنَّنِى أنا الخَزْو أَل السَّهْياءُ" (السَقَهْياءُ: المسرأةُ لا تَحِيضُ).

و فلانٌ في مِشْيَتِه: مَشَى مِشْيَةً ضَعِيفَةً. وفي "اللسان" قال ابنُ أحْمَر:

وإنَّ المَوْتَ أَدْنَى مِنْ خَيالِ

ودُونَ العَيْشِ تَهْوادًا ذَنِينا

[أى: لم يَرْفُق بنَفْسِه].

ويُقال: ما زالَ يَذِنُّ في تلك الحاجَةِ حتَّى أَنْجَحَها، أَيْ: يَتَرَدَّدُ فيها بِتُؤَدَةٍ ورفْقٍ.

ويُقال: ما زِلْتَ تَـذِنّ فـى ذاك، أى: ` تَخُوضُ فيه. (عن أبى عمرو الشيبانيّ).

« ذَنَّ الشَّىءُ \_ ذَنَنًا: سالَ ذَنِينُه.

و فلانٌ: سالَ مَنْخِراه. يقال: قد ذَنِنْتَ يا رَجُلُ، تَذَنُّ ذَنَنًا، فهو أذَنُّ، وهى ذَنَاءُ. (ج)ذُنُّ.

يُقالُ: رَجُلُ أَذَنُّ، وامرأةٌ ذَنَّاءُ.

ومن المجاز قَوْلُهم: ذَنَّ أَنْفُ البَرْدِ. (أنف البَرْدِ: أَوَّلُه، وذَنِينُه: مَطَرُه)

قال أبو العَلاءِ المَعَرِّيّ:

وسألَّه إيَّاها.

متى ذَنَّ أَنْفُ البَرْدِ سِرْتُمْ فلَيْتَه

عُقَيْبَ التَّنائِي كان عُوقِبَ بالجَدْعِ [التَّنائِي: البُعْدُ؛ الجَدْعُ: القَطْعُ]. \*ذانَّ فُلانٌ فلانًا على حاجَةٍ: طَلَبَها منه،

\* ذَنَّنَ الشَّيءُ: ذَنَّ. (عن ابن الأعرابيِّ).

\* الذُّنانُ: المُخاطُ الرَّقيقُ الذي يَسيلُ مِن الأَنْفِ. الأَنْفِ.

وقيل: هو المُخاطُ ما كانَ. (عن اللَّحْيانِيِّ) «الدَّنَانَي، والذُّنانَي الأخيرة عن كُراع -: شِبْهُ المُخَاطِ يقع من أُنُوفِ الإبل. «الدَّنائَةُ، والدُّنانَةُ: الحاجةُ.

وـــ: بَقِيَّةُ الشَّىءِ الهالِك الضَّعيفِ.

و.: بَقِيَّةُ الدَّيْنِ أو العِدَةِ. يُقال: عليه مِن دَيْنِه ذُنانةٌ.

\* الذَّنَنُ: القَذَرُ.

و: الثُّفْلُ. (عن السّهيليّ).

«الذَّنَّاءُ \_ قرْحَةٌ ذَنَّاءُ: لا تَرْقأ.

«الدَّنِينُ: الدُّنانُ.

و: ماءُ الدَّكرِ من الإنسانِ وغيرِه. قال الشَّمّاخُ - يصِفُ عَيْرًا وأَتُنَهُ -:

تُوائِلُ من مِصَكٍّ أَنْصَبَتْه

«الذُّنَيْناءُ: ما يَخْرُجُ من الطَّعامِ (القمح) فُيرْمَى به. (عن أبي حنيفةَ الدِّينُورِيّ).

الذَّال والماء وما يَثْلُثُمما

\*فِو: اسمُ إشارة للمُفْرَدَة المؤنّشة. وتلحقُه
 هاء التنبيه، فيقال: هذه.

ذ هـ ب ١- الحُسْنُ والنَّضارةُ. ٢- مُضِيُّ الشّيءِ. ٣- مَعْدِنٌ نَفِيسٌ.

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والهاءُ والباءُ أَصَيْلٌ يسدلُّ على حُسنِ ونَضارةٍ. فهذا مُعْظَمُ الباب، وبَقِى أَصْلُ آخَرُ؛ وهو ذَهابُ الشَّىء: مُضِيُّه".

«نَهَبَ نَ دَهابًا، وذِهابًا، وذُهُوبًا، وذُهُوبًا، وذُهُوبًا، ومَذْهَبًا: مَرَّ. وقيل: مَضَى. فهو ذَاهبٌ، وذَهُوبٌ.

قال ابن أبى دُباكِل:

يا بَيْتَ خَنْساءَ الذي أَتَجَنَّبُ

ذَهَبَ الزَّمانُ وحُبُّها لا يَذْهَبُ وفى "الأَفْعال" للسَّرَقُسْطىً قال الشاعرُ: تَقُولُ لِىَ ابْنَةُ البَكْرِيِّ لَيْلاً أَنَى مِنْكَ التَّرَحُّلُ والذُّهوبُ [أَنَى مِنْكَ التَّرَحُّلُ والذُّهوبُ

و فلانٌ: ماتَ. قال زُهَيْر: له فى الذّاهِبين أُرُومُ صِدْق وكان لِكُلِّ ذى حَسَبٍ أُرُومُ [الأُرومُ: الأُصولُ].

وقال قُسُّ بن ساعِدةَ الإيّادِيّ:

في الذَّاهِبِينَ الأُوَّلِيـ

يقال: في الطعام ذُنَيْناءُ.

ـنَ مِنَ القُرُونِ لنا بَصائِرْ وقال لَبِيد:

ذَهَب الَّذِينَ يُعاشُ في أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيتُ في خَلْفٍ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ وَبَقِيتُ في خَلْفٍ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ وقال عَلِي بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_:

لِدُوا للمَوْتِ وابنوا للخَرابِ فكُلُّكُمُ يَصِيرُ إلى ذِهابِ ويُقال: ذَهَبَ الأَثْرُ: زالَ وامَّحَى.

و إلَيْه: تَوَجَّه. قال الْتَنَبِّى - يُخاطِبُ

ولكِنَّكَ الدُّنْيا إِلَى حَبِيبَةً فما عَنْكَ لى ـ إلاّ إليكَ ـ ذَهابُ وـ إلى قَوْل فلان: أَخَذَ به.

يُقال: فلانٌ يذهَبُ إلى قَوْل أبى حنيفة.

و بالشيء: أزاله. وفي القرآن الكريم: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا

يُبْصِرُونَ ﴾ . (البقرة/ ١٧)

ويُقال: إنَّ اللَّيلَ طَويلٌ، ولا يَذْهَبُ بِنَفْسِ أَحَدٍ مثًا، أَى: لا ذَهَبَ. (عن اللَّحيانيّ). ويُقال: ذَهَبَتْ بِهِ الخُيلاءُ: أَزالَتْه عن وقاره.

و\_ بفُلان: صاحَبَه في الذَّهابِ.

و\_ عليه كذا: نَسِيَه.

وـــ عَنْه: تَرَكَه.

و\_ في القَوْم : ضَلّ.

و\_ في الأَمْر: مَضَى.

ويُقال: ذَهَبَ في الأَرْض: كنايةٌ عن الدِّهابِ للغائطِ أو السِّفَر.

ويُقال: ذهبَ في الدِّين مَـذْهبًا: رأى فيه رأيًا، أو أحدث فيه بِدْعةً.

و\_ الشَّىءُ في الشَّيءِ: اخْتَلَطَ. يقال: ذَهَبَ المَّهُ في اللَّبِن.

و\_\_ فلانٌ مَذْهَبَ فلانٍ: قَصَدَ قَصْدَه وطَريقَته.

\* ذَهِبَ فلانٌ ـ ذَهَبًا: ظَهَرَ له فى المَنجمِ ذَهَبٌ كَثيرٌ، فَزالَ عَقْلُه، ولم تَطْرِف عَيْنُه، فهو ذَهِبٌ. وفى "اللسان" قال الرّاجزُ:

\* ذَهِبَ لَمَّا أَنْ رَآها تَزْمُرَهُ \*

\* وقالَ يا قَوْم رَأَيْتُ مُنْكَرَهُ \*

« شَذْرَةَ وادٍ ورَأَيْتُ الزُّهَـرَهُ »

[تَزْمُرُه: تُغْرِيه؛ الشَّذْرَة: القِطْعَةُ من النَّهْرَة: القِطْعَةُ من الذَّهَب].

\*نِهِبَ: لُغَةٌ فى (دَهِبَ). (حكاه ابنُ الأَعرابيِّ). وهى لُغَةُ بَنِى تَمِيمٍ، فيما كان حَلْقِيَّ العَيْنِ، من بابِ فَرِحَ.

**؞۪أَذْهَبَ** بالشَّىءِ: أَزالَه.

قال أَبُو إسْحاقَ: وهو قَلِيلٌ، فأمَّا قراءةُ بَعْضِهمْ. "يكادُ سَنا بَرْقِه يُدْهِبُ بِالأَبْصارِ" (النور /٤٣)، فَنادِرٌ.

و الشَّىءَ: أَزالَه. وفي القرآن الكريم: ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي آَذَهُ مَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ﴾. (فاطر/ ٣٤)

و\_: جَعَلَه داهِبًا.

و: طَلاَه بالذَّهَبِ، أَو مَوَّهَه به.

«أُ**ذْهِبَ** فلانٌ: تَمَّ حُسْنُه وجَمالُه.

 « دُهَّ بَ الشَّىءَ : طَلاَه بِالذَّهَبِ، أو مَوَّهَ هـ
 به.

الدُّهابُ ـ وقيل: الدِّهابُ ـ: مَوْضِعٌ. وقيل: هُوَ جَبَـلٌ
 بِعَيْنِه. قال أبو دُواد الإيادِيُّ:

لِمَنْ طَلَلٌ كَعُنُوانِ الكتابِ

بِبَطْنِ لُوَاقَ أَوْ بَطْنِ الذُّهابِ

ويُرْوَى: "الذِّهابِ".

و\_: غائطٌ (مُنْخَفَضٌ واسِعٌ) مِن أَرْضِ بَنِى الحارثِ بن
 كَعْبِ، أَغارَ عليهم وعلى أَخْلافهم مِن اليَمَنِ فيه عامرٌ
 ابن الطُّفَيْل. قال لَبيدٌ:

إنِّي امْرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُومةٌ عامر

ضَيْمِي وقد حَنَقَتْ عَلَىَّ خُصُومُ منها خُوَيُّ والذُّهابُ وقبلَهُ

يَـــؤمٌّ بَبُرْقة رَحْرَحــانَ كَرِيمُ [الأَرُومةُ: الأَصْلُ؛ ضَيْمِى: ظُلُمِى؛ خُوَىٌ، ورَحْرحـان: مَوْضِعانِ لهما يومان أيضًا].

وقال النابغة الجعدِيِّ:

أتاهُـنَ أنّ مِيـاه الذّهـا

بِ فالأَوْقِ فالِلْــِ فالِثْيَــبِ تَحَرّى عليه رَبابُ السَّما

كِ شَهْرينِ مِن صَيِّفٍ مُخْصِب [الأَوْقُ، والِلْحُ، والِمُثْبِبُ: مواضِع].

"الذَّهَبُ: التَّبْرُ. وقيل: الذَّهَبُ أَعَمُ من التَّبْرِ، فإنَّ التَّبْرِ، فإنَّ التَّبْرَ خَصُّوه بما في المَعْدِنِ، أو بالذِي لَمْ يُضْرَبْ ولَمْ يُصْنَع. القِطْعةُ منه ذَهَبَةٌ، وعلى هذا يُدَذَكَّرُ ويُؤَنَّتُ، فيُقال: هي الذَّهَبُ الحَمراءُ - علَى ما ذُكِرَ في الجَمْعِ الذِي لا يُفارِقُه واحِدُه إلاَّ بالهاءِ. وقيل: إنَّ التأنيثَ لغةُ أَهْلِ الحِجازِ، وقد وَيَلَّ بِلُغَتِهم الآيةُ الكريمةُ: ﴿وَاللَّمِينِ

يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (التوبة/ ٣٤)، والضَّميرُ للدَّهَبِ فقط، خَصَّها بذلك لِعِزَّتِها، ولَوْلا ذلك لَغَلَبَ المذكَّرُ المُؤنَّث، وسائرُ العَرَبِ يقولون: هُوَ الذَّهَبُ.

وقال الأزهرى: الذَّهَبُ مُذكَّرٌ عند العرب. ولا يجوز تأنيثُه إلا أن تَجْعَلَه جَمْعًا لِذَهْمَةٍ.

قال أبو نُواس \_ يصفُ الخَمْرَ \_:

كأَنَّ صُغْرَى وكُبْرَى مِن فَقاقِعها حَصْباءَ دُرًّ على أَرْضٍ من الذَّهَبِ وقال الْتَنَبِّى \_ يفخرُ \_:

وما أنا مِنْهُمُ بالعَيْشِ فيهمْ

ولكنْ مَعْدِنُ الذَّهَبِ الرَّعَامُ [مَعْدِنُ الدَّهبِ: مَوْضِعُ استخراجِه؛ الرَّعَامُ: التُّرابُ].

و (فى الكيمياء) gold: فِلِزُّ، أَصْفَرُ اللَّوْن، وكُثْلته الذريَّة ١٩٧٠، وعَددُه النَّرَّيُّ ٧٩، وكَثَافَتُه ١٠٩٤ ورمزه الكيميائي (Au). (مج).

(ج) أَذْهَابٌ، وذُهُوبٌ. وذُهْبَان، وذِهْبَان. وفِهْبان. وفِه أَرادَ وفي خَبَرِ على لَ حَرَضِيَ الله عنه \_: "لَوْ أرادَ الله أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذُّهْبان، لَفَعَلَ". ويُقال: لفُلانٍ ذُهبانٌ وأَذْهابٌ كَثِيرةٌ.

و: مُحُّ البَيْض.

و—: مِكْيالٌ مَعْرُوفٌ لأَهْلِ اليَمَنِ.

(ج) فِهابٌ، وأَذْهابٌ. (جبج) أذاهِبُ،وأذاهِيبُ.

وفى خَبرِ عِكْرِمَةَ: "أَنَّه قال ـ فى أَذَاهِبَ مِنْ بُرِّ وَأَذَاهِبَ مِنْ شَعِير ـ: يُضَمُّ بَعْضُها إلى بَعْض فَتُزَكِّى".

وِيُقال: ذَهَبَ فلانٌ لِذَهَبِه: لِمَذْهَبِه الـذِي يَذْهَبُ فيه.

ه دُهْبانُ: جَبَلٌ لِجُهَيْتَةَ أَسْفلَ مِن ذِى المَرْوقِ، بينه وبين السُّقْيا. (عن ابن السِّكِيت). قال كُثَيِّر:

وأعْرَضَ من ذَهْبانَ مُعْرَوْرِفُ الذُّرَى

تَرَيَّعُ منه بالنَّطافِ الحواجِرُ [مُعْرَوْنِفُ: عالِى الغُرْفِ، شَبَّهه بالفَّرس؛ تَرَيَّعُ: [مُعْرَوْنِفُ: عالِى الغُرْفِ، شَبَّهه بالفَرس؛ تَرَيَّعُ: تمتلئ؛ النَّطافُ: الما الصَّافى؛ الحواجرُ: النواحي]. و... قُرْيةً بالسَّاحلِ بين جُدة وبين قُدَيْد.

« ذَهَبانُ: مَوْضع قريبٌ من البَحْرَيْنِ ، وقد وَرَدَ في الشّعْرِ بسكون الهاء. وفي "معجم البلدان" قال الشّاعرُ:
 القائِد الخَيْل مِـن صَنْعاء مُقْرَبةً

يقُطَعنَ للطَّعْن أغْوارًا وأَنْجادا يخالُها ناظِرُوها حين ما جَزَعَتْ يخالُها ناظِرُوها حين ما جَزَعَتْ في الطُّرَةُ السّوداءَ أطْوادا

«**الذَّهَبَةُ**: القِطْعَةُ مِن الذَّهَبِ.

وفى خَبرِ على - رَضِىَ اللَّه عنه -: " فَبَعَثَ من اليَّمَن بِذُهَيْبَةٍ".

قِيل: هو تَصغيرُ ذَهَبَةٍ، على نِيَّةِ القِطْعَةِ منها، فَصَغَّرها على لَفْظِها.

وقال ابنُ الأَثِيرِ: هي تَصْغِيرُ ذَهَبٍ، وأَدْخَلَ الهاءَ فيها؛ لأَنَّ الذَّهَبَ يُؤَنَّثُ، والمُؤَنَّثُ الثلاثيُّ إذا صُغِّرَ أُلْحِقَ في تَصْغِيرِه الهاء، نَحْو قُوَيْسَةٍ وشُمَيْسَةٍ.

\*الذّهْبَةُ: المَطْرَةُ، وقيل: المَطْرَةُ الضَّعِيفَةُ.
(ج) ذِهَابٌ. وفى خَبَرِ على للهُ عنه ـ رَضِى اللهُ عنه ـ فى الاستسقاء: "لا قَنَعٌ رَبابُها، ولا شِفًانٌ ذِهابُها" (القَنَعُ: المُتَفَرِّقُ؛ الرّبابُ: السَّحابُ الأبيضُ؛ الشِّفَانُ: الرِّيحُ البارِدةُ؛ السَّحابُ الأبيضُ؛ الشِّفَانُ: الرِّيحُ البارِدةُ؛ وفى الكلام مُضافٌ مَحْدُوفٌ، تَقْدِيرُه: ولا ذاتُ شِفَّان ذِهابُها).

وقال ابنُ مُقْبِل \_ يتغزّل \_:

دِعْصا نَقًا، رَفَدَ العَجاجُ تُرابَه

حُرِّ، صَبيحة دِيمة وِذِهابِ [الدَّعْصُ: التَلُّ مِن الرَّمْلِ المُجْتَمِعُ؛ النَّقا: القِطْعة من الرَّمْلِ تَنْقادُ مُحْدَوْدِبةً؛ رَفَدَ: دَعَمَ وأَمْسكَ؛ حُرِّ: لا طِينَ فيه؛ الدِّيمَة : المَطْرة تدوم في شُكُونٍ، شبه عجيزة صاحبته بدِعْص النقا في العِظَمِ].

حَوَّاءُ قَرْحاءُ أشْراطِيَّةٌ وَكَفَتْ

فيها الذِّهابُ وحَفَّتُها البَراعِيمُ [حَـوّاءُ: فيها خُـضْرةٌ شَـدِيدةٌ تَـضْرِبُ إلى السَّوادِ؛ قَرْحاءُ: فيها نَـوْرٌ وزَهْرٌ أَبْيضُ؛ أشراطيّة: مُطِرت بنَوْء الشّرطين؛ وَكَفَتْ: قَطَرتْ].

وقال أيضًا \_ يصف نِساءً \_:

تَوَضَّحْنَ في قَرْنِ الغَزالَةِ بَعْدَما

تَرَشَّفْنَ دِرَّاتِ الدِّهابِ الرَّكائِكِ [توضَّحنَ: بسرزن وظَهَسرْن؛ الغَزالَة: [توضَّحنَ: الغَزالَة، يريد: ارتفاعَ الشَّهارِ؛ دِرَّات: جمعُ دِرَة، وهي الدّفْعة من الطَرِ؛ شَبّه أَعْجازَهُن برَمْلٍ أصابه المَطَرُ

ويُقال: وَقَعتِ النَّهابُ في أَرْضِنا، أي الأمطارُ الغَزيرةُ.

وفى "الصِّحاح" أنشد الجوهرى للبَعِيثِ \_ يصفُ تُغْرَ محبوبته \_:

وذِى أُشُر كالأُقْحُوان تَشُوفُه

ذِهابُ الصَّبا والمُعْصِراتُ الدَّوالِحُ [ذو أشُـرِ، يعنـى: فَمَهـا وأسـنانَها؛ الأُقْحُـوانُ: من نَباتِ الرَّبيعِ؛ تَـشُوفُه: تَجْلُوه؛ الدَّوالحُ: كَثِيرةُ الماءِ].

«الذَّهَبِيِّ: نِسْبةُ غَيْر واحدٍ، منهم:

١- أحمد بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج، أبو جَعْفر، المعروفُ بالذَّهبي (٢٠١ه = ٢٠١٥): فاضلُ أَنْدَلُسِيّ، من أهل بَلنَّسِية، أصْلُه من المريّة. تُوفِّي بتلِمْ سانَ في طريقه إلى إفريقيَّة بجَيْش المَغْرب. له: "الإعلامُ بقوائِد مسلم" و"حُسْنُ العِبارة في فضل الخلافة والإمارة" و"فتاوى ونظم".

٧- محمدُ بن أحمد بن عُثْمان بن قايماز الذَّهبيَ، شَمْسُ الدَّينِ، أبو عبد الله (٧٤٨هـ ١٣٤٨م): مؤرّخُ، مُحَقَّقُ، مُحدَّثُ، تُركمانِيَ الأَصْلِ من أهل مَيَّافارقِينَ، وُلدَ وَتُؤفِّيَ بدِمشْق، رَحَلَ إلى القاهرةِ، وطافَ الكَثِيرَ من اللَّلُدانِ، له تصانيف كَثِيرة، منها: "دول الإسلام" جـزآن، و" المُشتبهُ فـي الأَسْماءِ والأَنْسابِ والكُنْي والأَنْسابِ والكُنْي والأَنْسابِ والكُنْي اللَّهُ الرَّجَالِ".

٣ أحمدُ بن إسماعيل بن الشَّرِيف، محمد بن عَلى الحَسنيِّ، المُوْلَى أبو العَبْساسِ السَجلُماسيِّ المعروف بالخَمبيُّ (١٤١١هـ = ١٧٢٩م): من سَلاطين دولية بالخُمرافِ العَلَوِيْينَ في المغرب، بُويعَ بعد وَفاةِ أبيه سنة ١١٣٩هـ. وبَسَطَ يَدَهُ في العَطاءِ حتى عُرِفَ بالذَّهبيَّ، نَقَضَ بَيْعته أَهْلُ فاس سنة ١١٤٠هـ. وتَبعَهُم أهل مِكْناسة فقبَـضُوا عليه وبايَعُوا الْخيه، ونُفِى إلى سجلْماسة، ثم جُدِّدَتُ له البَيْعةُ في العام نَفْسِه. وحاصرَ مدينةَ فاس التي كان قد اسْتَوْلَى عليها أَخُوه، وفحاصرَ مدينةَ فاس التي كان قد اسْتَوْلَى عليها أَخُوه، فخطا وقبَضَ على أَخيه وعادَ إلى مكناسة.

٤ـ محمد حسين الذهبى (١٣٩٧هـ = ١٩٧٧م): عالمٌ مصرىٌ فقيهٌ، تخرَج فى كلية الشريعة، وعُين إمامًا وخطيبًا بمساجد الأوقاف، ثم حصل على شهادة العالمية بدرجة أستاذ. وانتُدبَ للتّدريس فى الملكة

العربية السعودية، وفى كليتى الحقوق والشريعة بجامعة بغداد، وأُعير للتدريس فى جامعة الكويت، ثم عُينَ عميدًا لكلية الشريعة بجامعة الأزهر، واختير أمينًا عامًّا لمجمع البحوث الإسلامية سنة ١٩٧٤م، ثم وزيـرًا للأوقاف وشئون الأزهر سنة ١٩٧٥م، اختطف وقتل غيلة سنة ١٩٧٧م، له مؤلفات منها: "التفسير والمفسرون" و"مقدمة فى علوم القرآن" و"مقدمة فى علوم الحديث" و"الإسرائيليات فى التفسير والحديث".

«الذَّهَبِيَّةُ: سَفِينةٌ تُثَبَّتُ مَراسِيها للإقامةِ بها. (محدثة).

ه ذَهَّابٌ: لَقَبُ عَمْرِو بنِ جَنْدل بن مَسْلَمةَ، كما سَمَّاه ابنُ الكَلْبِيّ، في جَمْه رَةِ النَّسَبِ، أَو لَقَبُ مالكِ بن جنْدل الشاعر، كمَّا سَمَّاه ابنُ الكَلْبِيِّ أيضًا في كِتابِه (أَلْقَابُ الشُّعراء)، وقال: لُقَبِّ لَقُوْله:

وما سَيْرُهُنَّ إِذْ عَلَوْنَ قُراقِرًا

بذِى يَمَمٍ ولا الدَّهَابُ ذَهَابُ دُهَابُ اللَّهَيبُ: المُّمَوَّه بالذَّهَبِ، أو المَطْلِيُّ به. قال الأَزْهَارِيُّ: أُراهُ عَلَى تَاوَهُم حَادُف الزِّيادةِ. وفي "اللّسان" قال حُمَيْدُ بن ثوْرٍ للسّاف" على مُوشَدِد بن ثورٍ على يصف بقرةً وحشية، شبّه بها صاحبته لا مُوشَّحة الأقراب، أَمًا سَراتُها

فَمُلْسٌ، وأَمَّا جِلْدُها فَذَهِيبُ [الأقرابُ: جَمْعُ قَرْبٍ، وهو الخاصِرةُ؛ السَّراةُ: الظَّهْرُ].

\*المَذْهَبُ: الطَّرِيقَةُ. يُقال: ذَهَبَ فلانٌ مَذْهَبًا حَسَنًا.

و ...: الطّريقُ. قال أحمد شوقى \_ يصف مُتَنَزَّهًا بالآسِتانَة \_:

تُنازعُنا المَذاهِبَ حيثُ مِلْنا

زوارقُ حَوْلَنا تَجْرى وتَرْسُو

و.: المُعْتَقَدُ الذي يُذْهَبُ إليه.

و: الأصْلُ.

يُقال: ما يُدْرَى له أَيْنَ مَدْهَبٌ. و: لا يُدْرَى له أَيْنَ مَدْهَبٌ. و: لا يُدْرَى أَيْنَ لَمُدْرَى أَيْنَ أَصْلُه. قال أبو تَمّام:

ذَهَبتْ بِمَذْهَبِهِ السَّماحةُ فالْتَوَتْ

فيه الظُّنُونُ أمُذْهَبٌ أم مُذْهِبُ

و.: المُتَوَضَّأُ؛ لأَنَّه يُذْهَبُ إليه.

و: مَوْضِعُ الغائِطِ. (عن الكِسَائِيِّ).

و... (عند العُلَماءِ): مَجْمُوعَةٌ مِن الآراءِ والنَّظريّات، ارتبطَ بعضُها ببعضِ ارتباطًا يَجْعلُها وَحُدَةً مُنَسَّقَةً مُتَمَيِّزةً عن غَيْرها. (مج)

(ج) مَذاهبُ.

ه مُذْهَب: اسم لغير واحدٍ من أفراس العرب، منها: 0 فَرَسُ أَبْرَهَةَ بِنِ عُمَيْرِ بِنِ كُلْتُوم، مِن خَيْل تَغْلِب،
وفيه يقول:

لقد زانَ خَيْلَ التَّغْلِبيين مُذْهَبُ

كما زانه يوم الكريهة فارسه

وفَرَسُ غَنِي بن أعْصُر، أبى قبيلة، قال طُفيْل الغنوي:

وخَيْل كأَمْثال السِّراج مَصُونَةٍ

ذخائرُ ما أَبْقى الغُرابُ ومُدْهَبُ هِ الْمُدْهَبُ: الشَّىءُ المَطْلِيُّ بالذَّهَبِ. وهى بتاءٍ. وفى خَبَرِ جَرِير بن عبد الله البَجَلىِّ - وَذَكَر الصَّدَقَة -: "حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ - صلّى اللهُ عليه وسلّم - يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ ".

ويُرْوَى: "مُدْهَنَة".

وقال لَبيدٌ ـ وشبّه آثارَ دِيارِ صاحِبتهِ بلَوْحٍ كانوا يضعون عليه الكُتُبَ تُقَدَّمُ للمَلِكِ ـ:

أو مُذْهَبٌ جَدَدٌ، عَلَى أَلْواحِه (م)

نَّ النَّاطِقُ المَبْرِوزُ والمَخْتُومُ [الجَدَدُ: الطرائِقُ، واحدُها: جُدّة؛ الناطِقُ هنا: الكِتابُ؛ المَبْروزُ: المكتوبُ المنشورُ؛ المَخْتُومُ: الذي لم يُنْشَرَ].

وقيل: البُرْدُ المُوَشَّى. يُقال: بُرْدٌ مُذْهَبٌ. قال أحمد شوقى يَصِفُ تَلامِيدَ

كَساهُمْ بَنانُ الصِّبا حُلَّةً

المدرسة \_:

أعَزَّ مِن المَخْمَلِ المُذْهَبِ [المَخْمَلُ: القَطِيفةُ ذاتُ الوَبَر].

و: اسْمُ الكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ.

وـــ: سَيْرٌ يُمَوَّه بِالذَّهَبِ.

وقيل: جِلْدٌ تُجْعَلُ فيه خُطوطٌ مُذَهَّبَةٌ فَيُرَى بَعْضُها في إثْرِ بَعْضٍ، فَكَأَنَّها مُتَتابِعَةً. (عن ابن السكيت). قال بشرُ بن أبى خاذه:

أطلالُ ميَّةً بالتِّلاع فَمِثقَبِ

أضْحَتْ خَلاءً كاطِّرادِ المُذْهَبِ

[التِّلاعُ، ومِثْقب: مَوْضِعانِ].

وقولهم: به مُذْهَبُ، وبه المُذْهَبُ، يَعْنُونَ: الوَسْوَسَةَ في الماءِ، وكَثْرةَ اسْتِعْمالهِ في الوُضُوءِ.

وخطّأهُ الأَزْهَرِى ، وقال: الصَّوابُ المُذْهِب. و\_ مِن الخَيْل: ما عَلَتْ حُمْرَتَه صُفْرَةٌ. يُقال: فَرَسٌ مُذْهَبٌ، والأُنْثَى: مُذْهَبَةٌ. ويُقال: كُمَيْتٌ مُذْهَبٌ.

(ج) مَذَاهِبُ.

يُقال: اطْلُب لي المذاهبَ.

قال قَيْسُ بنُ الخَطيم:

أَتَعْرِفُ رَسْمًا كاطِّرادِ المَّذاهِبِ

لِعَمْرةَ وَحْشًا غَيْرَ مَوْقِفِ راكِبِ وقال الأَعْلَمُ الهُذَلِيُّ \_ يَصِفُ الضِّباعَ \_:

يَنْزعْنَ جِلْدَ المَرْءِ نَزْ

عَ القَيْنِ أَخْلاقَ المَذَاهِبُ \*المُذْهِبُ: اسمُ شيطانٍ، فيما يَزْعمون، قال ابن دُريد: لا أَحْسَبُه عَرَبيًّا.

ذ هـ ر

 « نَهْرَ فَمُ فلان بَ ذَهْرًا: اسْوَدّتْ أَسْنانُه.
 ويُقال: ذَهِرَ نَوْرُ الحَوْدَانِ (نبات): اسْوَدً.
 فهو ذَهِرٌ، وفِى "اللِّسان" قال الرّاجِزُ:
 « كَأَنَّ فَاهُ ذَهِرُ الحَوْدَانِ »

الذَّهْيَوْطُ: مَوْضِعٌ بالعِرَاق. قالَ النَّابغةُ الدَّبيانيُ يَمْدَحُ عَمْرَو بن الحارث الغَسَّانِيَ في غزوه العِراق -:
 فِداءٌ، ما تُقِلُ النَّعْلُ مِنْي

إلَى أَعْلَى الذُّؤَابَةِ، للِهُمامِ ومَغْزاهُ قَبائلَ غائِظاتٍ

عَلَى الذَّهْيُوْطِ فَى لَجِبِ لُهامِ [تُقِلُّ: تَحْمِلُ؛ الذُّؤَابَةُ: ضَفيرةُ الشَّعْرِ؛ مَغْزَاه: غَزْوُه، يُرِيدُ: ما أَتَاهُ من غَزْوِه؛ اللَّجِبُ: الجَيْش العظيمُ ذُو الصَّوْتِ].

\*ذاهِفَةٌ \_ إبلٌ ذاهفةٌ: مُعْيَيةٌ من طول السَّفر. (لغة في الدَّال) (وانظر: دهف) قال الصّاغانيّ في التكملة: إنها بإهمال الدال لا غير.

ذ ها ل

١- الغَفْلةُ عن الشَّيءِ. ٢- فُقْدانُ الوَعْي.
قال ابن فارس: "الذَّالُ والهاءُ واللاَّمُ أصْلُ واحِدٌ يَدُلُّ عَلَى شُغلٍ عن شيء بدُعْرٍ أو غَيْره".

\* ذَهَلَ فلانٌ ــَــ ذُهـولاً: تَدَلَّـهَ وغـابَ عـن رُشْدِه.

قال أحمد شوقى \_ فى رِثاءِ على أبى الفُتُوح \_:

حَمَلَ الأَسَى بأبي الفُتُو

حِ عَلَىَّ مَالَمْ أَحْمِلِ حتَّى ذَهَلْتُ ومَــن يذُقْ

فَقْدَ الأَحِبَّة يُذْهَلِ وـ فلانٌ الشَّيءَ، أو الأَمْرَ، وعَنْه ذَهْلاً، وذُهُولاً: تَرَكَه عَلَى عَمْدٍ، أو غَفَلَ عنه، أو نَسِيَه لذُعْرٍ أو غيرهِ. فهو ذاهِلٌ (ج) ذُهَّلُ، وذَواهِلُ.

وقيل: سَلاه وطابَتْ نَفْسُه عن إِلْفِه.

وفى القرآن الكريم: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُونَهَا تَذْهَلُ كُونَهَا تَذْهَلُ كَاللَّهُ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ ﴾ (الحج/٢) وقال الشَّنْفَرَى:

أُدِيمُ مِطالَ الجُوعِ حَتّى أُمِيتَه وأَضْرِبُ عنه الذِّكْرَ صَفْحًا فأَذْهَلُ

[المِطَالُ: المُماطَلةُ].

وقال الأَعْشَى \_ يَذْكُر النِّساءَ \_:

يَقُلْنَ حَياةٌ بعد مَوْتِكَ مُرَّةٌ

وهُنَّ إذا قَفَّيْنَ عنكَ ذَواهِلُ

[قَفْيْنُ عنكَ : عِشْنَ بَعْدَ مَوْتِكَ]. وقال العَجَّاجُ:

« وعُرَفاءُ للإمام حُمَّالُ »

 « عَلَى العَمَى، وعَنْ هُداهُمْ ذُهَّلُ 
 « وقال كُثيِّر:

صَحا قَلْبُه يا عَزَّ أو كادَ يَذْهَلُ وأَضْحَى يُرِيدُ الصَّرْمَ أو يَتَبَدَّلُ وقال ذُو الرُّمَّة:

أزارَتْكَ مَىٌّ بعد ما قُلْتَ ذَاهِلٌ

فَهاجَ سَقامًا مُسْتَكِنًّا لِمامُها [لِلمُها: ما أَلَمَّ به منها واسْتَكَنَّ فى جَوْفِه].

وقال البارودى:

مَساعٍ جَلاها الرَّائُ، فَهْىَ كَواكِبٌ لها بين أفلكِ القُلوبِ مَنازِلُ يُقَصِّرُ قابُ الفِكْر عنها، ويَنْتَهِى أخُو الجِدِّ عن إدْراكها وَهْوَ ذاهِلُ \* ذَهلَ فلانٌ كَ ذُهولاً: ذَهَلَ.

و— فلانٌ الشَّيَّ أو الأَمْرَ، وعنه ذَهْلاً، وذَهَلاً، وذُهولاً: لُغَةٌ في ذَهَلَ.

**؞ ذُهِل** فلانٌ: ذَهَل.

و\_ عن الأَمْر: ذَهَل عنه.

\* أَذْهَلَ الأَمْرُ أو الشَّىءُ فلانًا: جَعَله يَدْهَلُ. و— فلانًا عَن الأمرِ أو الشَّيءِ: جَعَلَه يَدْهَلُ عَنْه. يُقال: أَذْهَلَنِي عَنْه كَذا.

قال الزَّبيدى: وأَذْهَلَه الأمرُ، وأَذْهلَه عَنْه، هذا هو المعروفُ فى تَعْدِيَتِه [يعنى تَعْدِيَتَه بالهَمْنِ]، وهو الأَكْثر، وتَعْدِيَتُه بنَفْسِه قليلٌ بَلْ غَيْرُ مَعْرُوفٍ.

ويقال: ما أَذْهَلكَ عن حاجَتي؟

وفى "التهذيب" قالت امْرأَةٌ ـ كان زَوْجُها قد اشتغلَ بعبادتِه عن فراشِها، فَشَكَتْ سُلُوَّه عنها ـ:

هُ أَذْهَلَ خِلِّى عَنْ فِراشِى مَسْجِدُهُ .
 [الخِلُّ هنا: الزَّوْجُ].

\*الدَّهْلُ، والدُّهْلُ مِن اللَّيْل: الطائِفَةُ منه. يُقال: جاء بَعْدَ ذُهْل مِن اللَّيْل، ومَضَى يُقال: جاء بَعْدَ ذُهْل مِن اللَّيْل، ومَضَى ذُهْلٌ مِن اللَّيْل: ساعةٌ منه. (عن اللَّحيانيِّ) وقيل: معناه: هَدْءٌ من اللَّيْل، وهو الهزيع منه، وهو من أَوَّله إلى ثُلْتُهِ.

والدَّالُ لُغَةٌ فيه. قال ابنُ سِيدَه: والدَّالُ أَعْلَى (وانظر: دهـل). وفى "اللِّسان" أنشد ابن بَرِّى لأبى جَهْمةَ النُّهْلِيِّ:

مَضَى من اللَّيْلِ ذَهْلٌ وَهْىَ واحِدَةٌ كأَنَّها طائِرٌ بالدَّوِّ مَذْعُورُ

[الدَّوُّ: الفَلاةُ الواسِعَةُ].

ويروى: "دَهْلُ".

﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَارَبِ ، قيل: إنّه مُشْتقٌ مِن قَوْلِهم: وَهَلَت نفسى عن كذا وكذا ، وقيل: مُشْتقٌ مِن قولهم: مَرَّ دُهْلٌ من اللَّيْلِ.

﴿ وَكَذَا ، وَقَيْلَ : مُشْتقٌ مِن قولهم: مَرَّ دُهْلٌ مِن اللَّيْلِ.

﴿ وَقَالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وـــ: عَلَمٌ على غَيْر واحدٍ، منهم:

١- ذُهْلُ بنُ الحارث بن ذُهْلِ بن مران بن جُعْفِى : جد جاهِلِى . بَنُوهُ بَطنٌ مِن جُعْفِى ، مِن مَدْحِج، عُرِفَ منهم أَسْماءُ بن دَهْر بن الحدّاء الذُّهْلِى الجُعْفى وآخرون من بنى الحدّاء.

٢- ذُهْلُ بِنُ رَدْمانَ بِنِ جُنْدَبِ بِن خارِجَة: جَدُّ
 جاهِليّ، بَنُوهُ بَطنٌ من طيّيء.

٣ـ دُهْلُ بن مُعاوِية بن الحارثِ بن مُعاوية الكِنْدِى:
 جَدٌ جاهِلِى، بَنُوه بَطْنٌ من كِنْدة، منهم حُجْر بن النُعمان بن عَمْرو الدُّهْلِى الكِنْدِي.

والنَّسبة إليه ذُهْلِيٌّ، وهي بتاء، قال أَبو تَمَّام:

متى أَنْتَ عَن ذُهْلِيَّةِ الحَيِّ ذاهِلُ

وقَلْبُكَ منها مُدَّةَ الدَّهْرِ آهِلُ ٤- ذْهْلُ بنُ كَعْبِ: تابعيًّ، رَوَى عنه سِماك بنُ حَرْبِ.

ه ـ دُهْلُ بنُ أَوْس بن نُمَيْر بن شيخ ـ وقيل: مُشَنَّج ـ:
 من أتباع التابعينَ، رَوَى عنه زُمَيْرُ بنُ أبى ثابت.
 و ــ : حَيٌّ من بَكْرٍ، وهما ذُهْلان، كلاهما من ربيعةً،
 أحَدُهما:

ـ ذُهْلُ بنُ شَيْبانَ بنِ تعلبةً بن عُكابةً، ومِن هذه القَبيلة يَحْيَى بنُ محمد بن يَحْيَى الحافظ، إمامُ أَهْلِ الحَـدِيثِ بنَيْسابورَ، وولَدُه محمدُ بنُ يَحْيَى، مِـن الحُفَّاظِ أيـضًا، ومنها الإمام أحمدُ بنُ حَنْبَل ـ على الصَّحِيحِ.
قال قُرَيْدُ بنُ أَنْيْف:

لَوْ كُنْتُ مِنْ مازِنِ لَمْ تَسْتَبِحْ إبلى

بَنُو اللَّقيطةِ مِن ذُهْلِ بِن شَيْبانا - والآخرُ: ذُهْلُ بِن ثَعْلِبةَ بِنُ عُكابةَ بِنِ صَعْبِ بِـن عَلِـيً ابن بكر بن وائل، وَهُوَ ذُهْلِ الأَكْبَرُ.

٥ وبَنُو ذُهْل: بَطْنٌ من تَغْلِب.

وبَنُو دُهْلِ بن تَيْم بن عبدِ مناةَ بنِ أُدِّ بنِ طابخةَ بـن
 إلْياس بن مُضَر، منهم الشَّاعِرُ عُمَـرُ بـنُ لَجَـا التَّيْمِـيُّ
 (نحو ١٠٥ هـ= ٢٢٧ م).

• وبَنُو دُهْلِ بِنِ الدُّول بِنِ حَنِيفَة بِن لُجِيمِ بِنِ صَعْبِ ابِنِ صَعْبِ ابِنِ عَلَىًّ بِنِ بَكْرٍ بِنِ وائلٍ، مِن ربيعة بِنِ نزار، منهم جبلة بِنُ ثُور، وأبو راشدٍ نافحُ بِنُ الأَزْرَقِ، الذَّى تُنْسَبُ إليه الأزارِقة مِن الخوارج.

قال الحُطَيْئَةُ:

لأَمْدَحَنَّ بِمِدْحَةٍ مَذْكُورةٍ

أَهْلَ القُرِيَّةِ مِن بَنِي ذُهْل

\* الذُّهْلُ: شَجَرَةُ البَشام.

وهو شَجَرٌ عَطِرُ الرائِحة طَيِّبُ الطَّعم، مِن الفصيلة البَخُوريَة Burseraceae يُعرف أيضًا باسم البَلَسان



لذهل

\* الذُّهْلُولُ: الفَرَسُ الجَوادُ الدّقيق.

ويُقال: رَجُلُ ذُهْلُولٌ. (ج) ذَهاليل. وفي "الأساس" قال الشَّاعر:

أَتَتْه عَلَى الجُرْدِ الذَّهالِيلُ فَوْقَها

دروعُ سُلَيمان لَها وَمغافِرُهُ

[الجُرْدُ: جَمْعُ أَجْرَدَ، وهو من الخَيْلِ: الجَوَادُ السَّبَاقُ؛ المَغافِرُ: جَمْعُ مِغْفَرٍ، وهو زَرَدٌ يُنْسَجُ مِن الدُّروعِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْسِ وَيُلْبَسُ تحتَ القَلَنْسوة].

و—: اسْمُ جَبَلِ أَسْوَدَ (عن الأَصْمعيِّ) وأنشد فيه: إذا جَبَلُ الدُّمُّلُول زالَ كَأَنَّه

مِنَ البُعْدِ زِنجِيٌّ عليه جُوالِقُ

• والذُّهْلُولُ \_ وقيل: الهُذْلُول \_ بَن كَعْبِ العَنبُرِيّ:
شاعِرٌ، ذَكَره المَرْزُبانِيَ، وأَنْشَدَ له أبياتًا.

(وانظر: هـ ذ ل)

«الدُّهْلِيّ: نِسْبةُ غير واحدٍ، منهم:

1- محمدُ بنُ أحمدَ بن عبدِ الله بن نصر الذُّهْلِيُّ، أبو الطُّهر (٣٦٧هـ = ٩٧٨م): فَقِيه ٌ مالِكِيُّ مُحَدُثُ، من قضاة مِصْر، أصْلُه من البَصْرَة، وَلَى قضاه مَدينةِ النَّصُور قضاة مَدينةِ النَّصُور نَحْوَ أَرْبَعَةِ أَشْهُر (سنة ٣٢٩هـ = ٩٤٠م) ثُمَّ وَلاَه السَّتَكِيْقِي قَضَاءَ الشَّرْقِيَةِ بِبَغْدادَ (سنة ٣٣٨هـ = ٩٤٠م) ثَمُّ وَلاَه نَحْوَ خَمْسَةِ أَشْهُر. وَوَلَى قَضاءَ مِصْرَ (سنة ٣٣٨هـ = ٩٤٥م) فاسْتَمَرُ إلى أَنْ دَخَلَ (جَوْهَر) مِصْرَ فَأَقَرَه. ووَصَلَ (المُعِنُ فَأَشُرُكَ معه في القضاء عِلَى بنَ النَّعمان. وأُصِيبَ بِفالِج فَصُرفَ عن العَملِ (سنة ٣٦٠هـ = ٩٧٠م)، وأقامَ بيضْرُ إلى أَنْ تُوفِيَ.

٧- محمدُ بنُ يَحْيى بنِ عبدِ الله الذَّهْلَىٰ بالولاء ، النَّيْسابُورى ، أبو عَبْدِ الله : مِنْ حُفَّاظِ الحَدِيثِ ، ثِقَةً ، مِنْ أَهْل نَيْسابُور ، رَحَل رِحْلةً واسِعةً ، فزار بَغْدَادَ والبَصْرة وغيرهما في طَلَب الحَدِيثِ ، واشْتهر ، وَرَوَى عنه البُخارِيُ أَرْبعة وَالْلاثِينَ حَدِيثًا ، انتهت إليه مَشْيَخة العِلْم بِخُراسانَ ، واعْتَنَى بِحَديثِ الزُّهْرِيَ فَصَاه وسَمَاه (الزُّهْرِيَّات) في مُجَلَّدَيْن .

\*الذُّهولُ: شُغْلٌ يُـورِث حُزْنًا ونِسْيانًا. (عن الراغب).

و\_\_\_ (ف\_\_\_ الفل\_سفة) (E) (ف\_\_\_ الفل\_سفة) وفي قَدَمِ (فـــ اللهُ وَفُتِيَّةٌ تَبْدُو فـى عَدَمِ التَّهَيُّو للمُلابَساتِ الطَّارِئةِ.

ه **ذُهَيْل:** عَلْمُ على غَيْرِ واحدٍ، منهم:

١- ذُهيْلُ بنُ عَوْفِ بن شمَّاخِ الطُّهَـوِى: تابعيًّ، رَوَى
 عن أبى هُرِيْرَةَ، وَروَى سُهَيْلُ بنُ أَبى صالح عن سَليطٍ
 عَنْه.

٢- ذُهَيْلُ بنُ الفَرَّاءِ اليرْبوعِيُّ: شاعِرٌ.

**0 وابن ذُهَيْل** ــ غَسَّانُ بِنْ ذُهَيْـل السَّلِيطِيُّ: شَـاعِرٌ هاجَى جَرِيرًا.

\* المَّذْهَلُ: ما يَشْغَلُ. (ج) مَذاهِلُ. يقال: لِى مَشاغِلُ ومَذاهِلُ.

# ذ هـ ن الفِطْنةُ والذّكاءُ

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والهاءُ والنَّونُ أصلُ يدلُّ على قُوَّة".

\* ذُهَنَ فلانٌ عَن فلان ـُ ذَهْنًا: فَهِمَ عنه. و فلانًا: غَلْبَه وفاقُّه جَوْدَةَ ذِهْنِ.

و\_ فلانًا عَن كذا: أنْساه إيّاه، وأَلْهاه عن فِكْره.

« ذَهِنَ فلانٌ \_ ذَهَنًا: فَطِنَ.

يُقال: اذهن على ما أقولُ.

وــ الشَّىءَ: فَهِمَه وعقلَه. فهو ذَهِنٌ، وهـى ذَهِنَّ، وهـى ذَهِنَّ،

يُقال: هو لا يَذْهَنُ شيئًا. قال الطِّرِمّاح بن حَكيم ـ يَصِفُ واعِظًا ـ:

وأدَلَّ في عِظَةٍ على مالَمْ يَكُنْ

أَبَدًا لِيَذْهَنَه ذَوُو الأَبْصار

\* ذَهُنَ فلانٌ ـُ ذَهانَـةً: حَفِظَ قَلْبُه ما أُودِعَه.

«فُهِنَ فُلانٌ: فُهِبَ بِذِهْنِهِ فلا يَعِى.

يُقال: لقد غُبِنْتُ وذُهِنْتُ.

\*أَذْهَنَ فلانٌ فلانًا عن الشّيءِ: ذَهَنَه عنه. يُقال: أَذْهَنَنِي عن كَذَا.

\* ذاهَنَ فلانٌ فلانًا: فاطَنَه وباراه في جَوْدَةِ الذِّهْن.

يُقال: فلانٌ يُذاهِنُ النَّاسَ.

ويُقال: ذاهنَنِي فَذَهَنْتُه: فاطَنَنِي فَكُنْتُ أَجُودَ منه ذِهْنًا.

\*اسْتَذْهَنَ حُبُّ الدُّنيا فلانًا: ذَهَبَ بذِهْنِه. وـ الجَدْبُ العِظامَ: ذَهَبَتْ بِذِهْنِها، وهو نِقْيُها.

و\_ فلانٌ فلانًا عَنِ الشَّيءِ: ذَهَنَه عنه.

يُقال: اسْتَذْهَنَنِي عن كَذَا.

والدُّهانُ (E) psychose (F) بالشَّفْسِيِّ، يُـشِيرُ إلى اصطلاحٌ في الطِّبِّ والتَّحْليلِ النَّفْسِيِّ، يُـشِيرُ إلى اضطرابِ نَفْسِيَ خَطِيرٍ، يُصِيبُ الشَّخصيةَ بأسْرِها، فتضطربُ عَلاقةُ المَريضِ بعالَمِه اضْطِرابًا شديدًا، وتَخْتَلُ استجاباتُه الانْفعاليَة، كما قد تَخْتَلُ وظائفُه العَقْليَة اخْتَللاً شديدًا أو محدودًا، وهو مُرادفٌ للمَرضِ العَقْليَة المعروف بالجُنُون.

\*الذَّهَنُ، والدِّهْنُ: الفِطْنَةُ للشَّيءِ، والحِفْظُ لَه.

وقيل: قُوَّةٌ في النَّفْسِ مُعَدَّةٌ لِإِكْتِسابِ المُلُومِ، تَشْمَلُ الحَواسَّ الظاهرةَ والباطنةَ، لِتصَوُّرِ ما يَرِدُ عليها، وشِدَّتُها هي الذَّكاءُ، وجَوْدَتُها هي الفَطْنَةُ.

\* الذَّهِنُ - رَجُـلٌ ذَهِـنُ: ذَكِـيٌّ فَطِنٌ. على النَّسَب.

يُقال: هو ذَهِنٌ فَطِنٌ زَكِنٌ.

\* دُهْنُ - وقيل: دَهِنُ - بنُ كَعْبِ:
 بَطْنٌ مِن مَذْحِج.

\* الذَّهْنُ: الفَهْمُ والعَقْلُ. قال عَدِيُّ بن زَيْدٍ العِبادِيّ:

يُلاحِظُ مَنْ دَنَا بِثَباتِ ذِهْنِ

فَيَعْلَمُ بالضَّمِيرِ هَوَى الضَّمِيرِ وقال البارودى ـ وذكر شَيْبَتَهُ ـ:

أَضْحَتْ قَذًى لِغُيونِ الغانِياتِ، وقد

كَانَتْ حِبالَةَ أَبْصارٍ وأَذْهانِ [الحِبالَة: الِصْيَدَة].

ويُقال: هو مِن أهْلِ الدُّهْنِ: مِن أهْـلِ القُـوَّةِ في العَقْل والمُسْكةِ.

و\_: حِفْظُ القَلْبِ.

يُقال: اجْعَل ذِهْنَكَ إلى كذا وكذا. و: أَلْقِ نِهْنَكَ إلى ما أقُول.

و\_: القُوَّة. يقال: مابه ذِهْنُ.

و: ما برجْلِي ذِهْنُ، أي: قُوَّةٌ على الْمَشْيِ. قال أَوْسُ بن حَجَر:

أنُوءُ برِجْلٍ بها ذِهْنُها

وأعْيَتْ بِهِا أُخْتُها الغابِرَهُ

[أَنُوءُ: أَنْهَضُ في تَثاقُلٍ؛ الغابرةُ هنا: الباقيةُ].

ويُرْوَى: "بها وَهْيُها".

و: الشَّحْمُ. يُقال: ما رَأَيْنَا بِإبِلكَ ذِهْنَا يَقِيها السَّنَةَ (الجدب)، أي: طِرْقًا وشَحْمًا يقوّيها.

و\_ (فى الفلسفة) mind (E) esprit (F): مابه الشُّعورُ بالظَّواهرِ النَّفْسيَة المُختلِفة، ويُطْلَق أيضًا على التَّفْكِيرِ وقوانينِه، أو مُجرَّد الاستعدادِ للإدراك. (مج) 0 وَرَجُلُّ نِهْنُّ: ذَكِيُّ فَطِنٌ، على النَّسَبِ.

ل ورجل نوهن. ديى قص، عنى الله
 قيل: وكأنَّ ذِهْنًا مُغَيَّرٌ من ذَهِن.

«**الذَّهْنِيّ**: المنسوبُ إلى الذِّهْن.

و\_ (فى الفلسفة) (E) mental (F) مالًه صِلةٌ بالذَّهْنِ فى مَظْهِرِه الوَظيفِيّ، كالذاكرة والمُخَيِّلة، أو فى مَضْمُونِه ودَلالتهِ مما يَشْتُولُ عليه الذَّهْن.

والدَّهنِيَةُ (mentalisme (F) mentalism: اتَجاهُ مِيتافِيزِيقِيَ يَجْعَلْ للعَقْلِ ومُعْطِيَاتِه وجُـودًا حقيقيًّا، ويَنْبَنِي عليه تَفْسِيرُ الحقائقِ الثَّلاثِ الكُبْرَى: الإله، والإنسان، والعالَم.

\* \*

#### ذ هه و

\* ذَها فلانٌ أَ ذَهْ وَا: تكبَّرَ. (عن ابنِ الأَعْرابِيِّ). قال الأزهريُّ: لم أَسْمَعُ ذَهَا إذا تَكبَّرَ لِغَيْره. (وانظر: زهو).

京 京 茶

## الذَّالُ والواوُ وما يَثْلُثُمما

\* فُو: اسمٌ ناقصٌ بمعنى صاحب، يُتوصّل بها إلى الوَصْف بالأجْناس والأنواع، مُلازِمَةٌ للإضافة إلى الاسْم الظّاهر الدّالٌ على الجِنْس، وهي من الأَسْماءِ السّتَّةِ، تُعْرَب بالحروفِ فتُرفَعُ بالواوِ وتُنْصَبُ بالأَلِفِ وتُجرّ بالياءِ. يقال: فلانٌ ذُو مال، ورأيتُ ذًا مال، وَمَردْتُ بِذِي مال.

وفى القرآن الكريم: ﴿ يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوفِى قَدْرُونُ إِنَّهُ الذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ .

(القصص/۷۹)

وفيه أيضًا: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ٱنْنِقَامِ ﴾. (الزمر/ ٣٧)

وفيـــه كـــذلك: ﴿ أَنَطَلِقُوٓاً إِلَىٰ ظِلِّ ذِى ثَلَنثِ شُعَبٍ ﴾ (المرسلات/ ٣٠)

أى: له ثلاثُ شُعَب.

فإن وصِفَت به نَكِرة أُضيف إلى نكرة. وإن وصفت به مَعْرفة أُضيف إلى مَعْرفة. قال الشّاعر:

ومن لا يَكُن ذا ناصر يومَ حقّه يُغَلَّبُ عليه ذو النّصير ويُضْطَهَدْ ومِن أمثلة إضافَتهِ لمُعرَّفٍ بالأَلِف واللاّم قولُ الشّاعر:

ما ضَرَّنى حسَدُ اللِّئام ولم يَزَلْ

ذو الفَضْلِ يَحْسُده ذوو التَّقْصيرِ ولا يَجُوزُ إضافَتُه إلى مُضْمَرٍ ولا إلى عَلمٍ ما دام الغَرَضُ منه التَّوصُّل إلى الوَصْف باسْمِ الجِنْس.

قال ابنُ بَرِّى: فإذا خَرَجَتْ "دُو" عن أن تَكُونَ وُصْلَةً إلى الوَصْفِ بأسماءِ الأجْناس لم يَمْتَنِع أن تَدْخُلَ على الأعلامِ، كقَوْلِهم: ذو الخَلَصة، وذُو جَدَن، وذو رُعَيْن، وكلّها أعلام سبقتْها "دُو". وكذلك دَخَلَت على المُضْمَراتِ. قال كَعْبُ بن زُهَيْر:

صَبَحْنا الخَزْرَجيَّةَ مُرْهَفاتٍ

أَبَارَ ذُوِى أَرُومَتِها ذَوُوهَا

وقال الأَحْوصُ:

ولكنْ رَجَوْنا منْكَ مِثْلَ الذى به صَرَفْنا قَدِيمًا من دُويكَ الأوائلِ وقال آخرُ:

إنَّما يَصْطَنِعُ المَعْ

روفَ فى النَّاسِ ذَوُوهُ ويُقال: هنذا ذو زَيْد، أى: صاحبُ هنذا الاسْم الذى هو زَيْد.

\_\_\_\_\_ قال الأَعْشَى:

فكَذَّبوها بما قالت فَصَبَّحَهُمْ

ذُو آل حَسَانَ يُزْجِى الموتَ والشِّرَعا [يُزجِى: يَسُوقُ؛ الشَّرَعُ: جَمْعُ شِرْع، وهو الثَّارُ والوتْرُ].

أى صَبَّحهُم الجَيْشُ الذي يُقال له آل حَسَان.

وقال الكُمَيْت:

إلَيْكُم ذَوى آل النّبِيّ تَطَلَّعَتْ

نَوازِعُ من قَلْبى ظِماءٌ وأَلْبُبُ [أى: أصحاب هذا الاسم الذى هو "آل النَّبيّ"].

وقال الشَّاعِرُ:

عزمتُ على إقامَةِ ذِى صَباحٍ لأَمْرٍ ما يُسَوَّد مَنْ يَسُودُ

[المُرادُ: على إقامةِ صاحبِ هذا الاسْمِ الذي هو "صَباح"].

وقال آخرُ:

إذا ما كُنْتُ مثلَ نَوْوَى عَدِى

ودِينارِ فقامَ على ناعِى أَى: مثل كل واحدٍ من الرَّجُلَيْن المُسَمَّيَيْن عَدِيًّا ودينارًا.

وقد جاءت "ذُو" مضافة إلى بعض الأسماء الظّاهرة وصْفًا للّه \_ سُبْحانَه وتَعالَى \_

خَاصًّا به فى عِدة مواضع من القرآن الكريم. من أمثلتها أنَّه ـ جلَّ شأنُه ـ:

• فُو الجَلال والإكْرام: وفى القرآن الكريم:

﴿ وَيَبَّقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾.

﴿ وَيَبَّقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾.

٥ وذُو الرَّحْمَة: وفي القرآن الكريسم:
 ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾.

(الأنعام /١٣٣)

0 وذُو العَرْش: وفي القرآن الكريم: ﴿ وَفِي عُ الدَّرَكِتَ ذُو ٱلْعَرِّشِ ﴾ . (غافر/١٥) وقُو القُوّة: وفي القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ . (الذاريات/٥٥) وقُو مَغْفرةٍ وذُو عِقابِ: وفي القرآن الكريم: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ الكريم: ﴿ وَفَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَةُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُو

وقد جاءت "ذو" أيْضًا مضافةً إلى بَعْضِ الأسماء الظاهرة، فتكون عَلَمًا، ومن أمثلتها:

٥ نو الثّديّة: لقبُ رجْلٍ من الخوارج. (وانظر: ث د و ـ ى).

٥ ونو الجناحين: لقب جعفر بن أبى طالب. (وانظر: ج ن ح)

وو الرُّمَة: غَيْلانُ بن عُقْبة العَدوى (١١٧هـ =
 ٥٣٥م): شاعِرٌ أُمُوىَ. (انظره في: رمم).

(ج) أَذْواء، وذَوُون.

وفى القرآن الكريم: ﴿ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ الْمُسَاكِينَ ﴾.

(البقرة/ ۱۷۷)

وأنشد سِيبَوَيْه قولَ الكُمَيْت:

فلا أعْنى بذلك أسْفَليكُم

ولكنّى أريدُ به الذَّوينا وقيل: الـذَّوُون: الأَدْنَـوْن، والأَوَّلُـون، أو الأَخَصّون.

فإذا وَقَعَتْ "دُّو" صَدْرَ اسْم جِنْس لا يَعْقِل، وأُرِيدَ جَمْعُه، وَجَبَ جَمْعُه مؤَنَّثا سالًا، نحو مَضَى ذو القَعْدَةِ وذوات القَعْدة.

o وذَوُو الأَرحامِ: كُلّ قَرابَة.

و— (شرعًا): كُلِّ ذى قَرابَةٍ ليس بذِى سَهْم ولا عَصَبةٍ.

و— (فى لُغَةِ طيِّى): اسْمُ مَوْصُول بِمَعْنَى "الذى" تَكُونُ للعاقلِ وغيره، مُفْردًا وغير مُفْردٍ، يصاغ لِيُتَوَصَّلَ به إلى وصْفِ المَعارف بالجُمل، لا يُثنَّى ولا يُجْمَعُ، يُقال: أتَانِى ذُو قال ذاك، وأتانى ذُو قالا ذاك، وأتانى ذُو قالوا ذلك.

ولَفْظُه مُفْرَدٌ مُذَكّر فى جَميع حالاتِه، ولكن معناه قد يكونُ غيرَ ذلكُ فيُراعَى فى الضّمير العائدِ عليه لَفْظُه أو معناه، يقال:

٥ ودُو قار: مَوْقعٌ بين الكُوفةِ وواسِط، جَرَتْ فيه
 مَعْركةٌ بين المَرَبِ والفُرْس فى أوائلِ القرن السابع،
 انتصر فيها المَرَبُ. (انظره فى: ق ى ر).

٥ وذو القَرْنَيْن: لقبُ الإسْكنْدر الأكبر المَقْدونيّ. (انظره في: قرن).

0 وذو الكِفْل: أحد الأنبياءِ. (انظره في: ك ف ل).

0 وذو النورين: لقبُ عثمان بن عفَّان رضى الله عنه.

(انظره في: ن و ر)

 0 ونو النّون: لَقَبُ يُونُسَ عليه السلامُ. (انظره في: ن و ن).

0 وذو النّون المِصْرِيّ: أبو الفَيْض ثُوبان (٢٤٥ هـ =
 ٨٥٨ م): صُوفيٌّ مِصْريٌّ كبير. (انظره في: ن و ن).
 ويُقال: هذا أمْرٌ ذو بال: مُهمٌّ.

وذو المجاز: موضع كانَّت تقام به سوقٌ فى الجاهلية. (وانظر: ج و ز).

0 وذو الجَنَّة: موضع كانت تقام به سوق في الجاهلية. (وانظر: ج ن ن)

٥ وذو بَطنِه: أمعاؤه. يُقال: طَعَنَـهُ فخـرج
 ذو بَطْنِه.

ورُبّما سُمِّىَ به فيُقالُ: هذا " ذَوَّى" قد أَقْبَلَ. والنِّسْبَة إليه (ذَوَوىّ).

و : جزُّ من ألقابِ مُلُوكِ اليَمَن القُدامَى من قُضاعة، وهم "الأَذْواء" ملوك حِمْير التَّبابِعة، ومنهم ذو يَـزَن، وَذو الكَلاَع، وذو رُعَـين، وذو فائش، وذو جَـدَن، وذو نُـواس، وذو أَصْبَحَ. وفي خبر المَهْدِيّ: "قُرشِييّ يمان ليس من ذِي ولا ذُو" أي قرشِيّ النّسَبِ يَماني ليس من ذِي ولا ذُو" أي قرشِيّ النّسَبِ يَماني ليسَ من ذِي ولا ذُو" أي قرشِيّ النّسَبِ يَمانِيّ المَنْشَأ.

وتثنية "ذو": ذَوَان. وفى القرآن الكريم: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُورُ ﴾. (الطلاق/٢)

زارَنِى ذو تَعَلَّم، وذو تَعَلَّمت، وذو تَعَلَّما، وذو تَعَلَّما، وذو تَعَلَّما، وذو تَعَلَّمْنَ. ويُبْنَى على السُّكونِ اللُّقَدَّرِ على الواوِ فى مَحَلِّ رَفْعٍ أو نَصْبٍ أو جَرٍّ حسبَ مَوْقِعِه من الجُمْلة. قال مَعْدانِ الطَّائِي:

فَقُولًا لهـذا المَرْءِ ذو جاءً ساعيًا هَلُمَّ فـإنَّ المَشْرَفِيَّ الفـرائضُ أظْنُك دُونَ المالِ ذو جئْتَ تَبْتَغِي

ستَلْقاكَ بيضٌ للنُّفوس تُرابضُ [المَـشْرَفَى : الـسَّيْفُ ؛ الفَـرائِضُ : العَطايـا المَفْروضَة].

وفي "اللّسان" قال الشاعرُ:

« فإن بيت تَمِيمٍ ذو سَمِعْت به « وقد تُضاف إلى الفِعْل. قال شَمِرٌ عن الفرّاء: سَمِعْت أعرابيًا يقول: بالفَضْل ذو فَضَّلكُمُ الله به.

وفى "اللّسان" أنشد الفرّاءُ لِبَعْضِ بَنِي طَيِّئ: وإنَّ الماءَ ماءُ أَبِي وجَدِّي

وبنْرِی ذو حَفَرْتُ وذو طَویتُ ویُقال: أَتَى عَلَى النّاسِ، أَی: الذی أَتَى.

ویُقال أیضًا: لا أَفْعَلُ ذلك بِذِی تَسْلَمُ، وبندی تَسْلمان، وبندی تَسْلَمُونَ، وبندی تَسْلَمِینَ، أی: لا وسَلاَمَتكَ.

كما يُقال: جاءً مِن ذِى نَفْسِه، وجاءَت مِن ذِى نَفْسِها، وجاءُوا من ذِى أَنْفُسِهِم، أى طائِعِينَ.

ويُقال: لَقِيتُه أَوّلَ ذِى يَدَيْن، أَى: أَوّلَ كُلّ شَيٍّ. شَيٍّ. وَمِثْلُه: أَفْعلُه أَوَّلَ ذِي يَدَيْن.

### ذ و ب

 $d\bar{a}\underline{b}$  (فــــى الـــسريانيّة  $d\bar{o}\underline{b}$  (دُوڤْ)،  $d\bar{o}\underline{b}$  (دَاڤْ): ذَابَ، سَالَ، فَاضَ. وفى العبريّة  $z\bar{o}\underline{b}$  (زُوڤْ): ذَابَ، سَالَ).

### سَيَلانُ الشّيءِ عن جُمُودٍ

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والواو والباءُ أصْلُ واحِدٌ، وهو الذَّوْبُ، ثُمَّ يُحْمَلُ عليه ما قارَبَه في المَعْنَى مَجازًا".

\* ذَابَ الشَّحْمُ أَو الثَّلْجُ ونَحْوُهما ـُ ذَوْبًا، وَنَحْوُهما ـُ ذَوْبًا، وَذَوَبانًا: سالَ عَنْ جُمُودٍ، فهو ذَائِبٌ.

(ج) ذَوائِبُ، وذُوّابٌ. يُقال: دُمُوعٌ ذَوائِبُ. ويُقال: أَذَابَه فَذَابَ.

قال المُتَنَبّى ـ يمدح ـ:

قَسا فالأُسْدُ تَفْزِعُ مِن قُواه ورَقَ فنحنُ نَفْزَعُ أن يَذُوبا

وقال ابن خفاجة:

أَمْسَى يُقِرُّ لحُسْنِه بَدْرُ الدُّجَى

وغَدا يذوبُ للَحْنِه الجُلْمودُ

ويُقال: نَحْنُ لا نَجْمُد في الحَقِّ، ولا نَذُوبُ في الباطِل.

ومن المجاز قولُهم: هذا الكَلامُ ذَوْبُ الرُّوح. الرُّوح.

ويُقالُ: ذَابَ الدَّمْعُ: سَالَ. يقالُ: دُموعٌ ذوائبُ.

ويُقال أيضًا: ذَابَتْ حَدَقَةُ فُلانٍ: سَالتْ وهَمَعَتْ.

قال النابغةُ الجَعْدِيُّ:

يَرْمِينَ بالحَدَقِ الذُّوّابِ أَمْيالا [الحَـدَقُ: جمعُ حَدَقَةٍ، وهـى الـسَّوادُ المُسْتَدِيرُ وسط العين].

و\_ الجِسْمُ: هُزِلَ. يُقال: ثَابَ بَعْدَ ما ذَابَ.

قال قُسّ بن ساعدةً:

خَليلـــىَّ هُبَّــا طَالَما قَدْ رَقَدْتُما

أَجِدَّكُمَا لا تَقْضِيان كَراكُما أُقِيمُ عَلَى قَبْرَيْكُما لَسْتُ بارِحًا أَذُوبُ اللَّيالِي أو يُجِيبَ صَداكُما

[أَجِـدَّكُما، أَى: أَبِجِـدًّ مِنْكُما؛ الكَـرى: النَّوْم، وقوله: أَذوبُ الليالى، يريـد: أَنْتَظِر في مُرُور اللَّيالى وذَهابها].

و للله في الله والله وال

و: حَمُقَ بَعْدَ عَقْلٍ. وـ الشَّمْسُ: اشْتَدَّ حَرُّهَا.

قال ذُو الرُّمّةِ :

إذا ذَابَتِ الشَّمْسُ اتَّقَى صَقَراتِها

بأَفْنانِ مَرْبوعِ الصَّريمَةِ مُعْبلِ [صَقراتُها: حَرُّها؛ مُعْبلُ: طَلَع وَرَقُه]. وفي "الصِّحاح" قال الرّاجِزُ:

وذَابَ للشَّمْسِ لُعابٌ فَنَزَلْ «
 ويُقال: هاجِرةٌ ذَوَّابَةٌ. وفي "التهذيب" قال
 الشّاعر:

وظُلْماءَ مِنْ جَرَّى نَوارٍ سَرَيْتُها وهاجِرَةٍ ذَوّابَةٍ لا أَقِيلُها [مِـن جَـرَّى: مِـن أجـل، نـوارُ: اسـمُ

صاحِبتِه؛ الهاجرةُ: نِصْفُ النَّهارِ].

و لى عليه حَقُّ: ثَبَتَ ووَجَبَ. كَأَنَّه لَمَّا وَجَب فَقَدْ ذَابَ عَلَيْه، كما يَـدُوبُ الشَّيءُ عَلَى الشَّيء.

وفى خَبَرِ عبدِ اللّهِ: "فيفرَحُ المَرْءُ أَنْ يَـذُوبَ لَه الحَقُّ".

ويُقال: ذَابَ عَلَيه من المال كذا.

و: ما ذَابَ في يَدِي منه خَيْرٌ، أي: ما حَصَلَ وما بَقِيَ.

قال الأصْمَعِيّ: هُو مِن ذَابَ، نَقِيضُ جَمَدَ. وفي "الأَفْعال" أَنْشَدَ السَّرَقُسْطِيُّ لِراجِزٍ:

« يا أيُّهذا الطَّفَحَانُ الجاهِلُ «

ه ما ذابَ فى الكَفَّيْنِ مِنْكَ طائِلُ
 [الطَّفَحانُ: السَّكرانُ المُمْتَلَىٰ شَرابًا].

«أَذَابَ العَدُوُّ عَلَى القَوْم: أَغَارَ وانْتَهَبَ.

ويُقالُ: أَذَابَ عَلَيْهِمُ الدَّهْرُ.

وفى "الجِيمِ" قال الشَّاعرُ:

فأصْبَحْتُ لا أُحِسّ إلا أقلَّهمْ

أَذَابَ عَلَيْهِمْ مَا أَذَابَ وأَبْقَانِي و— فلانٌ الشّيءَ: طَلَب إذابتَه.

و— الـشَّحْمَ أو الـثَّلْجَ ونَحْوَهما: جَعَلـه يَذُوبُ.

يُقال: أَذَابَه فَذَابَ. وفي الخَبَرِ (المَرْوِيِّ بِالْمَعْنَى) عن جابرٍ عن رَسُول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "لا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ، ولا يُباعُ وَدَكُه" (أي: دُهْنه).

وفى المَثل: "ما يَدْرِى أَيُخْثِرُ أَمْ يُذِيبُ". يُضْرَبُ عِندَ شِدَّةِ الأَمْرِ واخْتلاطِه.

وقال بِشْرُ بن أبى خَازمٍ \_ وذكَر يومَ النِّسار \_:

وكانُوا كَذَاتِ القِدْرِ لَمْ تَدْرِ إِذْ غَلَتْ

أَتُنْزِلْها مَذْمومةً أَم تُذِيبُها؟ [الضّمير في "كانُوا" لبَنِي سَعْدِ بن ضَبَّةَ، يريد: لمّا رأونا تحيّروا أيرْجِعون فنَتْبعهم ونقتلهم أم يتقدمون فنستأصلْهم].

وفى "مَجْمع الأمثال" أنْشد ابنُ السِّكِّيتِ: تَفَرَّقتِ المخَاضُ عَلَى ابْن بَوٍّ

فَما يَدْرِى أَيْخْثِرُ أَمْ يُذِيبُ وقال زُهير بن أبى سُلْمَى ـ يمدح هَرِمَ بن سِنان ـ:

مَن لا يُذابُ لَهُ شَحْمُ النَّصِيبِ إذا زَارَ الشَّتاءُ وعَزَّتْ أَثْمُنُ البُدْنِ [شَحْمُ النَّصِيبِ، يُريدُ: نَصِيبَه مِنَ الشَّحْمِ، لأنَّه لا يَدَّخِرُه وإنَّما يُطْعِمُه النَّاسَ طَرِيًّا؛ زَارَ هنا: أَتَى؛ عَزَّتْ: عَلَتْ؛ أَثْمُن: جَمْعُ ثَمَنِ؛ البُدْنُ: الإبل إذا سَمِنَت، واحِدُها بُدْنَةً ].

وقال المُتَنَبِّي \_ يتغزّل \_:

وبَسَمْنَ عَن بَرَدٍ خَشِيتُ أُذِيبُه

مِن حَرّ أنفاسى فكُنْتُ الذّائبا ويُقال: أذابَه الهَمُّ والغَمُّ: أضْناه.

ومِن سَجعاتِ الأساس: الهَـمُّ يُـشِيبُ، ويُذِيبُ.

و\_ المالَ: أَنْهَبَه، أَى: عَرّضه للنَّهُب والأَخْذِ.

و\_ الشَّيء: أَبْقاه. وبه فُسِّرَ شاهدُ بشْرِ بن أبى خازم السَّابق.

و أَمْرَه: أَصْلَحَه. كَأَنَّه فَعَلَ به ما يَفْعَلُهُ مُذِيبُ السَّمْنِ وغَيْرِهِ، حَتَّى يَخْلُصَ ويَصْلُحَ. و حاجَتَه: أَنْضَجَها وأتَمَّها.

\* **ذُوَّبَ** فلانٌ الشّيءَ: طَلَبَ إذابتَه.

و\_ الشَّحْمَ أو الثَّلْجَ ونَحْوَهُما: أَذَابَه.

و\_ فلانًا: عَمِلَ لَهُ ذُوْابةً.

وفى خَبَرِ ابنِ الحَنفيَّة: "أَنّه كان يُـذَوِّبُ أُمَّهُ"، أَى: يَضْفِرُ ذَوائِبَها.

قال الأَزْهِرى : والقياسُ يُذَنِّبُ بالهَمْزِ ؛ لأَنَّ عَيْنَ الذُّؤَابِةِ هَمْزةٌ ، ولكنَّه جاءَ غَيْرَ مَهْموزٍ ، كما جاءت الذَّوائِبُ عَلَى خِلافِ القِياسِ . (وانظر : ذ أ ب).

«انْدابَ الشَّيءُ: ذَابَ.

\*اسْتَذَابَتِ السَّمْسُ: ذابَسَتْ. (عسن الزِّمخشرى) قال الطِّرِمَّاح يصف فَلاةً قَطَعها ـ:

فيها ابْنُ بَجْدَتِها يَكادُ يُذِيبُهُ

وَقْدُ النَّهارِ إذا اسْتذابَ الصَّيْخَدُ [ابْن بَجْدَتِها، المُرادُ: الحِرْباءُ؛ الصَّيْخَدُ: عَيْن الشَّمس].

و\_ فلانٌ الشَّيءَ: طَلَبَ إِذَابَتَه.

وـــ: اسْتَخلَصَه.

وـــ: اسْتَبْقَاه.

و\_ فلانًا: طَلَبَ مِنْهُ الذَّوْبَ.

و\_ حاجَتَه: أذابها.

يُقال \_ لِمن أنْضَجَ حاجته وأتَمَّها \_: قد أَذابَ حاجته واسْتذابها.

\*الإذابَةُ: النُّهْبَةُ.

\*الإذْوابُ: الزُّبْدُ يُذابُ في البُرمَةِ ليُطْبَخَ سَمْنًا، فلا يَزَالُ ذلك اسْمُه حَتَّى يُحْقَنَ أو يُحْفَظَ في السِّقاءِ.

«الإذوابة: الإذوابُ

الذَّائِبُ - يُقال: هو ذَائِبُ النَّفْس: تُقِيلٌ.
 الذَّابُ: العَيْبُ. (عن ابن السِّكْيتِ).

قال قَيْسُ بنُ الخَطِيم \_ يَرُدُّ عَلَى حَسَانِ بنِ قَالَ قَيْسُ بنُ الخَطِيم وكان بَيْن الأَوْسِ

والخَزْرج، ويُنسب لعُويف القوافى، ولِهَمَّامِ الرَّقاشِي - :

رَدَدْنا الكَتِيبةَ مَفْلُولةً

بِهَا أَفْنُها ويها ذَابُها

[الأَفْنُ: العَيْبُ].

ويروى: "ذانُها"، و"ذامُها" وهما بمعنَّى.

(وانظر: ذون، ذی م، ذی ن)

**«الذُّؤابَةُ:** (انظر: ذأ ب).

**؞الذَّوْبُ**: ماذُوِّبَ مِن الشَّيءِ.

وـــ: العَسَلُ عامَّةً.

وقيل: ما فِي أبياتِ النَّحْل مِن العَسَلِ خَاصَّةً.

قال المُسيَّبُ بن عَلَس:

شِرْكًا بماءِ الذَّوْبِ تَجْمَعُهُ

في طَوْدِ أَيْمَنَ مِن قُرَى قَسْرِ

[أيْمنُ: مَوْضِعٌ].

وقيل: العَسلُ الخَالِصُ الذي نُقِّى من شَمْعهِ.

يُقال: هو أحْلَى من الذَّوْبِ بالإذْوابَةِ.

ويُقال أيضًا: سَقَاهُ الشَّوْبَ بالذَّوْبِ.

(الشُّوْبُ: اللَّبنُ).

و: المُومُ، وهو شَمَعُ العَسَل.

\*الحدُّوبانُ: صَعالِيك العَرَبِ؛ لأنَّهم كالدَّنبان، وأصْله الدُّؤبان بالهَمْزِ، ولكنَّه خُفَّف فانْقلَبتِ الهمزةُ واوًا. (وانظر: ذأب).

وفى خَبَرِ الغارِ: " فيُصْبِحُ فى ذُوبانِ النَّاس".

و: بَقِيّةُ الوَبَرِ.

وقيل: الشَّعْرُ عَلَى عُنْقِ البَعيرِ ومِشْفَرِه. (لغةٌ في الدِّيبان، أو مُعاقَبةٌ). (وانظر: ذأب، ذي ب).

\*الذَّوْبَةُ: الحَمْقَةُ، يُقال: ظَهَرَتْ فيه ذَوْبَةٌ.

و: بَقِيَّةُ المَالِ يَسْتَخْلِصُها الرَّجلُ ويَسْتَخْلِصُها الرَّجلُ ويَسْتبقِيها.

وفى الخَبَرِ: "من أَسْلَمَ عَلَى ذَوْبِةٍ أَو مَأْثُرَةٍ فَهِيَ له". (المَأْثُرةُ: المَكْزُمَة).

\* ذُوُوبٌ .. يُقال: ناقةٌ ذَوُوبٌ: سَمينةٌ لَيْستْ في غَايةِ السَّمَن.

(وانظر: ذ أ ب).

«الذّيبانُ: (انظر: ذأب، ذي ب).

\*الْ**ِذْوَبُ**: ما يُـذَوَّبُ فيـه السَّمْنُ ونَحْـوُه.

(ج) مَذاوبُ.

«المِذْوَبَةُ: المِذْوَبُ.

و: المِغْرَفَةُ. (عن اللّحيانِيّ).

(ج) مَذاوبُ.

\*الذُّوباجُ: الطَّعامُ الذي يُشَرَّحُ، وقيل: مَقْلُوبٌ عن الجُوذابِ، وهو طعامٌ يُتَّخذُ من اللَّحم والأرْز والسُّكَر والبُنْدُق.

وحَكَى يَعْقُوبُ أَن رَجُلاً دَخَلَ على يَزِيدَ ابنِ مَزْيَد، فأَكَلَ عنده طعامًا، فخَرَجَ وهو يقولُ: ما أطْيَبَ ذُوباج الأَرُزِ، بجَآجِئِ الإَوْزِ! أَى: ما أطْيَبَ جُوذَابَ الأُرْزِ بِصُدُورِ البَطِّ.

(وانظر: جوذاب)

## ذ و ج

\*ذاجَ ـُ ذَوْجًا: أَسرَعَ. (عن كُراعٍ). و للاءَ: جَرَعَه جَرْعًا شَدِيدًا. (وانظر: ذأج، ذلج).

«الذَّوْجُ: الشُّرْبُ. (وانظر: ذى ج).

## ذ و ح

«ذاحَ ـُ ذُوْحًا: سارَ سَيْرًا عَنيفًا أو سَريعًا.

يُقال: ذاحَتِ الإبلُ ونَحْوُها.

قال ساعِدةُ بنُ جُؤَيَّة الهُذَلِيِّ \_ يَصِفُ ضَبُعًا لَبَشَتْ قَبْرًا \_:

فَذاحَتْ بِالوَتائِرِ ثُمَّ بَدَّتْ

يَدَيْها عِنْدَ جانِبه تَهِيلُ [الوَتائِرُ: طَرائِقُ مرتَفِعةٌ من الأرضِ يُتْبَعُ بها بِناءُ القُبُور؛ بَدَّت يَدَيْها: فَرَّقَتْ وفَتَحَت ما بَيْنَهما؛ تَهِيلُ: تَنْبشُ].

ويُروى: "فَراحَتْ..".

و— فلانٌ الإبلَ ونَحْوَها: جَمَعها وساقَها سَوْقًا عنيفًا، أو شَديدًا.

و—: بَدُدَها. (عن ابنِ الأعرابيِّ). (كأنَّه ضِدّ)

و\_ الشَّيءَ، أو المالَ: فَرَّقَه.

\* ذُوَّحَ الإبلَ ونحوَها: بدَّدَها. (عن ابنِ الأعرابيّ).

وأنشد في "المُحكم" لرَجُلٍ من العَرَبِ ـ يُخاطبُ عَنْزًا له ـ:

« ألا أَبْشِرِي بِالبَيْعِ وِالتَّذْوِيحِ »

« فَأَنْتِ مِالُ الشَّوْهِ والقُبُوحِ »

و\_ الشَّيءَ، أو المالَ: ذاحَه.

وفي "التهذيبِ" أنشدَ الأَزْهرِيُّ:

عَلَى حَقِّنا في كُلِّ يَوْم تُذَوِّحُ

\*الْمِدْوَحُ: المُعنِّفُ في السَّوْق.

ذ و خ

ه أذاخ بَنِى فُلانٍ: قَهَرَهُمْ، واسْتَوْلَى عَلَيْهِم. (وانظر: د و خ).

«**ذَوَّخَ بن**ى فُلان: أذاخَهُم.

ذ و د

١- تَنْحِيةُ الشَّيءِ ودَفْعُه.

٢ ـ القَطيعُ مِن الإبلِ.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والواوُ والدَّالُ اللَّفِيِّةُ السِّيءِ، والآخرُ: أصلان: أحدُهما تَنْحيةُ الشّيءِ، والآخرُ: جَماعَة الإبلِ. ومُحْتَمَلُ أن يكونَ البابانِ راجِعَيْن إلى أَصْل واحدٍ".

«**ذادَه ـُـ ذَ**وْدًا، وذِيادًا: مَنْعَه.

وقيل: دَفَعَه وطَرَدَه.

فهو ذائِدٌ. (ج) ذُوَّدٌ، وذُوَّادٌ، وذَادةٌ.

قـال أبـو ذُؤَيْـبِ الهُـذَلِىّ ـ يَـصِفُ الثَّـوْرَ والكِلابَ ـ:

يَنْهَسْنَه ويَذُودُهُنَّ ويَحْتَمِى عَبْلُ الشَّوَى بالطُّرَّتيْن مُولَّعُ

[يَنْهَ سْنَه: يعْضَضْنَه ، يَحْتَمِى: يَمتَنِع ، عَبْلُ الشُّوَى: ضَخْمُ القوائم ، الطُّرَّتان: خُطَّتان في جَنْبَيْه تَفْصِلان بين الجَنْبِ والبطن ، مُولِّع: به بَياض وسَوادً].

ويُقال: ذادَ عن حُرَمِه وعن وطَنِه. قال أبو العلاء المَعرِّى :

يَذُودُ سَخاؤهْ الأَذْوادَ عَنْه

ويُحْسِنُ عن حَرائبه الذّيادا [الحرائبُ: جمعُ الحريبة، وهي ما يَمْلِكـه الإنسانُ من المال].

ويقال أيضًا: فلانٌ يَذُودُ عن حَسَبِه. قال أحمد شوقى \_ في رِثَاءِ غُمَر لُطْفِي \_:

ولَبِيثْتَ عَنْ حَوْضِ الشَّبِيبة ذائِدًا

حتى جَزاكَ اللهُ عنه الكَوْثَرا

ويُقال: ذادَه عن الشَّيِّ .

و: ذادَ عنِّى الفارسَ بِمِذْوَدِه.

و: ذادَ عنِّي الهَمَّ.

و\_ الإبلَ أو الدُّوابُّ: طرَدَها وساقَها.

ويُقال: ذادَ الإبلَ عن الماءِ. وفي القرآن الكسريم: ﴿وَوَجَكَ مِن دُونِهِ مُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ لَكَسِريم: ﴿وَوَجَكَ مِن دُونِهِ مُ ٱمۡرَأَتَيۡنِ تَذُودَانِ﴾ (القصص/ ٣٣) (أي: تَمْنعانِ وَتَدْفَعانِ أَغْنامَهُما عن التَّفَرُّقِ، أو الاخْتلاطِ بغَنَم الآخَرينَ).

وفى الخَبَرِ أَنَّ النبىَّ ـ صلّى اللَّهُ عليه وسلّم ـ قال: "ألا لَيُذادَنَّ رِجالٌ عن حَوْضِى كما يُذادُ البَعِيرُ الضّالُّ، أُنادِيهم أَلاَ هَلُمَّ، فيُقال: إنَّهُم قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فأقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا".

وقال سَهْم بن حَنْظَلَة الغَنَويّ:

سائِلْ بِنَا حَىَّ عِلْباءٍ فقد شَرِبُوا مِنَّا بِكِأْسٍ فلم يَسْتَمْرئُـوا الشُّرُبا إنَّا نَحُسُّهُمُ بِالْمَشْرَفِىِّ وهُـمْ

كَالهِيمِ تُغْشَى بأيْدِى الذَّادَةِ الخُشُبا [نَحُسُّهم: نَقْتُلُهم قَتلاً دُرِيعًا؛ المَشْرَفِيُّ: السَّيْفُ؛ الهِيمُ: الإبلُ العِطَاشُ].

ويقال: ذاد البعيرُ نَفْسَه عن الورْدِ: حَبَسَها، قال ذو الرُّمَّة \_ يَصِفُ فَحْلاً \_:

مِصَكٌ كَمِقلاءِ الفَتَى ذَادَ نَفْسَه

عن الوِرْدِ حتى ائْتَجَّ فيها غَليلُها [مِصَكُّ: شَدِيدٌ؛ المِقْلاءُ هنا: العُودُ الذى تُصرب به القُلَة في اللعب؛ ائتَجَّ: اضْطَرَمَ].

و: جَمَعَها. (كأنّه ضِدّ).

و\_ الرّجالَ في الحَرْبِ: طَرَدَهم.

\*أذادَه: أعانَه على الذِّيادِ، ذِيادِ إبلِه، أو أُهْلِه، أو أقْرانِه في الحَرْبِ.

قال العَبّاسُ بن مِرْداس:

نُطاعِنُ عن أحسابنا برماحِنا

ونَضْرِبُهُمْ ضَرْبَ المُذِيدِ الخَوامِسا [الخَوامِسُ: الإبلُ التي وَرَدتْ خِمْسًا، وهو أن تَشْرَبَ يومًا وتَرْعَى ثلاثةً، ثم تَرِد في اليوم الخامس].

وفي "الأساس" قال الرّاجزُ:

\* نَادَيْتُ في الحَيِّ ألا مُذِيدًا

« فأقْبَلَتْ فِتْيانُهُمْ تَخْويـدَا «

[التَّخْويدُ: سُرعةُ السَّيْر].

**«دُوَّدَه:** دَفَعَه وطَرَدَه.

و\_ الإبلَ: طَرَدَها وسَاقَها.

ويُقال: ذُوّد الدّابّة: بالغ في ذُوْدِها.

\*الذَّائِدُ: الرَّجُلُ الحَامِي الحَقيقةَ، الدَّفَّاعُ عن عِرْضِه.

قال الفَرَزْدقُ \_ يَفْخَر \_:

أنا الذَّائِدُ الحامِي الذِّمارَ وإنَّما

يُدافِعُ عن أحسابهم أنا أو مِثْلِي و—: اسمُ سَيْفِ خُبَيْبِ بن إسافٍ.

و—: اسمُ فَرَسٍ نَجيبٍ من خيل بنى أميّة، كان للعبّاس ابن الوليد بن عبد اللِّك. وهو من نَسْلِ الخَطَّار، ومنه الفَرقد، أبو الخيل الفرقديّة.

المَصْدَرَ.

و…: لَقَبُ امْرِئِ القَيْسِ بن بَكْرِ بن امْرِيءِ القَيْسِ بن المَريءِ القَيْسِ بن المحارث بن مُعاوِيةَ الكِنُدِيّ: شاعِرٌ جاهِليُّ، لُقَّبَ به لِقَوْلهِ:

أَذُودُ القَوافِيَ عَنِّي ذيادا

ذيادَ غُلام غَوىً جَرادا

\*الذَّوْدُ: القَطيعُ من الإبلِ ما فوقَ الثَّلاثِ. 
ذُكِرتْ فيه أَقْوالُ تَصِلُ به إلى الثلاثين. 
واختُلِفَ في كَوْنِه من الإناثِ أم الذُّكُورِ. 
قال ابنُ سِيدَه: الذَّوْدُ مُؤَنَّتُ، وتَصْغِيرُه 
بغير هاءٍ على غير قياس، تَوَهَّمُوا به

وقِيلَ: لا يكونُ النَّوْدُ إلاَّ من الإِناثِ دُونَ الذُّكور (عن أبي زَيْدٍ).

وقيل: يَسْتَوِى فيه الذُّكُورُ والإِناثُ. (عن الأَصمعيّ).

وقال اللَّغويّون: الذَّوْدُ جَمْعٌ لا وَاحِدَ له مِن لَفْظِه، كالنَّعَم، وقد جَزَمَ به أكْثَرُهم. وقال بعضُهم: الذَّوْدُ واحدٌ وجَمْعٌ. يُقال: ثلاثُ أذْوَادٍ، وثَلاثُ ذَوْدٍ.

وقد قالوا: ثُلاَثُ ذَوْدٍ، يَعْنُونَ ثُلاثَ أَيْنُقِ. وفى الخَبَرِ أَنَّ النبيَّ - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: "لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبل صَدَقَةً".

وفى المَثَلِ: "الذَّوْدُ إلى الذَّوْدِ إبلُ". أى: إذا جَمَعْتَ القليلَ إلى القليلِ صار كَثِيرًا.

وقال مُزَرِّدُ بن ضِرارٍ - يَـصِفُ فَرَسًا، ويُنْسب لأَخِيه جَزْءِ بن ضِرَار -:

مُبَرِّزُ غَاياتٍ وإنْ يَتْلُ عَانَةً

يَذَرْها كَذَوْدٍ عاثَ فيها مُخايلُ [مُبَرِّزُ غاياتٍ: يَبْرُزُ على الخَيْلِ إلى الغاياتِ في السِّباق ويَمْتَلكُها؛ العائةُ: القِطْعَةُ من الحُمُر الوحشيَّة؛ المُخايلُ: الذي يُخايلُ غيرَه، أي: يُباريه في عَقْرِ الإبل].

وقال الحُطَيْئةُ :

ثَلاَثَةُ أَنْفُس وثَلاَثُ ذَوْدٍ

لَقَدْ جَارَ الزَّمانُ على عِيالِي وفي "التهذيب" أنشد شَمِرٌ:

- « ذَوْدُ صَفايا بَيْنَها وبَيْنِي «
- « مَابَيْنَ تِسْعِ وإلى اثْنَتَيْنِ «
- « يُغْنينَنا مِنْ عَيْلَةٍ ودَيْن »

وقيل: الذَّوْدُ واحدٌ، والجَمْعُ أَذُوادٌ.

قال امْرُؤُ القَيْس:

أرَى المَرْءَ ذا الأَذْوَادِ يُصْبِحُ مُحْرَضًا كإِحْرَاضِ بَكْرٍ فى الدِّيارِ مَريضِ

[المُحْرَضُ: الذى أَنْحَلَ المرضُ جِسْمَهُ وَالْمُحْرَضُ جِسْمَهُ وَالْمُحْرَفُ الْمِسْمَهُ وَالْمُحْرَبُ الفَتِيُّ مِن الإبل، أى أَنَّ المَرْءَ يَصِيرُ إلى الكِبَرِ والضَّعْفِ بَعْدَ أَنْ كَانَ صاحِبَ أَذْوادٍ ومال].

وقال عَمْرُو بن كُلْثُومٍ:

فَما أَبْقَتِ الأَيَّامُ مَ المال عِنْدَنا

سِوَى جِدْمِ أَدْوَادٍ مُحَدَّفَةِ النَّسْلِ
[الأيّامُ هنا: الوَقَعَاتُ، وقولُه: مِ المال،
أراد: من المَال؛ الجِدْمُ هنا: البقايا؛ يريد:
ما أبقَت الحوادثُ لنا من المال إلاَّ بقايا
أَذْوَادٍ قَطَعَ الضُّرُّ نَسْلَها، وتَمَكَّنَ الهُزَالُ
وسُوءُ الحالِ منها].

وقال ابنُ مُقْبِل:

نَحْبِسُ أَذُوادَنا حَتَّى نُمِيطَ بِهِا

عَنَّا الغَرامَةَ، لا سُودٌ ولا خُرُعُ [الخُرُعُ: جَمْعُ الخَرِيع، وهو الضّعيفُ. يقول: لسنا سُودًا هجانًا ولا ضِعافًا].

ويُقال: إنَّهُمْ لذَوْدُ وَعْكَةٍ: إذا كان لَهُمْ مُ مُكْثُ يَوْمًا أو يَوْمَيْنِ. (لُغَةٌ لِتَمِيم). (عن أبى عمرو الشيباني).

«**ذُوَّادٌ:** عَلَمٌ على غَيْر وَاحدٍ، منهم:

١- ذواد العُقيلِيّ: تَابعيّ، رَوَى عن سَعْدِ بن أبى
 وَقَاص، ورَوَى عنه مَعْمَرُ بنُ راشد، كذا في كتاب
 (الثّقات) لابْن حِبّان.

\*الذَّوَّادُ: الرَّجُلُ الحامِي الحَقيقةَ، الدَّفَّاعُ عن عِرْضِه.

و...: سَيْفُ ذِى مَرْحَبِ، القَيْلِ الحَضْرَمِيِّ. 0 وَأَبُو الدَّوَّالِو: كُنْيَةُ مُحَمَّد بِنِ الْمَسَيِّب بِنِ رافع المُقَيِّلِيّ، مِنْ بَنِي عامر بِنِ صَعْصَعَةَ (٣٨٦ هـ = ٩٩٦٩): العُقَيليّ، مِنْ بَنِي عامر بِنِ صَعْصَعَةَ (٣٨٦ هـ = ٩٩٦٩): أمِيرُ بَنِي عُقَيل، ولَقَبُه: إقبالُ الدُّولَةِ، رَوَى الحَـدِيث، وكانَ صاحبَ نَصِيبِين، ثم مَلَكَ المُوْصِلَ وأعمالُها (سنة وكانَ صاحبَ نَصِيبِين، ثم مَلَكَ الدُّولَةِ ابنِ بُويْه (المُسْتَبدُ على الخليفةِ في العِراق، كما يقول ابن خَلْدون) وأقامَ سَنَتَيْن، وأَرْسَلَ بَهاءُ الدَّولَةِ جَيْشًا مِن الدَّيْلَمِ قاتَل أبا الذَّوادِ، وظَهْرَ الدِّيْلَمُ، إلاَّ أَنَّ شِقاقًا حَدَثَ بِينِ قَادَتِهم. الشَّمَرُ أَبو الذَّوَّادِ في إمارَتِه إلى أَنْ ثُوفَيِّي.

«**ذُوَيْد -** ذُوَيْدُ بن نَهْد: أحَدُ المُعَمَّرينَ في الجاهِليةِ.

0 وابن ذُوَيد: كُنية غير واحدٍ من الصحابة، منهم:

١- عَبْدُ اللهِ بنُ مَمْقِل - وقيل: مُغَفَّل - بن عبدِ نُهْم بن
عَفِيف بنِ سُحَيْم بن ربيعة بن عَدِىً بن ثعلبة بن ذُويْدِ
ابنِ سعدِ بن عَدِىً بن عثمانَ بن عَمرو بن أُدَّ بن
طابِخَةَ: صَحابِيًّ جليلٌ، مات بمكَّةَ سنةَ ثمانٍ قَبْلَ
الفتح بقليل.

٢- فَرْوَةُ بن مُسَيْكِ بن الحارثِ بن سَلَمَةَ بنِ الحارثِ بن 
 ذُوَيْدِ بن مالك الْرَادِئُ.

هذِيادُ: عَلَمٌ عَلَى غَيْرِ واحدٍ، منهم: ذِيادُ بن عَزِيرٍ وقيل: ذيادُ بن زَيْد بن الحُونْرثِ بنِ مالك بنِ واقدٍ -:
 شَاعِرٌ، أَوْرَدَهُ أَبُو الطَّيْبِ اللَّغُوىُ في طبقاتِ الشُّعَراء.

وابن نِياد ـ ويُقال: ابن ذيّاد ـ: المُجَـذُرُ بن نِيادِ
 البَلَويُّ، صَحابيٌّ. (انظره في: ج ذ ر).

«المَذادُ: المَرْتَعُ. (عن ابن الأعرابيّ).

\_\_\_\_\_ وقيل: المُرْتَبَعُ. (وانظر: رو د).

وفي "التهذيب" أنشدَ ابنُ الأعْرَابيّ:

\* لاَ تَحْبِسا الحَوْساءَ في المَذَادِ \*

[الحَوْساءُ من الإبل: الأكولة الثَّقيلَةُ الرُّتوع].

و—: مَوْضِعٌ بالدينةِ، حَفَرَ فيه رسولُ الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ الخُنْدَقَ.

قال كعب بن مالكٍ:

مَنْ سَرَّه ضَرْبٌ يُرَعْبِلُ بَعْضُه

بَعْضًا كَمَعْمَعةِ الأَبِاءِ المُحْـرَقِ فَلْيَاتِ مَأْسَدَةً تُسَنُّ سُيُوفُها

بَيْنَ المَذَادِ وَبَيْنَ جِزْعِ الخَنْدَقِ [يُرَعْبِلُ: يُقطِّعُ ويُمَزِّق؛ المُعْمَعَةُ: صَوْتُ الْحَرِيقِ فَى القَصَبِ وَنَحْوه؛ الأَباءُ: القَصَبُ؛ المَاسَدَةُ: المَكَان الَـذَى تَكُثُر فيه الأَسُودُ وتألَفُه].

وقيل: وادٍ بَيْنَ سَلْع وخَنْدق الْمَدينَةِ.

وقيل: هُو أُطُمُّ بالمدينةِ، لبنى حَرامٍ، غَرْبيَّ مساجدِ الفَتْح، سُمِّيَتْ به النَّاحِيةُ.

ه مِ**ذْوَد**: اسمُ جَبَلِ. وقال ياقوت: موضعٌ مَعْمورٌ فيه نَخْلُ. قال أبو دُوَاد الإياديّ ـ يَصِفُ فرسًا ـ:

يَتْبَعْنَ مُشْترفًا تَرْمِي دَوَابِرُه

رَمْى الأَكْفُ بتُرْبِ الهائلِ الخصِبِ كَانُ هادِيَهُ جِذْعٌ برايتهِ

مِنْ نَخْلِ مِذْوَدَ فَى بَاقِ مِنَ الشَّذَبِ

[المُشْتَرِفُ مِن الخيل: المُشْرِفُ أعالى العظام].

عالِخُودُ: آلَةُ الذَّوْدِ. قال ابنُ مُقْبِل:

وقَدْ يَبْعَثُ الشَّرَّ الضَّعِيفُ ولا تَرَى إِذَا غَابَتِ الأَحْسابُ عَنْهُنَّ مِذْوَدا

[غابَتْ هنا بمعنى: ضَاعَتْ].

و...: اللَّسانُ؛ لأنَّه يُذادُ به عن العِرْضِ. قال عَنْتَرَةُ:

سَيَأْتِيكُمُ عَنِّي وإنْ كُنْتُ نائِيا

دُخانُ العَلَنْدَى دُونَ بَيْتِىَ مِذْوَدُ [العلَنْدَى: شَجَرٌ كثيرُ الدُّخانِ إذا حُرِقَ، يريدُ قَصائدَ مَشْهورة كهذا الدُّخان؛ البَيْتُ هنا: الشَّرَفُ].

وقال حَسَّانُ بن ثابتٍ:

لِسانِی وسَیْفِی صارِمان کِلاهُما ویَبْلُغُ مالا یَبْلُغُ السَّیْفُ مِذُودِی و ... مَعْلِفُ الدَّابَة.

٥ ومِذْودُ الثَّوْرِ: قَرْنُه، يَدُودُ به عَنْ نَفْسِه.
 قال زُهَيْرُ بن أبى سُلْمَى \_ وذَكَرَ بَقَرَةً \_:

نَجاءٌ مُجِدٌّ لَيْسَ فِيهِ وَتِيرَةٌ

وتَذْبِيبُها عَنْها بأَسْحَمَ مِذْوَدِ [النَّجاءُ: السُّرْعَةُ في السَّيْرِ؛ وَتيرَةٌ: تَلَبُّثُ وفَتْرَةٌ؛ تَذْبِيبُها عنها: دِفاعُها عَنْ نَفْسِها؛ أَسْحَمُ: أَسْوَد].

٥ ومِذْوَدُ الفارسِ: مِطْرَدُه (رُمْحُه).
 ويُقال: رَجُلٌ مِذْوَدٌ: دَفَّاعٌ عن الدِّمار.

(ج) مَذَاوِدُ، ومَذاوِيدُ. قال ابنُ مُقْبِل:

مَذاويدُ بالبيضِ الحَديثِ صِقالُها عن الرَّكْبُ أوجَفُوا عن الرَّكْبُ أوجَفُوا [البيضُ: السُّيُوفُ؛ أوْجَفْ وا: حَتُّ وا مَطاياهُم وأسْرَعُوا].

ه اللَّوْذَخُ: العِـذْيَوْطُ، وهـو الـذي إذا أتـى أهلَه أَكْسَلَ.

ذ و ر

**؞ ذَارَ** فلانًا ـُـ ذَوْرًا: خَوَّفَه.

**\*أذار** فلانًا إذارةً: ذَارَه.

#### ذ و ط

ه ذاط فلان من لَدْغَةِ النَّوطة (عَنْكَبُوت). الذَّوْطَةِ (عَنْكَبُوت).

و\_ فلانًا: خَنَقَه حتى يَدْلَعَ لِسائه. (عن كُرَاعٍ) (لغة في ذأط).

\* **نُوطَ** الإنسانُ وغَيْـرُه ـَــ ذَوَطًـا: نَقَـصَ دَوَطًـا: نَقَـصَ دَقَئُه.

و البَعِيرُ ونَحْوُه: قَصُرَ مِشْفَرُه مِن أَسْفَله، وقيل: طالَ حَنَكُه الأَعْلَى وقَصُرَ الأَسْفَلُ، فَهُوَ أَذْوَطُ، وَهِيَ ذَوْطاءُ.

وفى الخَبرِ أَنَّ أَبا بكرِ الصِّدِّيق - رَضِى الله عنه - قال: "لَوْ مَنْعُونِى جَدْيًا أَذْوَطَ مِمَّا أَدُّوْا إلى رَسُولِ الله - صلَّى اللهُ عليه وسلم -لقاتَلْتُهم عليه، كما أُقاتِلُهم على الصَّلاةِ".

و الدَّقَنُ ذَوْطًا وذَوطًا: قَصُرَ، فهو أَذْوَطُ، وهي ذَوْطاءُ.

وقيل: الأَذْوطُ: الصَّغيرُ الفَكِّ.

\* أَذْوَطَ فلانٌ الزِّيارَ عَلَى الفَرَسِ: أَنْشَبَه فى جَحْفَلَتِه (مَشَافِره). (وانظر: ض و ط). \* الأَذْوَطُ: الأَحْمَةُ.

قال الزَّبِيدىُّ: ولَعَلَّه لُغَةٌ في الأَضْوَطِ، بالضَّاد. (وانظر: ض و ط).

(ج) أَذْواطٌ.

«الذَّوَطُ: سُقاطُ النَّاس.

### ذ و ع

\* ذاع فلانٌ مال فلانٍ ـُـ ذُوْعًا: اجتاحَـهُ واسْتَأْصَلَه. (عن الخارزنجي)

\*أَذَاعَ النَّاسُ بما في الحوضِ: شربوه. (عن الخارزنجي) (وانظر: ذي ع)

وـ بمتاعِه: ذَهَبَ به. (وانظر: ذ ي ع)

ذ و ف

\*ذافَ ـُ ذُوْفًا: مَشَى فى تَقَارُبٍ وتَفَحُّجٍ. (عـن ابـن الـسكِّيت). وفـى "التهــذيبِ" أنشدَ:

رَأَيْتُ رِجالاً حِينَ يَمْشُونَ فَحَجُوا وَذَافُوا كَما كانُوا يَدُوفُونَ مِنْ قَبْلُ وَذَافُوا كَما كانُوا يَدُوفُونَ مِنْ قَبْلُ [التَّفَحُّجُ: تباعُدُ ما بين أوساط السّاقَيْن]. ويُروى: "وزاكو كما كانوا يَزُوكون" وهو

وـــ الـشَّىءَ: خَلَطَـه. (لغـة قليلـة فـى: د و ف)

\* **الدُّوافُ**: السُّمُّ النَّاقِعُ.

وقيل: القاتِلُ. (وانظر: ذ أ ف).

\* الله و الله الله و ا

ذ و ق

(فـــى الــسريانيّة dōq (دُوقْ): لاَحَــظَ، حَمْلَــقَ. ومنــه dawqā (دَوْقَــا): رؤيــة، دُوْق).

1- إدراكُ طَعْمِ الشيءِ. ٦- تَناوُلُ القَلِيلِ. قال ابنُ فارِس: "الذّالُ والواوُ والقافُ أصلٌ واحدٌ، وهو اخْتِبارُ الشَّيْءِ من جِهَةِ تَطَعُّمٍ، ثم يُشْتَقُ منه مَجازًا".

\* ذاق الطَّعامَ ـُ ذَوْقًا، وذَواقًا، وذَوَقانًا، ووَوَقانًا، ومَذَاقًا، ومَذَاقَةً: اخْتَبَرَ طَعْمَهُ. فهو ذائِقٌ، وهي ذائِقَةً.

وفى القرآن الكريم: ﴿ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمًا ﴾ (الأعراف/ ٢٢).

ويُقالُ: يومٌ ما ذُقْتُه طعامًا، أى: ما ذُقْتُ فيه.

وقال طُفيل الغَنَويّ:

فَذُوقوا كما ذُقْنا غَداةَ مُحَجَّر

ُ مِنَ الغَيْظِ في أكْبادِنا والتَّحَوُّبِ [التَّحَوُّب: التَّوَجُّعُ].

و— الشَّيْءَ: جَرَّبَه واخْتَبَره. فهو ذائِقٌ، وَذوّاقٌ.

ومن المَجازِ قولهم: ما ذُقْتُ نَوْمًا، وما ذُقْتُ نَوْمًا، وما ذُقْتُ غِمَاضًا. فقت في عَيْنِي نَوْمًا، وما ذُقْتُ غِمَاضًا. وفي الخبر: "ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَن رَضِيَ باللهِ ربَّا، وبالإسْلامِ دِينًا، وبمُحمدٍ رَسُولاً".

وفى القرآن الكريم: ﴿ فَذَاقَتُ وَمَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَالُ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَهُ أَمْرِهَا خُسَرًا ﴾. (الطلاق/٩)

ويُقال: فلانٌ ذاقَ كـذا، وأنا أَكَلْتُه، أى: خَبَرْتُه أكثرَ مِمّا خَبَرَه.

ويُقال: ذُقْتُ فُلائًا، وذُقْتُ ما عِنْدَه، أَىْ: خَبَرْتُه.

ويُقال أيضًا: ذِيقَ كَذِبُه، وخُبرَتْ حالُه. ويُقال أَيضًا: ذَاقَ الرَّجُلَ وذاق ما عِنْدَه، أى: امْتَحَنَّهُ.

ومن سَجَعَاتِ الأَساسِ: ذُقْتُ النَّاسَ وأَكَلْتُهم، ووَزَنْتُهم وكِلْتُهم، فما اسْتَطَبْتُ طُعومَهم، ولا استرجَحْتُ حُلُومَهُم.

ومن المَجازِ: دَاقَ القَوْسَ؛ إذا جَذَبَ وَتَرَها اخْتبارًا ليَنْظُر ما شِدَّتُها.

قال الشَّمَّاخُ \_ يَصِفُ القَوْسَ \_:

وذاقَ فأَعْطَتْهُ من اللِّين جانِبًا

كَفَى، ولها أَنْ يُغْرِقَ النَّبْلَ حَاجِزُ [أَى: لها حَاجِزٌ يَمْنَعُ مِنْ إِغْراقِ السَّهْمِ، وهو اسْتِيفاءُ مَدِّها؛ يعنى أن فيها لِينًا وشِدَّة].

و\_: أَحَسَّهُ. يُقال: ذاقتُهُ يَدى.

وفى القرآن الكريم: ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ الْكَرِيرُ ٱلْكَرِيرُ ٱلْكَرِيرُ ٱلْكَرِيرُ ٱلْكَرِيرُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

وفيه أيضًا: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِ ﴾. (آل عمران/١٨٥).

ويُقال أَيضًا: ذاقتْ يَدِى فُلائَةَ: مَسَّتُها (مَجَانُ).

ويُقال: ذاقَ الرَّجُلُ عُسَيْلَةَ المَرْأَةِ، وذاقت هي عُسَيْلتَه كذلك؛ إذا خالطَها.

وفى خَبَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ - قال لِتَميمَة بنْت وَهْبٍ - امرأة رِفَاعَة القَرَظِيِّ -: "لا، حَتَّى تَدُوقِي عُسَيْلتَهُ ويَدُوقَ عُسَيْلتَهُ ويَدُوقَ عُسَيْلتَهُ

## وقال أبو النَّجْم:

\* تَرْتَجُ منها تحت كَفِّ الذَّائِق \*

« مَآكِمٌ أُشْرِبْنَ بِالمَناطِقِ »

[مآكِم: جمع مَأْكَمة، وهي العَجيزة؛ أشربن: شُدِدْنَ؛ المناطق: الأَحْزِمة].

\* أَذَاقَ فُلانٌ بَعْدَ فُلانٍ سَرْوًا أو كَرَمًا: صَارَ سَرَوًا أو كَرَمًا: صَارَ سَريًّا أو كَريمًا.

ويُقال: أَذاَقَ الفَرَسُ بَعْدَكَ عَدْوًا، أَىْ: صَارِ عَدَّاءً بَعْدَكَ (مجازٌ).

و\_ فلانًا الطَّعامَ وغيرَه: جعلَه يَذُوقُه أو يُحسُّه إحْساسًا عامًّا.

ويُقال: أَذَاقَهُ اللَّهُ الخَوْفَ وغَيْرَهُ: أَنْزَله بِهِ.

وفى القرآن الكريم: ﴿ فَأَذَ فَهَا اللَّهُ لِبَاسَ اللَّهُ لِبَاسَ الْمُحُوعِ وَالْخُوفِ ﴾. (النحل/ ١١٢).

وهو من اسْتعمال الإذاقة في العَدَاب. وقد تُستَعْمَلُ الإذاقة في الرَّحْمَةِ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَتُهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّلَهَ

مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَلاَا لِي ﴾. (فُصَّلت/٥٠). \*تَذاوَقَ فلانٌ الشَّيءَ: ذاقَه.

و الناسُ الرِّماحَ: تَناوَلُوها. (مجازٌ) قال ابنُ مُقْبِل:

يَهْزُزْنَ للمَشْي أَوْصالاً مُنَعَّمَةً

هَزَّ الشَّمال ضُحَّى عِيدانَ يَبْرينا أو كاهْتِزَازِ رُدَيْنيًّ تَذاوَقَــهُ

أَيْدِى التَّجارِ فَزَادُوا مَتْنَه لِيسنَا [يَبْرِين: موضعٌ؛ التِّجارُ: جَمْعُ تاجِرٍ، وهو هنا الحاذِقُ بالأَمْرِ، ويعْنى به مُثْقِفَ الرِّماح].

ويُروى: ".. تَدَاوِلَه أَيْدِى التِّجارِ..". ويُقال: تذاوقَ التُّجَّارُ السِّلْعَةَ: تَداوَلوها.

ر... \***تَذَوَّقَ** الطَّعامَ: ذاقَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ.

ويُقال: تَذَوَّقَ طَعْمَ فراقِه، و: دَعْنِي أَتَـذَوَّقُ طَعْمَ فُلان. (مجازٌ).

قال رَبِيعةً بن الكَوْدنِ الهُذَلِيُّ \_ يتغزَّل \_:

وَصَفْراء تَلْتَذُّ اليَدَان بِشارَها

بَغِى رجَالِ حاصِنِ لَمْ تُذَوَّقِ [بیشارُها: مُباشَرَتُها؛ بَغِی ُ رِجَال: طَلِبَةُ رجال؛ حاصِنٌ: عَفِیفة؛ لَمْ تُدُوَّق: لم يَتَذَوَّقْها أَحَدُّ].

\*اسْتَذَاق الأَمْرُ لِفُلانِ: انْقادَ له وطاوَعَه. يُقال: لا يَسْتَذِيقُ لِى الشَّعْرُ إلا في فُلانِ. و— الشَّيْءَ: ذَاقَهُ.

و فُلانًا: خَبَرَهُ وَجرَّبَه فَلَمْ يَحْمَدْ مَخْبَرَه. فالمفعول مُسْتَذَاقٌ.

> ويُقال: أَمْرٌ مُسْتَذَاقٌ: مُجَرَّبٌ مَعْلُومٌ. قال نَهْشَلُ بِنْ حَرِّيً:

وعَهْدُ الغانِيات كَعَهْ بِدِ قَيْنِ وَنَتْ عنه الجَعائِلُ مُسْتَذاقِ كَجَلْبِ السَّوْءِ يُعْجِبُ مَنْ رآه

ولا يَشْفِى الحَوائَمَ مِن لَماقِ

[القَيْنُ: العَبْدُ؛ الجعائل: جمع جَعِيلة،
وهى ما جُعِل على العمل مِن أَجْرٍ؛
الحَوائمُ: العِطَاشُ؛ اللَّمَاقُ: اليَسِيرُ من
الطَّعامِ والشَّرابِ، أى: أنّ القَيْنَ إذا تأخَّر
عنه أَجْرُه فَسَدَ حالُه مع إخْوانِه فلا يَصِلُ
إلى الاجْتماع بهم على الشَّرَابِ ونحوه].

\*الذَّوَاقُ: المَذُوقُ، فَعَالُ بِمَعْنَى مَفْعُولِ مِن الدَّوَقُ: المَذُوقُ، فَعَالُ بِمَعْنَى مَفْعُولِ مِن الذَّوْق - وهو المَأْكُولُ والمَشْرُوب - يُقالُ: ما ذُقْتُ ذَواقًا، أي: شيئًا. ويَقَعُ على المصدر والاسم.

يُقالُ: طَعامٌ ذَواقُه طَيِّبٌ.

وفي الخَبَر: "لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَواقًا".

وفيه أيضًا \_ فى صِفَة الصَّحابة \_: "كانوا إذا خَرَجُوا من عِنْدِه لا يَتَفرَّقُونَ إلا عن ذواق": أى: لا يتفرَّقُونَ إلا عن عِنْمٍ وأَدَبٍ يَتَعلَّمُونَه، يَقُومُ لأَنفُسِهِم وأرواحِهِم مقامَ الطَّعَامِ والشَّرابِ لأَجْسامِهم. ضَرَبَ الذَّواقَ مثلاً لِا يَنالُونَ عندَه من الخَيْر.

«الذَّوْقُ - فى الأصل -: اخْتبارُ طَعْم الطَّعام، والإحْساسُ به، وأَصْلُه فيما يَقِلَ تناوله، فإن ما يكثر منه ذلك يُقال له: الأَكانُ.

0 والدُّوقُ الحِسِّيُّ (في علوم الأحياء والزراعة) taste: تذوُّق الطُّعوم تقوم به خلايا خاصّة من المُسْتَقْبلات الكيميائيّة تُوجد في "براعم تذوّق"، تتجمع بدورها في "حَلَمات تذوّق" مختلفة الأشكال تنتشر على السلطح العلوى لِلِّسان، وعلى سُطوح المناطق المجاورة له في الحنَّكُ والحَلْق. وتخرج من أطراف الخلايا الحِسيّة زوائدُ بِقاق تُلامِس المواد الذّائبة في الماء أو اللُّعاب. ثم تنتقل هذه ألأحاسيس إلى الأعصاب الدّماغية: السابع والتاسع والعاشر. ويغلب أن تتخصّص "البراعم" في

تذوّق طعمٍ واحدٍ بعينه: مِن الحلاوة أو الملوحة أو المحموضة أو المرارة، بتوزيعٍ خاص. والواقع أن التذوّق لا يقتصر على الطّعْم، بل هـو يـشمل النّكهُمَة (flavour) التى هـى إحـساسٌ مُتكامِلٌ بخـصائِص الطّعام: طعمِه، ورائحته، وقوامِه، وملمسِه، ونسيج بنيانه، ودرجة حرارته. ويتجمّع بعضُ هذه الأحاسيس في النّخاع المستطيل في جِدْع الدّماغ، ثم تصعد إلى مراكِز الحِسّ في قِشْرة المُخ حيث تتكامل مع غيرها من العناصر لتكون "النكهة" المُميّزة للطعام. ولهـذا الإحساس وظائف حيوية ووقائية واضحة مهمة.



الذوق

و…: مُباشرةُ الحاسّة الظاهرة أو الباطِنة، ولا يَخْتَصُّ ذلك بحاسّةِ الفَم.

وفى القرآن الكريم اسْتُعْمِلَ الذَّوْقُ فى الإحساس العام الذى تشتركُ فيه جميع قُوى الحِسسِّ وذلك فى آيات كَثِيرةٍ، واسْتُعْمِلَ فى العَذابِ وفى الرَّحْمةِ بقِلَةٍ.

و— (عند الصوفيّة): مَنْزِلةٌ مِن مَنازِلِ السالكين أَثْبَتُ وأرْسَخُ مِنْ مَنْزِلةِ الوَجْدِ.

و (في الأَدَبِ والفَنَّ): قُدْرَةُ الإنسان على التّفاعُلِ مع القيم الجماليّة في الأشياء، وخاصّة في الأعمال الفنيّة.

 وـــ: نِظامُ الإيثار لَمُجْموعةٍ محدّدة من القِيم الجماليّة نتيجة لتَفاعُل الإنسان معها.

ويُقالُ: هو حَسنَ الذَّوْقِ للشِّعْرِ مَطْبُوعٌ عليه: فَهَامةٌ له، خَبِيرٌ بِنَقْدِه.

0 والذّوقُ الأدبي : أحدُ مقاييس النقد الأدبى عند
 العرب. وهو ـ عند الآمدى ـ ثلاثة أقسام:

أ. الطَّبع، وهو القُوَّة التي فُطِر عليها الناقد.

ب \_ الحِذْقُ، وهو القوَّة التي يكتَسبها الناقدُ بالمِران والتُرْبة.

جـ - الفِطْنة، وهو امتزاجُ الطَّبع بالحِدْق.
 وصاحبُ الفِطْنة أقدرُ على الحُكُم من صاحب الطَّبع أو
 صاحب الحِدْق وحده.

• والــدُّوقُ العــامُّ common sense: مجموعــة تجارب الإنسان التي يفَسَرُ على ضوئها ما يُحسنه أو يُدْركُه من الأشياء، ويسمَّى: الإدراكَ السَّليم.

\* **الذَّوَّاقُ:** اللَّلُولُ لِـا هـو فيـه، يُرِيـدُ تَـذَوُّقَ غيره.

و\_\_\_: الجَيِّد الدَّوْقِ، الخَبيرُ بأَنْواعِ الطُّعُوم.

و: السَّرِيعُ النِّكاحِ، السَّرِيعُ الطَّلاقِ.

يُقالُ: رَجُلٌ ذَوَاقٌ مِطْلاقٌ. وهي ذَوَاقَةٌ، وقد نُهِي عَنْ ذَلِك؛ لِمُنافاتِه السَّكَنَ الدَّاعِيَ إلى السَّتِقرارِ والاستمرار، وإلى المَوَدَّةِ والرَّحْمةِ. وفي الخَبَرِ: "إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الدُّوَاقِينَ والذَّوَاقَات".

\* المَذاقُ: طَعْمُ الشَّيْءِ. يُقالُ: طَعامٌ طَيَّبُ المَذاقِ.

قال الأَعْشى \_ يصف ثَغْر محبوبته \_:

وباردٍ رَتِل عَذْبٍ مَذاقَتُهُ

كأنَّما عُلَّ بالكافورِ واغْتَبَقا [رَتِلُّ: مُسْتَوِى الأَسْنانِ؛ عُلَّ: سُقِىَ للمَرَّةِ الأُولى؛ اغْتَبَـقَ: سُـقِى للمَـرَّةِ الثَّانِيَـةِ؛ والكافُورُ: نَبْتُ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ].

وقال أبو العِيال الهُذَلِيُّ:

تَرَى بين الرِّجالِ العَيْنُ فضلاً

وفيما أَضْمَرُوا الفَضْلُ المبينُ

كَلَّوْنِ الماءِ مُشْتَبِهًا وليست

تُخَبِّرُ عـن مَذاقَتِهِ العُيُونُ [ما أَضْمَروا: يريد عُقُولَهُم، يعنى: الفَضْلُ إِنَّما هو في عُقُولِهم لا في أَجْسامِهم].

ذ و ل

\* **ذُوّ**لَ فلانٌ ذَالاً: كَتَبَهَا.

يُقال: ذَوَّلتُ ذالاً حَسَنَةً.

\*الذَّالُ: تاسعُ حُرُوفِ الهِجَاءِ. (انظرها في أول الباب).

و: عُرْفُ الدِّيكِ. (عن الخَليلِ). وأَنْشَدَ قَوْلَ الشَّاعِر:

به بَرَصٌ يَلُوحُ بحاجِبَيْهِ

كَذَالِ الدِّيكِ يَأْتَلِقُ اتُتِلاقَا \* الذَّويلُ - وقيل: الدَّويلُ -: اليَبيسُ مِن النَّباتِ وغيرِه. (عن ابْنِ دُرَيْدٍ). (وانظر: دول).

ذ و ن

\* تَذَوَّن: اغْتَنَى وتنَعّم. (عن ابنِ الأعرابيّ). \* الذّانُ: العَيْبُ، لغةٌ في الذَّامِ. (وانظر: ذي م).

قال قَيْسُ بِنُ الخَطِيمِ \_ ويُنسب لعُويفِ القوافي، ولهمّامِ الرَّقاشي \_:

رَدَدْنَا الكَتِيبَةَ مَفْلُولَةً

بها أَفْنُها وبها ذائُها [الأَفْنُ: العَيْب]

ويُروى: "ذَابُها"، و"ذَامُها" وهما بمعنى. (وانظر: ذوب، ذى م، ذى ن) «الدُّونُونُ: نَبْتٌ ينبُتُ فى أُصُولِ الأَرضِ فى هَيْئَة الهِلْيَوْنِ، مَسْمُوعٌ عن العَرَبِ. لُغة فى الذُّؤْنُونِ.

(ج) ذَوانِينُ. (وانظر: ذأن)

يُبْسُ الشَّيءِ وذُبُولُه

قال ابنُ فارِس: " الذَّالُ والواوُ والياءُ كلمةً واحدةٌ تَدُلُّ على يُبْس وجُفُوفٍ ".

\* ذَوَى العُودُ وغيرُه بِ ذَيًّا، وذُوِيًّا: ذَبَـلَ.

(وانظر: ذأى)

وفى خَبَر عُمرَ \_ رَضِىَ الله عنه \_ "أنه كان يَسْتاكُ وهو صائمٌ بعُودٍ قد ذَوَى".

ومِن سَجَعَاتِ الأَساسِ: يُقالُ لِلشَّيْخِ: ذَوَى عُودُه، وخَوَى عَمُودُه.

وقال الأَعْشَى:

تَرَى اللَّحْمَ مِنْ ذابلِ قَدْ ذَوَى ورَطْبٍ يُرَفَّعُ فَوْقَ العُنَنْ [العُنَنُ: جَمْعُ عُنَّة، وهي الحَظِيرَة]. وقال ذُو الرُّمَّةِ:

أقامَتْ به حتَّى ذَوَى العُودُ فى الثَّرى وساقَ الثُّريَّا فى مُلاءتِهِ الفَجْرُ [يَعْنى بِالمُلاءةِ: بَياضُ الصُّبْحِ، على التَّشْيهة].

ويروى: ".. حَتَّى ذَأَى العُودُ..". (وانظر: ذأ ي)

وقال ابن الرُّومي ـ يَرثي ابنَه ـ: وظَلِّ على الأَيْدي تَساقَطُ نَفْسُه

ويَذُوى كما يَذُوى القَضِيبُ من الرَّنْدِ [نَفْسُه، يعنى: دَمَه؛ القَضِيبُ: الغُصْنُ؛ الرَّنْدُ: شجرٌ طيّبُ الرائحة].

وقيل: ذبَلَ وفيه بعضُ رُطوبَةٍ. وفي "اللِّسان" قال الشّاعِرُ:

عى اللسان فان السافر. رَأَيْتُ الفَتَى يَهْتَزُّ كالغُصْن ناعِمًا

تَرَاهُ عَمِيًّا ثم يُصْبِحُ قَدْ ذَوَى [عَميًّا ، يريد: نَضِرًا].

و…: يَبِسَ وضَعُفَ؛ لِعَدَم الرِّى، أو لضَرْبَة الحَـرِّ. فهـو ذَاوٍ، وهـى ذاويـةٌ (وانظـر: ذ أى).

قال ذو الرُّمَّةِ ـ وذكر حُمُرًا وحشيَّة ـ: وأَبْصَرْنَ أَنَّ النَّقْعَ صارَتْ نِطافُهُ

فَراشًا وأَنَّ البَقْلَ ذاوِ ويابسُ [النَّقْعُ هنا: المكانٌ يُسْتَنْقَعُ فيه الماءُ؛ نِطافُه: ماؤُه القَلِيلُ، الفَراشُ هنا: ما بقِي

مِن الطِّينِ على وجه الأرض بعد نُضُوبِ الماءِ].

ويُقال: ذَوَى غُـودُ فـلانٍ: شَـاخَ. وفـى "اللِّسانِ" قال الرَّاجِزُ:

- « ما زلْتُ حَوْلاً في ثَرَى ثــريِّ «
- \* بَعْدَكَ مِنْ ذاكَ النَّدَى الوَسْمِيِّ \*
- « حتى إذا ما هَمَّ بالذُّويِّ «
- « جِئْتُـكَ واحْتَجْتُ إلى الوَلِـيِّ «

[الوَسْمِيُّ: مَطَرُ أَوَّلِ الشَّتاء؛ الوَلِيُّ: المطرُ يأتي بعد الوَسْمِيَّ].

\* ذُوِىَ العُودُ ـَ ذَوَى: ذَوَى. قال أبو عُبيدةً: هي لُغَةٌ رَدِيئة.

\*أُ**ذُواه**: جَعَلَهُ يَذُوى.

يُقالُ: أَذْواهُ الحَرُّ، وأَذْواهُ العَطَشُ.

\* الذَّاوى: الذَّابِلُ وفيه بَعْضُ رُطُوبَةٍ.

\*الذَّوَى: النَّعَاجُ الصَّغَارُ، وقيل: الضَّعافُ. (عن ابن الأَعْرابيِّ).

\*اللَّواةُ، واللَّواةُ: قِلْسَرَةُ الحَنْظَلَةِ واللِّهِ واللِّهِ والعِنْبَةِ. (عن كُراع).

(ج) ذَوِّى. (وانظر: د و ي).

\* \* \*

## الذال والياء وما يَثْلُثُمُما

ذ ي أ

١- التقَطُّعُ. ٢- تَهَرُّؤُ اللَّحْمِ.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والياءُ والهَمْزةُ كلمةٌ واحدةٌ، تَذَيَّأَ اللَّحْمُ، وذَيَّأْتُه؛ إذا فَصَلتَه عن العَظْم".

\* ذَيَّأَ الشَّيءَ: قَطَّعَهُ. يُقالُ: ذَيَّأْتُ اللَّحْمَ تَذْييئًا.

و الطَّاهى اللَّحْمَ: أَنْضَجَهُ حَتَّى تَهَرَّأَ. وقيل: أَنْضَجَه حتى يَسْقُط عن عَظْمِهِ. (عن أبى زَيْدٍ).

\* تَذَيَّاً الجُرْحُ: تَقَطَّعَ وفَسَدَ. يُقال: تَذَيَّاتِ القُرْحةُ.

ويُقالُ: تَذَيَّأَتِ القِرْبَةُ: تَقَطَّعتْ.

وفى "اللِّسان" قال الشَّاعِرُ:

تَذَيًّا منها الرَّأْسُ حتَّى كأنَّه

من الحرِّ في نارٍ يَبِضُّ مَلِيلُها [يَبضُّ: يَنْضَجُ، اللَيلُ: الخبرُ أو اللَّحمُ النُضَجُ في اللَّه].

و اللَّحْمُ: تَهَرَّأَ وسَقَطَ عن عَظْمِه من فسادٍ أَو طَبْخ.

وقيل: ۖ انْفُصلَ عن العَظْمِ بِذَبْحٍ أو فَسادٍ.

و\_ وَجْهُ فلان: وَرِمَ.

«الأَذْيَبُ: الماءُ الكَثيرُ.

و: الفَزَعُ.

يُقال: أَخَدَ الأَذْيَبُ فُلائًا مِنْ فُلانٍ؛ إذا أَخَدَتُه الرِّعْدةُ والفَزَعُ منه.

و\_: النَّشاطُ.

يُقالُ: مَرَّ فُلانٌ وله أَذْيَبُ. (عن الأَصمعيِّ). وقال: وأَحْسَبه يُقال: أزْيَبُ، بالزاى، وهو النَّشاطُ.

\* الذَّيْبُ: العَيْبُ.

«الذّيبانُ: الشّعرُ الذي يكونُ على عُنُقِ البّعِير ومِشْفَرو. (وانظر: ذأب).

وفى "الجمهرة" قال الشَّاعرُ:

مِلاطٌ تَرَى الذِّيبانَ فيه كأنَّهُ

مَطِينٌ بِثَأْطٍ قد أُمِير بِشَيَّانِ

[اللِلاطُ: الكَتِفُ؛ الثَّأْطُ: الحَمْاةُ الرَّقِيقَةُ؛

الشَّيَّانُ: دَمُ الأَخْوَيْنِ، وهو صِبْغٌ أَحْمرً].

و--: بَقِيَّـةُ الـوَبرِ. قال كُثَيِّـرٌ \_ يـصِفُ

ناقةً \_:

عَسُوفٌ لأَجْواز الفَلا حِمْيَريَّةٌ

مَرِيسٌ بنِيبَانِ السَّبِيبِ تَلِيلُها [عَسُوفٌ: تَمُرُّ على غير هِداية، فتركَب رأسَهَا في السَّيْر؛ حِمْيريّة: أراد مَهْريّة؛ لأن مَهْرة مِن حِمْيَر؛ السَّبِيبُ: الشَّعْرُ المُتَدَلِّي على وَجْه الفَرَس؛ التَّليلُ: العُنُق]. وقال أَبُو وَجْزَةَ:

تَرَبُّعَ أَنْهِيَ الرَّنْقاءِ حتَّى

نَفَى ونَفَيْنَ ذِيبانَ الشِّتاءِ [الأَنْهِيُّ: جمعُ النِّهْي، وهو الغَديرُ أو شِبْهُه؛ الرَّنْقاءُ: موضِعٌ].

وبَنُو ذِيبانَ: قَبيلةٌ مِنَ الأَزْدِ.

وفى هَمْدان: ذِيبان بن عَلْيان. (وانظر: ذ أب).

\*الذّيبَةُ: داءٌ يُصِيبُ الخيْلَ يُنْقَبُ عنه بحديدةٍ فى أصلِ أَذْنه، فيُسْتَخْرَجُ منه غُدَدُ صِغارٌ بيضٌ أصْغَرُ من لُبً الجاورْسِ. وانظر: ذأب).

\* ذَيْتَ وَذَيْتَ: من أَلْفَاظِ الكِناياتِ، مثل كَيْتِ وَكَيْتِ. يُقال: كان من الأَمْر ذَيْتِ وَذَيْتِ.

ورَوَى ابنُ نَجْدةَ عن أَبى زَيْدٍ قال: العَرَبُ تقولُ: قال فلانٌ دَيْتَ ودَيْتَ، وعَمِلَ كَيْتَ وكَيْتَ لا يُقال غيرُه.

وفى خَبَرِ عِمْرانَ والمرأةِ والمَزادَتَيْنِ : "كان مِن أَمْرهِ ذَيْتَ وذَيْتَ".

وفى "اللسان" نَقَلَ قَوْمٌ: "ذَيَّتَ وذَيَّتَ، فإذا وَقَفُوا قالوا: ذَيَّهْ".

ورَوَى ابِنْ شُمَيْلِ عِن يُـونُسَ: "كَـان مِن الأَمْرِ ذَيَّةُ وذَيَّةُ "؛ مُشَدَدةٌ مَرْفوعةٌ.

ذ ی ج

\* ذاجَ بِ ذَيْجًا: مَرَّ مرًّا سَرِيعًا. (عن كُراع). \* الذّياجُ: المنادمَةُ.

\* الذَّيْجُ: الذِّياجُ

\*الذَّيْحُ: الكِبْرُ. وفي خَبَرِ عَليٍّ: "كَانَ الأَشْعَثُ ذَا ذَيْحِ". (وانظر: ذي خ).

ذ ی خ

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والياءُ والخاءُ كَلِمَةٌ واحِدَةٌ لا قِياس لها".

\* ذَاخَ فُلانٌ بِ ذَيْخًا: ذَهَبَ غَضَبُه.

\*أَذَاخَ فلانٌ بالكان: طافَ بهِ ودارَ. وــ بَنِي فلان: قَهَرَهُم واسْتُوْلَي عليهم. \* ذَنَّذَت النَّخُلةُ: أَدْ تَقْدا الإمانَ ولَهْ تَعْد

\* ذيَّخَتِ النَّخُلةُ: لَمْ تَقْبلِ الإبارَ، ولَمْ تَعْقِدْ شَيْئًا.

و فلانٌ فلانًا: ذَلَّلَهُ. (حَكَاهُ أَبُو عُبيدٍ). وفى "اللِّسان": والصَّوابُ بالدَّالُ المُهْملةِ، وكان شَمِرٌ يقولُ: دَيَّخْتُه: ذَلَّلْتُه. (وانظر: دى خ).

\*الذِّيخُ: الذَّكَرُ مِنَ الضِّباعِ الكَثِيرُ الشَّعرِ. وفى خَبَرِ خُزَيمةَ: "والذِّيخُ مُحْرَنْجِمًا" أَىْ: أَنَّ السَّنْةَ (الجَـدْب) تَركَـتْ ذَكَـر الضِّبَاعِ مُجْتَمِعًا مُتَقَبِّضًا.

وفى المثل: "الدِّيخُ فى خُلْوتِه مثلُ الأَسِد"، يُضْرِب لمن يَدَّعى منفردًا ما يَعْجِرُ عنه إذا طُولبَ به.

وفي "اللِّسان" قال جرير:

« مِثْل الضِّباعِ يَسُفْنَ ذِيخًا ذائِخا «

وـــ: الذِّئْبُ.

و: الفَرَسُ الحَصانُ.

و: كَوْكَبُ أحمرُ.

وـــ: الجَرىءُ.

(ج) أَذْيَاخٌ، وذُيوخٌ، وذِيَخَةٌ. والأُنْشَى
 نِيخةٌ (ج) نِيخاتٌ، ولا يُكسَّر.

و...: الكِبْرُ، يُقال: فِي فُلانِ ذِيخٌ. وبه رُوى خبرُ عَلِيً \_ رضى اللَّهُ عنه \_: كَانَ الأَشْعَثُ ذَا ذِيخٍ". (وانظر: ذي ح). و...: قِنْوُ النَّخْلَةِ. (عن كُراع). (ج) ذِيَخَةٌ. «المَذْيَخَةُ: الذِّئابُ. (يمنيّة).

\* \*

«الذَّيدُجانُ: (انظره في: ذ ذ ج).

## ذى ر ما تُصَرُّ به أَخْلافُ النَّاقَة

قال ابنُ فارِس: "الذَّالُ والياءُ والرّاءُ ليس أصلاً".

\* ذار فلان فلانًا (كنالَ يَنالُ) ـَـ ذَيْرًا: كَرهَه.

\* ذَيَّرَ الرَّاعَى أَخْلافَ النَّاقَةِ: صَرَّها؛ لِئَلاَّ يُرْضَعَها يُؤَثِّرَ فيها خَشَبُ التَّوادِى، أو لِئَلاَّ يَرْضَعَها الفَصِيلُ. (التَّوَادِى: جَمْعُ تَوْدِيةٍ: خَشَبةٌ تُصَرُّ بها أَطْباءُ النَاقة وتُشَدُّ على أخلافها). وقيل: طَلاها بسرِ جينٍ لِئلاَّ يَرْضَعَها الفَصِيلُ. (وانظر: ذأر).

« ذُيِّرَ فَمُ الرَّجُل: اسْوَدَّتْ أَسْنانُه.

\*الذِّيارُ: كلُّ ما تُطْلَى به أخلافُ النّاقَةِ لِكِيلا يَرْضَعَها الفَصِيلُ. (عن اللَّيثِ).

قال عُمَرُ بنُ لَجَأ:

تَرَى الإفالَ في الذِّيارِ المُحْكَمِ
 [الإفالُ: صِغُارُ الإبل، بنات المَخاض
 ونحوها].

وفى "اللِّسان" أنشد الكِسائِيُّ قول الشاعر: قد غاثَ رَبُّكَ هذا الخَلْقَ كُلَّهُمُ

بِعَامٍ خِصْبٍ فَعاشَ النَّاسُ والنَّعَمُ وأَبْهَلُوا سَرْحَهُمْ مِنْ غير تَوْدِيَةٍ

ولا فِيارِ وماتَ الفَقْرُ والعَـــدَمُ

[أَبْهَلُـوا سَـرْحَهم: تركـوا ماشِيتَهم تَرعـى
حيثُ شاءت؛ التّودِيَةُ: خشبةٌ تُشَدُّ على
خِلْفُ الناقة إذا صُرَّت].

و—: البَعَـرُ. (عـن اللّحْيـانِي). (وانظـر: ذ أ ر).

وقيل: البَعَرُ الرَّطْبُ تُصَرُّ به أَخْلافُ النَّاقَةِ ذاتِ اللَّبَن.

وأنشد السَّرَقُسْطِيّ لأبي مُحمّدٍ الفَقْعَسِيّ:

أيَشْترى العِطْرَ ولا يَسْتَوْهِبُهْ

« إلا ذيارًا بِيَدَيْهِ جُلَبُـــهْ «

[الجُلّبُ: جَمعُ الجُلْبَة، وهى القِشْرةُ التي تَعْلُو الجُرْحَ عند البُرْء].

\* **الدِّيرَةُ**: الذِّيارُ. (عن اللَّيْثِ).

#### ذ ي ط

\*ذاطَ فلانٌ في مَشْيه ـِـــ ذَيَطانًا: حَـرّكَ مَنْكِبَيْه مع كَثْرةِ لَحْم.

# ذى ع إظْهارُ الشَّىءِ وانْتِشارُه.

قال ابنُ فارس: "الذَّالُ والياءُ والعَيْنُ أَصْلُ يدلُّ على إِظْهارِ الشَّيْءِ وظُهورِه وانْتِشارِه". \* ذاعَ الخَبَرُ وغيرُه بِ ذَيْعًا، وذُيُوعًا، وذَيَعانًا، وذَيْعُوعةً: فَشَا وانتَشَرَ. يُقال: أَذَعْناه فذَاعَ.

ويُقال: ذاعَ الجَرَبُ في جِلْدِ البَعِيرِ وغيرِه. ومن المجاز قَولْهم: ذاعَ الجَوْرُ.

\* أَ**ذَاعَ** فلانُّ الخبَرَ وغيرَه وبه: أَفْشاه ونَشَرَه وفَرَّقَه وأَظْهَرَه ونادَى به فى النّاس.

وفى "الحيوان" قال أبُو الأَسْودِ الدُّوَلَى:

أَذَاعَ به في النّاسِ حتَّى كأَنّه بعَلْياءَ نارٌ أُوقِدَتْ بتَقُوبِ بعَلْياءَ نارٌ أُوقِدَتْ بتَقُوبِ [الثَّقُوبُ: ما تُشْعَلُ به النّارُ مِن دِقاقِ العِيدان].

و\_ الشَّيْءَ وبهِ: ذَهَبَ بهِ.

يُقال: تَرَكْتُ مَتاعِى فى مكانِ كَـذا وكَـذا، فأَذاع النّاسُ بهِ.

وقيل: طَيّره وطَوّح به.

قال البُرَيْقُ بنُ عِياض الهُذَلِيُّ:

إذا الرَّجُلُ الشَّبْعانُ صابَتْ قَذَالَهُ

أَذَاعَ بِهِ مَجْلُوزُها والْقَلَّلُ وَصابَتْ قَذَالَه: وَقَعَت بقذالَه، والقَذَالُ: جانِبُ القَفَا؛ المَجْلُوزُ: المَعْصُوبُ بالعَقَبِ، يُريد السِّهامَ؛ المُقَلَّل: الذي له قُلَّة، يريد السَّهامَ؛ المُقَلَّل: الذي له قُلَّة، يريد السَّهامَ، وقُلَّته: رَأْس مَقْبِضه]. وقلَّته: رَأْس مَقْبِضه]. وقال سَاعِدَةُ بنُ جُؤَيَّةَ الهُذَلِيُّ:

فَإِنْ يَكُ عَتَّابٌ أَصَابَ بسَهْمِهِ

حَشَاهُ فَعَنَّاهُ الجَوَى والمَحَارِفُ فَإِنَّ ابْنَ عَبْسِ قَدْ عَلِمْتُم مَكَانَهُ

أَذَاعَ بِهِ ضَرْبٌ وطَعْنٌ جَوائِفُ [عَنّاهُ: أَطالَ حَبْسَه؛ الجَـوَى: فَـسَادُ الجَوْفِ؛ المحارِفُ: جمع مِحْرَفةٍ، وهى التى تُقاس بها الشِّجَاجُ؛ الجَوائِفُ: جَمْعُ جائِفَـةٍ، وهـى البشَّجّة التـى تُـصيبُ الجَوْفَ].

وفى "الكتاب" أنشد سيبويه لعُمر بن أبى ربيعة:

رَبْعٌ قُواءٌ أَذاعَ المُعْصِراتُ به

وكلّ حَيْرانَ سارٍ ماؤُه خَضِلُ [قَواءً: قَفْرٌ خالٍ؛ المُعْصِرات: الرِّياحُ ذَوات الأَعاصير؛ الحَيْران: مُجْتَمع الماء].

أى: أَذْهَبِتْه وطَمَسَتْ معالِمَه.

وفي "اللسان" قال الشَّاعِرُ:

نَوازِلُ أَعْوامٍ أَذاعتْ بخَمْسَةٍ وتَجْعَلُنى \_ إِنْ لم يَقِ اللهُ \_ سادِيا [ساديا، يعنى: سادسًا].

ويُقال: أذاع النّاسُ والإبلُ ما في الحوض، وبما في الحوّض: شَرِبُوا ما فيه.

هالإذاعة : بعث البرامج الإذاعية المتنوَّعة بواسطة الإرسال اللاسلْكيّ. ويُقال: إذعنة مسموعة ، للراديو، وإذاعة مرئية ، للتليفزيون.

كما يقال أيضًا: إذاعة حيَّة: مباشرة، وإذاعة مُسجَّلة. **0** ومحطَّة الإذاعة أو دار الإذاعة: المكانُ الذى يعمل فيه الإذاعيون ويبدأ منه البَثُّ إلى محطات الإرْسال، ثم إلى المُسْتمعين والمُشاهِدين.

\*إذاعيّ: وصفٌ لكل ما يتَّصِلُ بالإذاعة: يُقال: إرسالٌ إذاعيّ، وبرنامج إذاعيّ، ومراسلٌ إذاعيّ، وتعليق إذاعيّ، وهكذا.

\* الْمِدْياعُ مِن الناس: الذي لا يَكْتُمُ السِّر، أو لا يَسْتَطِيع كَتْمه.

يُقال: فلانٌ للأَسْرارِ مِذْياعٌ، وللأَسْبابِ مِضْياعٌ.

و: آلةُ الإِذاعةِ. وهي جهاز الرّاديو، وجهاز تكبير الصّوت.

(ج) مذاييعُ.

يُقال: قَومٌ مَذاييعُ. وفى خَبِرِ عَلِى ً ـ كرَّم اللهُ وجهَه ـ فى وَصْفِ الأَولياء: "لَيْسوا بالنَذاييعِ البُذُرِ" (أى الذين يُفْشُونَ الكَلامَ بين الناس).

\*اللَّذِيعُ: مَن يقومُ بتَقْديم الموادِّ الإذاعيّة، والسَّرْبُط بين الفَقرات، وقراءة نَـشَراتِ الأخبار والتّعليقات السياسيّة، ووَصْف الإذاعات الخارجيّة. وهو غير مَقدَّم البرامج.

\*اللَّهْ فَانُ، واللَّهَ فَانُ، واللَّهْ فَان: السُّمُّ القاتلُ. (وانظر: ذأ ف) قال أميّة بن أبى عائذٍ الهذليّ: فعمًّا قليل سَقَاها معًا

بمُزْعفِ ذِيْفانَ قِشْبٍ ثُمال

وأنشد ابن السكّيت، لأبى وَجْزة: وإذا قَطَمتَهُمُ قَطَمْتَ عَلاقِما وقَواضِىَ الدِّيفان مِمَّن تَقْطِمُ

ذ ی ل

١- آخِرُ كُلِّ شيءٍ.
 ٢- الإطالة والإرْخاءُ.
 ٣- التَّبَخْتُرُ.
 ١- الإهانَةُ والابْتِذالُ.
 قال ابنُ فارس: "الذّالُ والياءُ والـلاّمُ أُصَيْلُ واحدٌ مُطردٌ مُنْقاسٌ، وهو شيءٌ يَـسْفُلُ في إطافَة".

\* ذَالَ بِ ذَيْلا: صار له ذَيْلٌ، فهو ذائلٌ. و الثُّوْبُ: طالَ حتَّى يَمَسَّ الأرضَ. و فلانُ: جَرَّ ذيلَه تَبَخْتُرًا.

ويُقال: ذالَت المَرْأَةُ ذَيْلَها، ويُقال: ذالتِ الجاريَةُ في مَشْيها: ماسَتْ وجَرَّتْ أذيالَها على الأرض وتَبَخْتَرت.

قال طَرَفَة \_ يَصِفُ ناقتَه \_:

وذالَتْ كما ذالَتْ وَلِيدَةُ مَجْلِسِ
تُرِى رَبَّها أَذْيالَ سَحْلِ مُمَدَّدِ
[السَّحْلُ: الثُّوبُ الأبيضُ من القُطْن، يعنى
أنها جَرَّتْ ذَنَبها كما ذالتْ مَمْلُوكةً تَسْقِى
الخمْرَ في مجلِس].

و\_ الفَرسُ: طالَ ذَيْلُه، أي: ذَنبُهُ.

و\_ الحَمامَةُ: سَحَبَت ذَنَبَها.

ويُقال: ذالَ السَّحابُ: جرَّ ذَيْلُه.

و\_ الشَّىءُ: هانَ وابْتُذِل.

ويُقال: ذالَتِ المرأةُ والناقَةُ: هُزِلَتْ وَفَسَدَتْ.

و\_ حال فُلان: تَواضَعَت.

و\_ الناقةُ بِذَنَبِها: نَشَرَتُه على فَخِذَيْها.

ويُقال: ذالَ الوَعِلُ بذَنَبِه: رَفَعَه.

و\_ فلانٌ إلى فلان: انْبسَط.

«أَذَالَ فَلَانٌ ثَوْبَه: أَطَالَ ذَيلَه.

وفى خَبَرِ مُصْعَبِ بن عُمَيْرٍ: "كانَ مُتْرَفًا فى الجاهِليَّة، يَدَّهِنُ بالعَبيرِ، ويُنْذِيلُ يُمْنَةَ النَمَن".

(اليُّمْنةُ: ضَرْبٌ مِنْ بُرُودِ اليَمَن).

وقال كُتُيِّر ـ يمدح ـ:

على ابنِ أبى العاصِي دِلاَصٌ حَصِينَةٌ

أَجادَ المُسَدِّى سَرْدَها وأَذالَها [دِلاَصُّ: دِرْعٌ بَرَّاقَةٌ مَلْسَاءُ لَيَّنةٌ ؛ المُسَدِّى: الذى نَسَجَها ؛ أى: عَملَ سُداها ولُحْمَتها ؛ سَرْدُها: نَسْجُها].

ه د ځ د ځ

ويُقال: أَذالتِ المرأةُ قِناعَها: أرْسَلَتْه، وأرْخَتْه.

عليه.

والحَمْل عليها.

يُقال: أَذَالَ فَرَسَه، أو امْرأتَه، أو غُلامَه: لم يُحْسِن القِيامَ عليها، فَهُزِلَتْ وفسدَتْ. ويُقال: أذالَ خَيْلَه: امْتَهَنها بالعَمَل

و\_ الشَّيءَ: أَهانَه ولم يُحْسِن القِيامَ

وفى الخَبرِ: "نَهَى النبيُّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - عن إذالةِ الخيّل".

وفى رواية: " باتَ جِبْريلُ ـ عليه السَّلام ـ يُعاتبُنى فى إذالةِ الخَيْل".

ويقال: أَذَالَ العَدُوَّ. قال أبو العلاء المَعَرِّيّ:

ولَمْ أَرَ خَيْلاً مِثْلَها عربيّةً

تُذيلُ عَدُوًّا أَو تَصونُ ذِمارا و\_\_ مالَه: ابتَذَلَه بالإنْفاق، ولم يَصُنْه، يُقال: أَذِلْ مالَك يُصَنْ عِرْضُك.

و الناسُ الخَيْلَ: وضَعُوا أَداةَ الحَرْبِ عنها وأرْسلُوها. وفى خَبَرِ سَلَمة بن نَوْفَلِ الكِنْدى قال: كُنْتُ جالسًا عند رَسُول الله لله صلَّى الله عليه وسلَّم لله عنه الله عليه وسلَّم لله فقال رَجُلُ: يا رَسُولَ الله أَذالَ الناسُ الخَيْلَ، ووَضَعُوا رَسُولَ الله أَذالَ الناسُ الخَيْلَ، ووضَعُوا السَّلاَحَ، وقالوا: لا جِهادَ، قد وضَعَتِ الصَّرْبُ أَوزارَها، فأقْبلَ رسولُ الله له صلَّى الله عليه وسلَّم لوَجْهه، وقال: "كَذَبُوا،

الآن، الآن جاءَ القِتالُ".

\* أَ**ذْيَلَ** الشيءُ: صار له ذَيْلٌ.

«**ذيَّل** فلانٌ ثَوْبَه: طوَّله.

ويُقال: ذَيَّل كِتابَه أو كَلامَه: أرْدَفَه بكـلامٍ كالتَّتِمَّة له.

وذَيَّلَ فى كلامِه: تَبَسَّطَ فيه غيرَ مُحْتَشِم. \*تَ**ذايَلَتْ ح**الُ فلان: ذَالَتْ.

\* **تَذَيَّل** فلانٌّ: جَرَّ ذَيلَه مُتَبَخْتِرًا.

وــ: انْبَسَطَ.

ويُقال: تَذَيَّل فلانٌ إلى فُلان.

و\_ الدّابَّةُ: حَرَّكَتْ ذَنَبها.

ويُقال: تَذَيَّل الفَرَسُ في جَرْيه: حَرَّكَ ذَنَبَه نشاطًا.

ه التَّذْييل: لَحَقُ الكتاب.

و\_ (فى عِلْمِ المَعانِي): تَعْقِيبُ جُمْلةٍ بِأُخْرَى، تَشْتَمِلُ
 على معناها، بعد إتمام الكلام، تأكيدًا لها، وتقريرًا
 لحقيقة الكلام، وهو نوعان:

كَانَ زَهُوقًا ﴾. (الإسرا١/٨)

وكقول النابغة :

ولَسْتَ بِمُسْتَبْقِ أَخًا لا تَلُمُّهُ

عَلَى شَعَثٍ أَيُّ الرِّجالِ المُهَذَّبُ

وقول تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْمُثَلَّدُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْمُثَلَدُ الْفَإِيْن مِتَ فَهُمُ ٱلْفَيْلِدُونَ ﴾ (الأنبياء/ ٣٤) \* الفَرَسُ الطَّوِيلُ الذَّيْلِ، والأَنْتَى ذائلةٌ.

وقيل: الفَرَسُ إذا كان قَصِيرًا وذَيْلُه طَوِيلٌ. وــ: الدِّرْعُ الطَّويلةُ الذَّيْلِ. قال النابغةُ ـ وذكر آلة الحَرْبِ ـ:

وكُلُّ صَمُوتٍ نَثْلَةٍ تُبَعِيَّةٍ

ونَسْجُ سُلَيْمٍ كُلَّ قَضَّاءَ ذائِلِ

[صَـمُوت: دِرْع إذا صُـبَّتْ لم يُـسْمَعْ لهَـا
صَوْتٌ؛ نَثْلَةٌ: سابغةٌ؛ ونَسْجُ سُلَيْم، أراد:
نَسْجَ سليمان بن داوُد، وداودُ أوَّل من عَمِل
الـدُّروع فنُـسبتْ إليه؛ قَـضَّاء: مُحْكَمَـةُ
صُلْبةٌ].

هذائِلة م يُقال: حَلْقَةٌ ذائِلَةٌ: رقِيقةٌ لَطِيفَةٌ مَع طُول.

\* الدُّويلُ: اليَبيسُ.

هَ**دْيَالُ**: رَمْلةٌ تِلْقَاء ذَرُوة من بلاد غَطَفان، وقيل: من وادٍ لِبَنى فَزارَة.

قال عَبيدُ بن الأَبْرص:

فَخَرْجَى ذِرْوَةٍ فَلِوى ذَيالِ

يُعَفِّى آيَهُ مَرُّ السنين

[يُعَفِّي: يطْمِسُ؛ آيُّهُ: مَعالمهُ].

« ذَيَالةً : قُنَّةٌ مِن قُنَنِ الحرَّقِ، كانت لبنى تُعْلَبة بن عَمْرو بن ذُبْيان، بين نَخْلَ وخَيْبَر، قال مُزَرِّد:

ألا إنَّ سَلْمَى مُغْزِلٌ بذَيالةٍ

خَذُولُ تُراعِى شادِئًا غيرَ تَوْأَمِ [المُغْزِلُ: الظَّبْيَةُ ذات الغَزالِ؛ خَـذُول: مُقِيمـةٌ على ولدها ترعاه؛ الشَّادِنُ: وَلَد الظَّبِية].

«الذَّيْلُ: آخِرُ كُلِّ شيءٍ.

و— من الإزارِ والرِّداءِ: ما أُرْسِلَ منه فأَصابَ الأَرضَ.

وقيل: ما جُرَّ مِن الثَّوْبِ والإزارِ إِذَا أُسْبلَ. وخَصَّ بعضُهم به المرأة، فقيل: هو ما وَقَعَ على الأرضِ مِن تُوْبها من نَواحِيها كلُّها، فلا ندْعُو للرَّجُلِ ذَيْلا، فإن كان طَويلَ التَّوْبِ، فذلك الإرفالُ في القميصِ والجُبَّة. (عن خالد بن جَنْبة).

ويقال: فلانٌ طاهرُ الذَّيْلِ، كناية عن العِفَّة. قال أبو العلاء المعرِّى \_ يرثى أباه \_:

مَضَى طاهِرَ الجُثُمان والنَّفْسِ والكَرَى وسُهْد المُنَى والجَيبِ والذَّيلِ والرُّدْنِ [الرُّدْنُ: أَصْلُ الكُمِّ].

وـــ من الفَرَس والبَعِير ونحوهمِا: دَّنَبُه.

و—: ما انْسَحَبَ من الرِّيحِ على الأرضِ من التُّرابِ والغُبار.

وقيل: ما تترُكه الرِّيحُ في الرَّمْلِ على هَيْئَةِ الرَّسَن وغيرهِ، كأنَّ ذلك إنّما هو أَثرُ ذَيْلٍ جَرَّتْه.

قال ذُو الرُّمَّةِ:

أمِن دِمْنَةٍ جرَّتْ بها ذَيْلَها الصَّبا

لِصَيداءً ـ مهلاً ـ ماءُ عينيكَ سافحُ [الدِّمْنةُ: آثارُ النَّاسِ وما سوَّدوا؛ صَيْداءُ: اسم امرأة شبَّب بها].

وفى "اللِّسانِ" قَالَ الراجزُ:

» لِكُلِّ ريحٍ فيه ذَيْلُ مَسْفُورْ »

[مَسْفُورٌ: مَكْنُوسٌ].

و... (فى المُؤلَّفات) appendix: تَتِمَّةٌ لَيْست مِن صُلْب النَّصَّ، وإنْ كانت مُكمَّلةً له، ومهمَّةً لفَهْمِه، تُطْبَعُ بَعْدَه مباشَرة، وتَسْبق عادةً الكَشَاف.

ويُقال: شمَّرَ ذَيْلاً، وادَّرع لَيْلاً؛ إذا اسْتَعدَّ للأَمْر وجَدَّ فيه.

ويُقال: فلانٌ طَويلُ الذَّيل: غَنِيٌّ.

ومنِ أقوالهم: "من يَطُلُ ذَيْلُه يَنْتَطِقْ به". أى: من كان فى سَعَةٍ أَنْفَقَ مالَه حيث شاء.

وُيقال: هو في ذَيْلٍ ذائلٍ؛ أي: في هَـوانٍ وخِزْي شَدِيدٍ.

(ج) أَذْيالٌ، وذْيُولٌ، وأَذْيُلٌ (الأخير عن الهَجَرِيّ). وأَنْشَدَ في نَوادِرِهِ لأَبِي البَقَراتِ النَّخَعِيِّ:

وتُلاثًا مثلَ القَطا ماثِلاتٍ

لَحَفَتْهُنَّ أَذْيُلُ الرِّيحِ تُرْبِا

[ثلاثا: يَعْنَى الأثافِيّ التي توضع عليها القِدْر].

وقيل: أَذْيالُ الرِّيحِ: مآخِيرُها التي تَكْسَحُ بها ما خَفَّ لها.

وقال النابغةُ \_ يمدح \_:

كَأَنَّ مَجَرَّ الرَّامِساتِ ذُيُولَها

عَليه حَصِيرٌ نَمَقَتْه الصَّوانِعُ [الرَّامِساتُ: الرِّيَاحُ الشَّديدةُ الهُبوبِ التى تَطْمِسُ الأَثْر؛ نَمَقَتْه: زِيَّنَتْه].

ويُقال: جاء أَذْيالٌ من الناسِ، أَى: أَواخِـرُ منهم قَليلٌ.

**0وذُو ذَيْلٍ:** اِسم فَرَسٍ، من خَيْل شَيْبان، من بَكْرِ بن وائل. وفي "التاج" قال مَفْرُوقْ بن عَمْرِو الشَّيبانيَ: وفارِسِ ذِي ذَيْلٍ وأَصْحابِ ضالَةٍ

واخْوةِ دَعَاءِ تُلومُ حَلائِلِي [أى: أَبَعْدَ قَتْل هؤلاء يَلُمْنَنِي].

\* **الدُّيَّالُ** مِن الخَيْـلِ: الطَّوِيـلُ الـذَّيلِ أو الذَّيلِ أو الذَّنبِ.

يُقال: فَرَسٌ ذيّالٌ، وتُور ذيّالٌ. وقيل: الطَّويلُ القَدِّ، الطَّويلُ الذَّيل، فإن كان قَصِيرًا وذَنْبُه طَوِيلٌ، قيل: ذيّالُ الذَّنَب، فَيُدُكِّرُونِ الذَّنَبَ.

قال امْرُؤُ القَيْس:

فجالَ الصُّوارُ واتَّقَيْنَ بقَرْهَبٍ

طويلِ القَرا والرَّوْقِ أَخْنَسَ ذَيّالِ [السَّوَارُ: القَطيعُ من بَقَر الوَحْشُ؛ القَرا: الظَّهْرِ؛ القَرْهُبُ: الفَحْلُ المُسِنُّ؛ القَرا: الظَّهْرِ؛ الرَّوْقُ: القَرْنُ؛ الأَخْنَسُ: القَصِيرُ الأَنْفِ].

و…: المُتبخْتِرُ في مَشْيهِ واسْتِنانِه، كأنَّه يَسْحَبُ ذَيْلَ ذَئبه.

ويُقال ذلك لِثَوْرِ الوَحْشِ أيضًا.

قال النابغة :

بِكُلِّ مُجَرَّبٍ كاللَّيْثِ يَسْمُو

على أوصال ذَيّال رِفَنً [الُجَرَّبُ هنا: الشُّجَاعُ؛ يَسْمو: يَعْلُو؛ الأَوصالُ: العِظامُ، الواحِدُ وَصْلُ، الرِّفَنُّ: السَّرِيعُ].

وقال العبَّاسُ بن مِرْداس:

وإنِّى حاذِرٌ أَنْمِي سِلاَحِي

إلى أَوْصالِ ذَيَّالٍ مَنِيعٍ

و\_ مِن النَّاسِ: الْمُتَبَخْتِرُ.

ويُقال: هو ذَيَّالٌ بِثُوْبِهِ: جَرَّارٌ.

o وبنو الذَّيّال: بَطْنٌ مِن العَرَبِ.

\* المُتَذَيِّلُ: المُتَبَذِّلُ.

و: الْمُتَبَخْتِرُ.

\* الْتَذَيِّلَةُ \_ يُقال: أرضٌ مُتَذَيِّلَةٌ: أَصَابها لَطْخُ من قَطَر ضَعِيفٍ.

\* **الدُالُ**: المُهانُ.

و (فى عِلْمِ العَرُوضِ): ما زِيدَ علَى وَتِدِه من آخِر البَيْت ـ فى بَحْرى البسيط والكامل ـ حَرْفان، ولا يَكونُ المُذالُ فى البَسِيطِ إلا من المُستَدَّس، ولا فى الكاملِ إلا مِنَ المُربَّع.

مِثالُ الأوّل قَوْلُه:

إِنَّا ذَمَمْنا عَلَى ما خَيَّلَتْ

سَعْدَ بِنَ زَيْدٍ وعَمْرًا مِن تَعِيمٌ ومِثالُ الثاني قَوْلُه:

جَدَثٌ يَكونُ مُقامُهُ

أَبَدًا بِمُخْتَلِفِ الرِّياحُ

**«المُذالَةُ:** الأَمَةُ المُهانةُ.

وفى اللَّهُ لِ: "أَخْيَـلُ مِن مُذَالَـةٍ"، يُـضْرَبُ للمُتَبَخْتِر، وهو مَهينٌ.

و: الطُّويلةُ الذَّيْل.

ويُقال: حَلْقةٌ مُذَالَةٌ: رَقيقةٌ لطيفَةٌ مع طُول.

\*اللَّذَيَّلُ: المُتَبَدِّلُ.

**0وردَاءً مُذَيّلُ:** طَويلُ الذَّيْل.

قَالَ امْرُؤُ القَيْس:

فَعَنَّ لنا سِرْبٌ كأنَّ نِعاجَه

عَذَارَى دَوارٍ فَى مُلاءٍ مُذَيَّلِ

[النِّعَاجُ: جَمْعُ نَعْجةٍ، وهى هنا الأُثْثَى من بَقَرِ الوَحْش؛ دَوار: صَنَمٌ كانوا يَدُورُونَ حوله، كما يُطاف بالبَيْتِ الحَرام؛ المُلاء: جَمْعُ مُلاءةٍ، وهى المِلْحَفة].

ذ ی م

قال ابنُ فارِس: "الـذَّالُ واليـاءُ والمِـيمُ كلمـةٌ واحدةٌ، لا يُقاسُ ولا يتَفَرّعُ".

\* ذَامَه بِ ذَيْماً ، وذَامًا: عابه وذَمَّه ، فهو مَذِيمٌ ، على التَّمامِ ، ومَذْيُومٌ ، على التَّمامِ ، ومَذْءُومٌ ، إذا هَمَزْتَ .

قال أبو العلاء المعرِّيّ :

وذامَتْه أَفْناءُ العِراق وإنَّما

ترحُّلُه عَنْهُنَّ أكبرُ ذامِهِ

\* الذَّامُ: العَيْبُ.

وفى الخَبَرِ: "عادَتْ مَحاسِنُه ذامًا". وفي خَبَر عائِشةَ ـ رضي الله عنها ـ:

وفى خَبرِ عائِشة ـ رضى الله عنها ـ: " أَتَى النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ ناسٌ مِن اليَه عليه وسلَّم ـ ناسٌ مِن اليَه عليه وسلَّم ـ ناسٌ مِن اليَه عليك يا أبا القاسِم، اليَه وقال: وعَلَيْكُم. قالت عائشة : فَقُلْت : فَقُلْت أَن وعَلَيْكُم السَّامُ والذَّامُ، فقال رَسُولُ الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: يا عائشة لا تَكُونِي فاحِشة ، قالت : فَقُلْت أَن يا رَسُولَ الله. أما فاحِشة ، قالت : فَقُلْت أَن يا رَسُولَ الله. أما سَمِعْت ما قالُوا: السَّامُ عليك ، قال: ألَيْس قد رَدَدْت عليهم الذي قالُوا، قُلْت :

وفى المَثَلِ: "لا تَعْدَمُ الحَسْنَاهُ ذَامًا". يُضربُ في نُدْرَةِ تَهْذيبِ الأَشْياءِ وخُلُوِّها مِن المعايبِ.

> ومنه قَوْلُ أَنَسِ بن نُواسِ المُحارِبيِّ: وكُنْتَ مُسَوَّدًا فِينا حَمِيدًا

وقَدْ لا تَعْدَمُ الحَسْنَاءُ ذاما وفى "اللِّسان" قال عُوَيْفُ القَوافى ـ ويُنسبُ لِقيسِ بن الخَطيم، ولهَمَّامٍ الرَّقاشِيّ ـ: يَدُدُّ الكَتيبَةَ مِفْلُولَةً

بها أَفْنُها ويها ذامُها

ویُروی: "ذانُها"، و"ذابها". وهما بمعنّی. (وانظر: ذوب، ذون، ذین)

> وقال عِصامُ بنُ عُبِيْدٍ الزِّمَّانِيَ: لَوْ عُدّ قبرٌ وقبرٌ كنتُ أكرَمَهُمْ

مَيْتاً وأَبْعدَهُمْ عَن مَنْزِلِ الذَّامِ [قوله: لو عُدّ قبرٌ وقَبْرٌ، أي: عُدَّت القبور

مُتَتَابِعةً واحدًا بعد واحدٍ. يعنى: إذا حُصِّلَتُ أَنْسابُ المَوْتَى وَجَدْتَنِى أَكْرِمَهُم نَسَبًا، وأَبْعَدَهُم عن الذَّمِّ].

وقال لَبيدٌ \_ وذكر قُبَّة مَلِكٍ، تفاخر فيها مع غُرباء \_:

وكَثِيرةٍ غرباؤُها مَجْهُولةٍ

تُرجَى نَوافِلُها ويُخْشَى ذامُها [مَجْهُولة، يعنى: مجهُولٌ مَنْ فيها؛ النَّوافِلُ: جَمعُ النافِلة، وهي: الفَضْلُ والشَّرَفُ].

و: الذَّهُ. قال الشَّنْفَرَى:

ولَوْلاَ الْجنتِنابُ الذَّامِ لَمْ يُلْفَ مَشْرَبٌ يُعْاشُ به إلا لَدَىَّ ومَأْكَلُ يَعاشُ به إلا لَدَىَّ ومَأْكَلُ ولكنَ نَفْسًا حُـرَةً لا تُقِيمُ بـــي على الذّامِ إلازيْثَمَا أتَحوَّلُ على الذّامِ إلازيْثَمَا أتَحوَّلُ إِيْلُفَ: يُوجَد؛ حُرَّة: أَبِيَّة].

0 0 0

«**الذَّيْمُ:** الذَّامُ. وقد يُهْمَزُ.

ذ ي ن

\*ذانَ فلانًا بِ ذَيْنًا، وذانًا: عابَه.

\*الذَّانُ: العَيْبُ. (وانظر: ذى م)

قال قَيْسُ بن الخَطِيمِ الأَنْصَارِيّ \_ ويُنْسب لعُويف القوافي، ولِهَمَّامِ الرَّقاشيّ \_:

رَدَدْنا الكَتِيبةَ مفْلولةً

بها أَفْنُها وبها ذَانُها

[الأفْنُ: العَيْبُ، أي: نَقْصُها وعَيْبُها].

ويُروى: "ذابها"، و"ذامها". وهما بمعنَّى. (وانظر: ذ و ب، ذ و ن، ذ ى م) \* الدَّيْنُ: الدَّانُ. \* اللَّذَالُ: اللَّهَانُ، لغةٌ في المُذَال.

\*نِيَّةٌ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِصاحِبِه: هذا يَوْمُ قُرِّ، فيَقولُ الآخَرُ: والله ما أَصْبَحَتْ بها ذِيَّةٌ؛ أى: لا قُرَّ بها.

فهرس أسماء الشّعراء المستشهد بشعرهم ، ووفياتهم

| عصره ، أو وفاته                                    | اسم الشّاعـر                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| الألف                                              |                                                    |
| أموى                                               | ابن أبى دُباكل ( سليمان بن أبى دُباكلٍ الخُزاعِيّ) |
| (من معاصرى الجاحظ)                                 | ابن أبى كريمة (أحمد بن زياد)                       |
| نحو هه=ه۸۶م                                        | ابن أحمر ( عمرو بن أحمر الباهليّ )                 |
| ۳۲ ه ه = ۱۳۸ ۱ م                                   | ابن خفاجة                                          |
| (۲۲ عد = ۲۰ ۱م)                                    | ابن شُهَيْد القرطبي (أحمد بن عبد الملك)            |
| ۳۸۲هـ = ۱۹۸م                                       | ابن الرُّوميّ ( على بن العبّاس )                   |
| $(\wedge \Upsilon \Upsilon \alpha = - 3 P \alpha)$ | ابن عبد ربّه الأندلسي                              |
|                                                    | ابن قيس العدويّ                                    |
| مخضرم ( نحــو ٢٥هـ = ٦٤٦م )، أو:                   | ابن مُقْبل ( تميم بن أُبَيّ )                      |
| (بعد٢٧هـ = ١٥٥٦م)                                  |                                                    |
| P316_ = 77Vg                                       | ابن مَيّادة ( الرَّمّاح بن أبرد )                  |
| ۲۷۱هـ = ۲۴۷م                                       | ابن هَرْمة ( إبراهيم بن على بن سَلَمة )            |
| PF = AAFq                                          | أبو الأَسْود الدُّؤلَى ( ظالم بن عمرو )            |
| _                                                  | أبو البقرات النَّخَعيّ                             |
| ۱۳۲هـ=۶٤۸م                                         | أبو تَمَّام ( حبيب بن أوس )                        |
| _                                                  | أبو حفص الكلابيّ<br>،                              |
| نحو ۱۵هـ = ۱۳۲م                                    | أبو خِراش الهُذَلي ( خُويلد بن مُرَة )             |

| اسم الشّاعـر                                         |
|------------------------------------------------------|
| أبو دهبل الجُمَحيّ                                   |
| أبو دواد الإياديّ (جارية ـ أوجويرية ـ بن الحجّاج )   |
| أبو ذؤيب الهُذَلَى ﴿ خويلد بن خالد ﴾                 |
| أبو الرَّبيْس التَّعلبي                              |
| أبو زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ (حَرْملة بن المنذر )        |
| أبو صخر الهُذَليّ ( عبد الله بن سَلَمَة )            |
| أبو طالب بن عبد المُطّلب بن هاشم ( عم الرّسول        |
| _ صلى الله عليه وسلم _ )                             |
| أبو العتاهية                                         |
| أبو العلاء المَعَرِّيّ                               |
| أبو الغريب النَّصْريّ                                |
| أبو محمّد الفَقْعَسِيّ ( عبد الله بن ربْعي بن خالد ) |
| أبو النّجم العِجْليّ ( الفضل بن قُدامة )             |
| أبو نُخَيْلة السعدى                                  |
| أبو نُواس (الحسن بن هانئ )                           |
| أبو وَجْزَة السّعدىّ ( يزيد بن عبيد السُّلَمِيّ )    |
| أُبيّ بن سُلْمي بن ربيعة                             |
| أحمد شوقى                                            |
| الأَحْوَصُ ( عبد الله بن محمّد بن عبد الله بن عاصم   |
| ابن ثابت الأنصاريّ )<br>،                            |
| أُحَيْحة بن الجُلاح                                  |
| الأَخْطُل ( غَيَات بن غَوث )                         |
|                                                      |

| عصره ، أو وفاته   | اسم الشّاعـر                                   |  |
|-------------------|------------------------------------------------|--|
| جاهليّ            | الأَخْنس بن شِهاب التّغلبيّ                    |  |
| _                 | أرطاة بن سُهيّة                                |  |
| إسلاميّ           | أسامة بن الحارث الهذليّ                        |  |
| 7.7.a=7.7.7.q     | أسماءً بن خارجة                                |  |
| نحو ۲۲ق .هـ =۲۰۰م | الأسود بن يَعْفر ( أعشى نَهْشل )               |  |
| ٧هـ=٨٢٦م          | الأَعْشَى ( أبو بصير ميمون بن قيس )            |  |
| جاهلی             | أعشى بنى أسد (قيس بن بُجْرة بن قيس بن مُنْقِذ) |  |
| إسلامي            | الأعْشى الحِرْمازيّ ( عبد الله بن الأعور )     |  |
| ٣٨هـ=٢٠٧م         | أعشْى هَمْدان ( عبد الرحمن بن عبد الله)        |  |
| مخضرم             | الأعْلمُ الهُذَلَى ( حبيب بن عبد الله )        |  |
| _                 | الأعور الحرمازى = الأعشى الحرمازى              |  |
| نحو ۲۱هـ= ۲٤۲م    | الأغْلبُ العِجْليّ                             |  |
| نحو ٥٠ق.هـ = ٧٠٥م | الأَفْوهُ الأَوْدِيّ                           |  |
| نحو ۸۰ق.هـ = ۵۶۵م | امرؤ القَيْس بن حُجْر                          |  |
| هد =۲۲۶م          | أُمَيَّة بن أبي الصَّابِ                       |  |
| نحو ه/هـ =٤٩٤م    | أمَيّة بن أبي عائِذٍ الهُذليّ                  |  |
| _                 | أنس بن نُواس المحاربيّ = الحنّان بن نُواس      |  |
| ۲ ق.هـ = ۲۲۰م     | أوس بن حجر ( أوس بن حجر بن مالك التميمي)       |  |
| اء                | الب                                            |  |
| ۱۳۲۲هـ = ٤٠٩١م    | الباروديّ ( محمود سامي الباروديّ )             |  |
| جاهلى             | باعث بن صُرَيم                                 |  |
| ۹۲ق.هـ = ۳۳۵م     | بشر بن أبى خازم الأسدى ( عمرو بن عوف )         |  |
|                   | •                                              |  |

| عصره ، أو وفاته    | اسم الشّاعـ                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| ۱٦٧ هـ = ١٨٧م      | بشَّار بن بُرْد العُقَيْلِيِّ                   |
|                    | البَعيث بن حُريث الحنفيّ                        |
| تَّاء              | JI                                              |
| نحو ۸۰ ق.هـ = ۵۶۰م | تأبَّط شُرًّا ( ثابت بن جابر )                  |
|                    | توسعة                                           |
| تٌــاء .           | 11                                              |
| جاهليّ             | ثَعْلبة بن صُعَيْر المازنيّ                     |
| جاهليّ             | ثعلبة بن عمرو العَبْديّ ( ابن أم حَزْنة )       |
| جيم                | JI                                              |
|                    | <b>ج</b> زء بن رباح                             |
| (جاهلیّ)           | جَذْع بن سنان الغسَّاني                         |
| مخضرم              | جِران العَوْد ( عامر بن الحارث بن كُلفة )       |
| ۱۱۰هـ=۸۲۷م         | جَرِير بن عطيّة الخَطَفَى                       |
|                    | الجميح الهذلى                                   |
| (۲۸هـ = ۲۰۷۹)      | جميل بثينة                                      |
| _                  | جهم بن خلف المازنيّ                             |
| حاء                | ال                                              |
| ا ۶ ځق.هـ =۸۷۵م    | حاتم الطَّائِيّ                                 |
| <b>ج</b> اهليّ     | الحادِرة (قُطْبة بن مِحْصَن بن جرول الذّبيانيّ) |
| جاهلی              | الحارث بن حرجة الفزارى                          |
| جاهلى              | الحارث بن ظالم المُرّى                          |
| <u> </u>           | حبيب بن المرقال العنبريّ                        |
|                    |                                                 |

| عصره ، أو وفاته  | اسم الشّاعـر                                         |
|------------------|------------------------------------------------------|
| مخضرم            | حذيفة بن أنس                                         |
| ٤ ٥ هـ= ٢٧٤م     | حسَّان بن ثابت ( أبو الوليد حسَّان بن ثابت بن المنذر |
| ,                | الخزرجيّ الأنصاريّ )                                 |
| _                | حضرمي بن عامر الأسديّ                                |
| نحو ه٤هـ = ٦٦٥م  | الحُطَينَة (جرول بن أوس العَبْسيّ ـ أبو مُلَيكة)     |
|                  | حُطَيم                                               |
| أموى             | حُمَيد الأرقط                                        |
| نحو ۳۰هـ=۱۵۱م    | حُمَيْد بن ثُوْر الهالاليّ                           |
| إسلامي           | حُميد بن حُريث بن بَحدل الكَلبي                      |
|                  | حميدة بنت النعمان بن بشير الأنصارى                   |
| فساء             | ال                                                   |
| مخضرم            | خالد بن زهير الهذلي                                  |
| إسلامي ً         | خالد بن سعيد بن العاص                                |
| (صحابيّ)         | خُبيب بن عَدِيّ                                      |
| جاهلیّ           | خِداش بن زهير العامريّ                               |
| _                | الخزرج بن عوف الخفاجيّ                               |
| _                | خُفاف بن نُدْبة                                      |
| _                | خلف بن خليفة                                         |
| 37 37 9          | الخَنْساء ( تُماضِر بنت عمرو بن الشّريد )            |
| _دّال            | ال                                                   |
|                  | الدُّبيرى                                            |
| ( ۱۳۵ هـ = ۱۹۸۰) | ديك الجنّ (عبد السلام بن رغبان)                      |

| عصره ، أو وفاته | اسم الشّاعـر                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| <u>ڏ</u> ال     |                                                  |
| ۱۱۷هـ = ۳۵۷م    | ذو الرُّمَّة ( غَيلان بن عُقبة )                 |
| ـرّاء           | الـ                                              |
| ۰ ۹ هـ = ۹ ۰ ۷م | الرَّاعي النُّمَيْرِيّ (عبيد بن حصين بن معاوية ) |
| ه ۱۵ هـ=۲۲۷م    | رُؤبَة بن العجّاج                                |
| · <del></del>   | ربيعة بن أسد بن خُزَيمة                          |
| جاهليّ          | ربيعة بن الجَحْدر الهُذلِيّ                      |
| _               | الربيع بن زياد العَبْسيّ                         |
|                 | ربيعة بن عبد ياليل بن سالم الثقفي                |
| _               | ربيعة بن الكودن الهذلي                           |
| ۱۱هـ =۲۳۷م      | ربيعة بن مَقْروم الضَّبِّيّ                      |
|                 | . על ד                                           |
| زّای            | ائـــ                                            |
| <u> </u>        | زاهر التَّميميّ .                                |
| نحو ه٤هـ = ١٦٥م | الزِّبرقان بن بدر                                |
| _               | زغبة الباهلي                                     |
| موی ّ           | الزَّفَيان السّعديّ                              |
| ۱۲ ق. هـ = ۲۰۹م | زهير بن أبي سُلْمَى                              |
| حو ۱۰۰هـ = ۱۸۷م | زياد الأعجم                                      |
| ,<br>           | زيد بن جُنْدب الإيادي                            |
| ۹هـ = ۲۳۰م      | زيد الخَيْل الطَّائيّ ( زيد بن مهلهل بن منهب )   |
| حو ١٣٥هـ =٢٥٧م  | # 9                                              |
| ,               |                                                  |

| <b>YVV</b> -                       |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| م الشّاعـر                         | اسم                         |
| السِّ                              |                             |
| محاس )                             | سُحَيْم ( عبد بنى الحسـ     |
|                                    | سعد بن مالك                 |
|                                    | سلامَةُ بن جَنْدَل          |
|                                    | سِنان بن أبى حارثة          |
| ۣیّ                                | سهم بن حنظلة الغَنَوى       |
|                                    | سَوَاد بن قارب              |
| ليشكرىّ                            | سُوَيْد بن أبي كاهل الب     |
| نصارى                              | سُوَيْد بن الصامِت الأن     |
|                                    | سويد بن كراع العكليّ        |
| الثّ                               |                             |
|                                    | شُقران السُّلاميّ           |
|                                    | شَمِر بن عمرو الحنفيّ       |
| <i>ل</i> َفَانِیّ                  | الشَّمَّاخ بن ضِرار الغَطَه |
| ك الأزدى )                         | الشَّنْفُرى ( عمرو بن مالك  |
| الص                                |                             |
| مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية) | صخر بن الجَعْد (من مـ       |
|                                    | صخر بن جَبْناء              |
|                                    | صخر الغيّ الهذليّ           |
|                                    | صفوان الأسدىّ               |
| برىّ الصُّليحي                     | صلاح بن أحمد الوزير         |
| <u>قشيرى</u> ً                     | الصِّمَّة بن عبد الله الق   |

| عصره ، أو وفاته                         | اسم الشّاعـر                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| . د ا                                   | العا                                             |
| ٠٦ق.هـ=٤٢٥م                             | طَرَفة بن العبد البكريّ                          |
| نحو ١٢٥هـ =٧٤٣م                         | الطِّرِمَّاح بن حكيم                             |
| ۱۳ ق. هـ=۲۰ م                           | طُفَيْل الغَنَوَى                                |
| ن                                       | العي                                             |
| (أموية)                                 | عاتكة بنت زيد بن نُفيل                           |
| _                                       | العَبَّاس بن الأحنف                              |
| نحو ۱۸هـ=۲۳۹م                           | العبّاس بن مِرْداس                               |
| جاهليّ                                  | عبد الله بن سَلَمَة الغامدِيّ                    |
| جاهليّ                                  | عبد الله بن عَنَمة الضّبِّيّ                     |
| ٥٧هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عَبْدَة بن الطّبيب                               |
| ۲۰ق.هـ=۰۰۰م                             | عَبيد بن الأبرص                                  |
| _                                       | عُبَيْد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي |
| _                                       | عُبَيْد بن العَرَنْدس الكلابي                    |
| مخضرم                                   | عُتَيْبة بن مِرْداس                              |
| ۰ ۹ هــ=۸ ۰ ۷م                          | العجّاج ( عبد الله بن رؤبة )                     |
| هـ=٤١٧م                                 | عَدِى بن الرِّقاع العامليّ                       |
| نحو ۳۵ق.هـ=۹۰م                          | عَدِیّ بن زید العِبادِیّ                         |
| _                                       | العُدَيل بن الفرخ العجليّ                        |
| نحو٣٠ق. هـ =٤٩٥م                        | عُروة بن الوَرْد العَبْسِيّ                      |
| ·<br>—                                  | عصام بن عُبيدالزِّمّاني                          |

| عصره ، أو وفاته    | اسم الشّاعـر                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| ۱۰۰هـ=۸۱۷م         | عَقيل بن عُلَفة                                  |
| أموى               | عِكْرشة الضّبّيّ ﴿ أَبُو الشَّغِبِ الضَّبِّيِّ ﴾ |
|                    | علقمة بن سيَّار                                  |
|                    | علقمة بن عَبَدَة                                 |
| عباسي              | على بن جبلة (العَكَوَّك)                         |
| ٠ ٤هـ = ١٣٦٩       | على بن أبى طالب ـ كرمّ الله وجهه.                |
| ۳ <i>۹هـ=۲۱</i> ۷م | عمر بن أبي ربيعة                                 |
| نحو ۱۰۰هـ=۲۲۷م     | عمر بن لجأ التّيْمِيّ                            |
|                    | عمرو بن السليح القُضاعي                          |
|                    | عمرو بن شأس                                      |
| نحو ۱۲هـ=۳۳۳م      | عمرو بن بَرَّاقة الهَمْدانيُّ ( عمرو بن الحارث ) |
| هـ=٠٤٥م            | عمرو بن قميئة                                    |
| نحو ٤٠ق.هـ=٤٨٥م    | عمرو بن كلثوم التّغْلبيّ                         |
| ١٧هـ =٢٤٢م         | عمرو بن مَعْدِ يكَرب الزّبيديّ                   |
| ۲۲ق.هـ = ۰۰۰م      | عنترة بن شدّاد العبسيّ                           |
| جاهلیّ             | . عَوْف بن الأَحْوص                              |
|                    | عُوَيْف القوافي الفزاري                          |
| ئـــين             |                                                  |
| جاهلیّ             | غَيْلان الرَّبَعيّ                               |
| فاء                |                                                  |
| ۰۱۱هـ =۸۲۷م        | فائد بن حبيب الأسدى                              |
| ۱۱۰هـ =۲۲۷م        | الفَرَزْدَق ( همّام بن غالب )                    |
|                    |                                                  |

| عصره ، أو وفاته  | اسم الشّاعـر                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| ـاف              |                                                           |
|                  | القَتَّال الكلابيّ                                        |
| جاهليّ           | قُسّ بن ساعِدة                                            |
| ۸۷هـ =۷۴۶م       | قَطَرَى بن الفُجاءه ﴿ جَعُونةَ بن مازن بن يزيد الكنانِي ﴾ |
| _                | قُطيَّة بنت بشر الكِلابيَّة                               |
| نحو ۲ق.هـ =۲۲۰م  | قَيْس بن الخطيم بن عَدِى الأوسى                           |
| _                | قیس بن ذریح                                               |
| ــاف             | الك                                                       |
|                  | كثير المُحاربيّ                                           |
| ه٠١هـ =٣٢٧م      | كُتُثَيّر عَزّة (كُثَيِّر بن عبد الرّحمن الخزاعيّ )       |
| ۲۲هـ = ٥٤٦م      | كعب بن زهير أبي سُلْمي المازنيّ                           |
| نحو ه هـ = ه١٧م  | كعب بن جُعَيْل التَّغْلبيّ                                |
| ٠٥هـ = ١٧٠م      | كعب بن مالك الأنصارى                                      |
| _                | الكِلابيّ                                                 |
| ۱۲٦هـ=٤٤٧م       | الكُمَيْت بن زيد الأسدى                                   |
| _                | كنَّاز بن صُرَيْم الجرميّ                                 |
| لام              | الّــ                                                     |
| ۱ ٤ هـ=۱ ۲ هم    | لبيد بن ربيعة العامريّ                                    |
| _                | لقيط بن مُرَّة                                            |
| · .              | لقيط بن مَعْبَد                                           |
| نحو ۲۵۰ق.هـ=۲۸۰م | لَقِيط بن يَعْمُر الإيادي                                 |

| أو وفاته | 6 | عصر ہ |
|----------|---|-------|
|----------|---|-------|

### اسم الشّاعـر

الميسم

إسلاميّ

نحو ٦٠هـ =٦٨٠م

جاهلي

نحو ٥٠ق.هـ = ٦٩٥م

۳۰هـ =۰ ۲۵م

٤٥٣هـ =٥٢٩م

۳۵ق.هـ =۸۸۵م

عباسي

مخضرم

جاهلي

نحو ۱۰۰هـ =۱۸∨م

أموىّ

نحو ۱۲۰هـ =۸۳۷م

نحو ۱۰هـ =۳۳۱م

۲۰۸هـ =۲۲۸م

جاهليّ

\_

مخضرم

مالك بن خالد الهذليّ

مالك بن الرّيب المازنيّ

مالك بن زغبة الباهليّ

المُتُلَمِّس الضُّبَعِيِّ ( جرير بن عبد المسيح أو عبد العُزِّي )

مُتَمِّم بن نويرة التَّمِيميّ

الْمُتَنَّبِّي ( أبو الطّيّب أحمد بن الحسين )

المُثَقِّب العَبْديّ ( عائذ بن مِحْصَن )

محمّد بن يَسير الرّقاشيّ

المُخَبَّل السَّعْدِيِّ ( ربيعة بن مالك )

مِرْداس بن حصين

المَرَّار العَدَويّ ( زياد بن مُنْقِد )

المَرَّار الفَقْعَسيّ

مُزاحم العُقَيْليّ

مُزَرِّد بن ضِرار الغَطَفانيّ

مُسْلم بن الوليد ( صريع الغواني )

المُسيَّب بن عَلَس بن مالك

مَعْدان الطائيّ

مَعْقِل بن خويلد الهذليّ

المعلوط السَّعْديّ

مغلّس بن لقيط

| عصره ، أو وفاته  | اسم الشّاعـر                                  |
|------------------|-----------------------------------------------|
| نحو ۱۰۰هـ = ۷۱۸م | المغيرة بن حَبْناء                            |
| _                | المِلْقَطيّ                                   |
| إسلامي           | مُلَيْح بن الحكم الهذليّ                      |
|                  | منصور النَّمَرِيّ                             |
| إسلامي           | منظور بن حبّة بن مرثد الأسدىّ                 |
| · ·              | منظور بن سُحَيْم                              |
| نحو ٩٣ق.هـ =٣٣٥م | الْمُهَلُّهِلَ ( عَدِىَّ بن ربيعة التّغلبيّ ) |
| ۲۸ ٤هـ=۲۷ م      | مِهْيار الدَّيْلَمِيِّ                        |
| _                | مَوْهب بن رياح (أبو أنيس)                     |
| <u>.</u> ون      | النّــ                                        |
| نحو ۵۰هـ=۲۷۰م    | النَّابِغة الجعديّ ( قيس بن عبد الله )        |
| ۱۸ق.هـ = ۲۰۶ م   | النَّابِغة الذبيانيِّ ( زياد بن معاوية )      |
| نحو ۹۰هـ=۸۰∨م    | نافع بن لقيط الأسدى                           |
| نحو ۱۶هـ = ۳۵م   | النَّمِر بن تَوْلب                            |
| نحو ه٤هـ = ٦٦٥م  | نَهْشَل بن حَرِّى                             |
| <u>د</u>         | اله                                           |
| _                | هَمَّام الرَّقاشيّ                            |
| _اء              | اليــ                                         |
| _                | يزيد بن الخَذَّاق العَبْدى                    |
| <b>P</b>         | يزيد بن مُفَرِّغ الحِمْيَرِيّ                 |



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية